#### فراس السوّاح

# الاسطورة والمعنى

<mark>دراسات في الميثولوجيا</mark> والديانات المشرقي<mark>ة</mark>





- > الأسطورة والمعنى
- دراسات في الميثولوجيا، والديانات الشرقية >> تأليف: فراس السواح
- ◄ الطبعة الثانية ٢٠٠١
   ◄ عدد النسخ /٢٠٠٠/
- ◄ التنضيد الضوئي: دار علاء الديس
- ◄ الإخواج الفني: ناصر شهاب الدين
   ◄ حقوق النشر محفوظة
- ◄ الناشر:
   دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة
- دمشق، ص.ب: ۳۰۰۹۸ هاتف: ۵٦۱۷۰۷۱ ، فاکس:۵٦۱۳۲٤۱
- ◄ تصميم الغلاف: جمال الأبطح
   ◄ لوحة الغلاف: محاكمة آدم \_ من أعمال وليم بليك

#### ضراس السسواح

#### الأسطورة والمعنى

دراسات في الميثولوجيا ، والديانات المشرقية



الإهمداء

إلى أكسرم شساهين

محبة وعرفانأ

#### فاتحلة

هذه مجموعة من الأبحاث والدراسات في الميثولوجيا وأديان الشرق القديم ، يعالج كلَّ منها موضوعاً خاصاً ولكنه وثيق الصلة بما يليه . وذلك وفق خطة مدروسة بعناية تجعل من أبحاث الكتاب سلسلة متصلة ، يؤدي كل بحث إلى آخر ويساعد على توضيح مقدماته ، وولوج القارىء إليه بيسر وسهولة . فإذا عمدت إلى قراءة متصلة للكتاب خرجت بحصيلة واحدة تلخص أهداف الكتاب ومراميه ، وإذا فضّلت قراءة انتقائية وعلى فترات متقطعة ، واحدة بحصيلة جزئية يوصلك إليها كل بحث على حدة . فالقارىء والحالة هذه مخير بين طريقتين ، وفي كل خير .

لم تكتب هذه الأبحاث على فترات متباعدة ، ولم يُنشر أي منها مستقلاً في الصحف أو اللوريات ، وإنما كتبت بشكل مضطرد خلال عامين استناداً إلى مسودات سابقة وملاحظات متفرقة وترجمات مبدئية اعددتها لعدد من نصوص الشرق القديم . وكما سيلاحظ القارىء ، في إقباله على هذا الكتاب ، فإن معظم موضوعاته كان يستحق مني أن أفرد له كتاباً خاصاً يستنفذ كل جوانبه ، ويسمح ببسط التفصيلات التي تم عرضها هنا في خطوطها العامة وبكثير من التكثيف والإيجاز . ولكن 3 العين بصيرة والبد قصيرة ، على حد قول المثل السوري الدارج . وقصر الزمن وضيقه أكثر إيلاماً للنفس من قصر البد . غير أن إحساسي بالتقصير عن بلوغ الأرب ، يخفف منه معرفتي بأن عملية البحث هي سلسلة متتابعة الحلقات ، فمن قصر الجلت أمامه هذه الشروط الكابحة التي يعيشها باحث اليوم على كل صعيد ، في هذه المنطقة من العالم .

عنوان كتابي و الأسطورة والمعنى ، هو عنوان واحد من أبحاثه ، والأطول بينها . وهو في الوقت ذاته مستعار من كتيب للباحث الفرنسي كلود ليڤي ستراوس . صدر عام ١٩٧٨ تحت نفس العنوان عن دار Routledge في لندن . والكتيب يقع في حوالي خمسين صفحة تلخص مقابلة أجرتها مع ستراوس إذاعة الـ B.B.C . وله ترجمة عربية صدرت عن دار الحوار بسورية . فله منى الشكر على هذه الاستعارة .

## الأسطورة مسائل أساسية في المصطلح

في دراستنا لأية ظاهرة من ظواهر الثقافة الإنسانية ، هنالك مسألة تطرح نفسها ، ابتداء ، ولا نستطيع السير قُدماً في مهمتنا قبل التوقف عندها ملياً ، ألا وهي مسألة المصطلح والتعريف . فبدون هذه الخطوة المبدئية التي من شأنها تعريف الظاهرة وتوضيح حدودها ، قد يبجد الباحث نفسه وهو يلاحق ظواهر بعيدة عن موضوع دراسته ، أو ينساق وراء جوانب ثانوية من الظاهرة المعنية على حساب جوانبها الرئيسية . على أن المشكلة التي تواجهنا عندما نحاول أن نستهل دراستنا بتعريف للظاهرة وتوضيح لمصطلحاتها ، هي أننا لا نستطيع التوصل إلى تعريف مرض قبل أن نكون قد قطعنا شوطاً واسعاً في تقصي ظاهرتنا . لأن التعريف الذي لا يأتي نتيجة الدراسة المتأنية والمعمقة ، سوف يعكس أهواء الباحث ومواقفه المسبقة وإسقاطاته الخاصة ، عوضاً عن أن يكون مرشداً موضوعياً له . من هنا ، فنحن أمام مأزق فعلي يتعلق بالمنهج . ذلك أن التعريف المسبق أمر ضروري لغاية توضيح وتحديد مجال البحث ، ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع التوصل إلى مثل هذا التعريف قبل أن نشبع ظاهرتنا التي نعكف عليها الوقت نفسه لا نستطيع التوصل إلى مثل هذا التعريف قبل أن نشبع ظاهرتنا التي نعكف عليها الوقت نفسه لا نستطيع التوصل إلى مثل هذا التعريف قبل أن نشبع ظاهرتنا التي نعكف عليها الوقت نفسه لا نستطيع التوصل إلى مثل هذا التعريف قبل أن نشبع ظاهرتنا التي نعكف عليها الوقت نفسه لا نستطيع التوصل إلى مثل هذا التعريف قبل أن نشبع ظاهرتنا التي نعكف عليها الوقت نفسه لا نستطيع التوصل إلى مثل هذا التعريف قبل أن نشبع ظاهرتنا التي نعكف عليها الوقت الميسية و المياه التعريف قبل أن نشبط طاهرتنا التي نعكف عليها التعريف قبل أن نشبط طاهرتنا التي نعكف عليها التعريف قبل أن نشباله المياه التعريف قبل أن نشبط طاهرتنا التي نعكف عليها التعريف المياه التعريف قبل أن نشبه المياه التعريف قبل أن نشبة طاهرتنا التعريف قبل أن نشباء طاهرتنا التعريف قبل أن نشبة التعريف قبل أن نشبا التعريف قبل أن نشباء طاهرتا التعريف قبل أن التعريف قبل أن نشبا التعريف المياه التعريف المياه التعريف المياه التعريف التعر

من هنا فإني أرى أن دراسة أية ظاهرة من ظواهر الثقافة الانسانية يجب أن تسير على مرحلتين . تهدف المرحلة الأولى إلى التوصل إلى تعريف دقيق للظاهرة انطلاقاً من تعريف مبدئي عام وفضفاض ، من شأنه حصر مجهود الباحث وتركيزه ضمن قطاع عام أو ظاهرة أشمل تحتوي الظاهرة الأصغر التي نحن بصددها . أما المرحلة الثانية فتعود إلى نقطة البداية مزودة بتعريف واضح ودقيق للموضوع ، وتُقبل عليه مجدداً وقد صار محدداً ومميزاً عن بقية الموضوعات المشابهة له أو المتداخلة معه .

في مجال الأسطورة ، وهي ظاهرة من أهم ظواهر الثقافة الإنسانية ، يمكن للباحث أن

يبندىء من التعريف المبدئي التالي فيقول: ﴿ إِن الأسطورة هي حكاية تقليدية تلعب الكائنات الماورائية أدوارها الرئيسية ﴾ . غير أن التقدم في مسيرة البحث سوف يطلعنا على العديد من الأجناس الأديبة التي ينطبق عليها هـ فما التعريف ، والتي نستبعدها من دائرة الأسطورة تدريجياً ، وذلك لعدم صلتها بها رغم مشابهتها لها من حيث الشكل . فنتعرف على الخرافة وعلى القصص البطولي وعلى الحكاية الشعبية وغيرها ، وجميعها ثما يشترك إلى هذه الدرجة أو تلك بالتعريف الذي أوردناه . وكلما سرنا قدماً في مجهود الجمع والتدقيق والمقارنة كلما استطعنا تمييز جنس الأسطورة عن غيره من الأجناس ، واقتربنا أكثر فأكثر نحو تعريف دقيق يكن الانطلاق منه إلى دراسة الأسطورة كظاهرة ثقافية متميزة وذات خصوصية عالية . وهذا التمييز لا يهم فقط باحثي الميثولوجيا بل بقية الباحثين في حقول العلوم الإنسانية المختلفة ، وعلى وجه الخصوص تاريخ الأديان وعلم الأديان المقارن والانتروبولوجيا والإثنولوجيا والميكولوجيا ، نظراً لما تقدمه أساطير الشعوب إلى هذه المجالات من مادة غنية تساعدها على فهم وتفسير ظواهر الثقافة الانسانية الأخرى . يضاف إلى ذلك ما لتوضيح مصطلح الأسطورة من أهمية بالغة بالنعة بالنعة بالنعة المهتمين بهذا الحقل المعرفي .

ولرب سائل يسأل: لماذا نثير الآن مسألة المصطلح والتعريف بعد أن ظننا المسألة قد صارت من ماضي البحث ، وبعد أن أمضى علم الميثولوجيا أكثر من قرن وهو يبحث وينقب ويصوغ النظريات ؟ أليس في العودة إلى هذه المسألة وضع إشارة استفهام حول منهجية البحث الميثولوجي ومعظم منجزاته ؟ وجوابي على هذا التساؤل ، هو أني أريد بالفعل أن أضع إشارة الاستفهام هذه حول ما يعتقد الكثيرون بأنه قد صار في حكم المعروف والموصوف في هذا الجال . وعلى وجه الخصوص تلك المجموعات من حكايا الشعوب التي يقدمها لنا مصنفوها المجال . وعلى وجه الخصوص التي تنتمي إلى أجناس أدبية أخرى ما زالت مختلطة بالجنس الأسطوري عن غيره من النصوص التي تنتمي إلى أجناس أدبية أخرى ما زالت مختلطة بالجنس الميثولوجي الأصيل ، حتى في أذهان كثير من المتخصصين . ومن هذه المجموعات ، أخص بالذكر ما يُقدم إلى القراء تحت عنوان و الميثولوجيا الإغريقية » ، لأن معظم مادتها لا ينتمي إلى الأسطورة بل اختلط بها لأسباب تنعلق بتاريخ البحث الميثولوجي .

تبدأ المشكلة في رأيي من أن القدماء أنقسهم لم يعملوا على تمييز النص الأسطوري عن غيره ، ولا هم دعوه باسم خاص يساعدنا على تمييزه بوضوح بين ركام ما تركوه لنا من حكايا وأناشيد وصلوات وما إليها . ويمكن أن أسوق في هذا المجال مثالين ، المثال السومري والمثال الإغريقي . فقد كان للسومريين مكتبات يحفظون فيها الرقم الفخارية تدعى بيوت الألواح ،

وكان لهم نظام للأرشيف يساعد خازن بيت الألواح على جرد محتوياته وخدمة المستفيدين منه . ولكننا إذا نظرنا إلى لواتح أرشيفهم لوجدنا أن النصوص الأسطورية مبعثرة بين البقية ، وكأن المؤرشف لم يلمح ما يجمع هذه النصوص إلى بعضها ولم يجد ما يبرر ضمها إلى زمرة واحدة . وقد بقى نظام الأرشفة هذا قائماً حتى أواخر عصر المملكة الآشورية الجديدة ، حيث نجد في مكتبة الملك آشور بانيبال النصوص وقد حفظت إلى جانب بعضها البعض دونما عناية بفرزها إلى مجموعات وفق موضوعاتها ، وحيث نصوص الحكم والوصايا إلى جانب الصلوات والتراتيل ، إلى جانب الأساطير . يضاف إلى ذلك عدم وجود أية إشارة تميز النص الأسطوري ، الذي غالباً ما كان يتخذ عنوانه من سطره الافتتاحي الأول ، شأنه في ذلك شأن بقية النصوص الطقسية أو الملحمية أو الأدبية البحتة . وإليكم بعض العناوين المدرَّجة في أحد فهارس المكتبات السومرية<sup>(١)</sup> : ١ ـ إنليل واسع الإدراك . وهو بداية ترتيلة مرفوعة إلى الإله إنليل ٢ ـ السيد ، إلى أرض الأحياء . وهو بداية نص جلجامش وأرض الأحياء ٣ ـ إلى أين كنت تذهب . وهو مأخوذ من السطر الأول لنص أيام الدراسة الذي يقول : يا ابن المدرسة إلى أين كنت تذهب في الأيام القديمة ؟ ٤ ـ الفلاح في سابق الأيام . وهو مأخوذ من بداية رسالة تتضمن توجيهات موجهة من فلاح إلى ابنه ٥ ـ من الأعلى العظيم إلى الأسفل العظيم . وهو بداية أسطورة هبوط إنانا إلى العالم الأسفل . نلاحظ من هذه العناوين كيف تم إدراج الأساطير إلى جانب النصوص المدرسية والتعليمات الزراعية وما إليها ، دون إعطاء خصوصية لأي منها .

وقد اتخذ جامعو التراث الأدبي الإغريقي الموقف نفسه من الأسطورة ، عندما جمعوها مع اشتات من الحكايا التي تنتمي إلى أجناس أدبية مختلفة ضمن سفر واحد . وبما أن هؤلاء الإغريق لم يكونوا خَزَنَة ألواح بل أدباء وجمعة تراث ، فقد عمد كل واحد منهم إلى إعادة صياغة ما وصل إليه من هذه الحكايا التقليدية وفق أسلوب أدبي خاص به ، ووفق صنعة وخيال تُدخل على النص المنقول تعديلات لابد منها في أية صياغة أدبية هدفها الإمتاع والمؤانسة لا التوثيق والتدقيق . ونالت الأسطورة على أيديهم حظها من التعديل والتشذيب ، وغابت في خضم الموروث الشعبي المختلط حابله بنابله . وقد نشطت حركة الجمع التراثي بشكل خاص إبان العصر الهيلنستي المختلط حابله بنابله . وقد نشطت حركة الجمع التراثي بشكل خاص إبان العصر الهيلنستي وأبولونيوس Apollonious ، وقلدهم في ذلك لاحقاً الشعراء الرومان من أمثال أوڤيد Ovid وبروبيرتيوس Propertius . وعدما جاء الباحثون الغربيون في العصر الحديث إلى النظر في تلك وبروبيرتيوس Propertius . وعدما جاء الباحثون الغربيون في العصر الحديث إلى النظر في تلك

١ ـ س.ن.كريمر : من ألواح سومر ، ترجمة طه باقر ، مكتبة المثنى بغداد ، ص ص ٣٧٥ ـ ٣٧٨ .

ونما زاد الطين بلاً ، أن جامعي ومقدمي الميثولوجيا الإغريقية من المحدثين ، قد عمدوا إلى إعادة صياغة ما كان الجامعون الإغريق والرومان قد أعادوا صياغته في وقتها ، وذلك بلغة تروق لقارىء اليوم . وغالباً ما لجأوا إلى المزج بين الروايات المتعددة القديمة للحكاية الواحدة ، فجاءت النسخ العصرية للميثولوجيا الإغريقية في حلة لا يربطها إلا أوهى الروابط بأصولها التي كانت متداولة شفاهة قبل عصر التدوين في اليونان . ولكي أعطي مثالاً عن الجمع العشوائي غير المدقق للحكاية الإغريق ، ، مما راج في القرن غير المدقق للحكاية الإغريقة التقليدية تحت عنوان و أساطير الإغريق ، ، مما راج في القرن العشرين ، أذكر كتاباً شائعاً في الغرب عنوانه والميثولوجيا ، لمؤلفته إديث هاميلتون . لقد جمعت المؤلفة في كتابها هذا كل ما يخطر بالبال من حكايا إغريقية ، تتدرج في الأهمية والجدية من أسطورة خلق العالم إلى حكاية حب بطلها شاب وفتاة صغيران يحول الأهل دون زواجهما فينتحران . ولسوف أتوقف قليلاً عند هاتين و الأسطورتين » ـ بمصطلح المؤلفة ـ لأظهر مدى العبث الذي نال من أسطورة التكوين الإغريقية من جهة ، ومدى افتقاد قصة الحب تلك إلى أي عنصر من عناصر الأسطورة الحقة .

تقول إديث هاميلتون في مطلع نصها عن أسطورة التكوين الإغريقية مايلي : و في البدء ، كان العماء هاوية لا يُسبر غورها ، هائجة كالبحر ومظلمة وجرداء وموحشة ه<sup>(۲)</sup> ثم تتابع : و هذه الكلمات للشاعر ميلتون ، ولكنها تعبر بالضبط عما كان الإغريق يعتقدونه في أساس الأشياء وبداياتها . فقبل أن تظهر الآلهة ، لم يكن هناك سوى العماء الذي لا شكل له ، يحتضن تحته ظلمة كثيفة ... كل شيء كان أسود فارغاً صامتاً بلا نهاية ، ثم حدثت معجزة المعجزات . فبطريقة غامضة ، ومن هذا الفراغ المترامي الخاوي انبثق إيروس أعظم الأشياء طراً . إن الكاتب المسرحي العظيم أريستوفان الساخر ، يصف هذا الانبثاق بكلمات طالما اقتبسها الكتاب عنه فيقول : و الليل بجناحيه السوداوين ، في قاع الهوة المظلمة العميقة ، وضع بيضة في رحم الريح . وبتوالي الفصول انبثق الحب ، وبولادته بدأ النظام والجمال يطغيان على العماء وعلى الفوضى ، مما مهد بعد ذلك لخلق الأرض . وهنا يحاول هزيود ، وهو أول إغريقي حاول وعلى الفوضى ، مما مهد بعد ذلك لخلق الأرض . وهنا يحاول هزيود ، وهو أول إغريقي حاول التنفيقي في تقديم الميثولوجين الإغريق من أمثال هزيود ، بل تعدتهم إلى مؤلفي الدراما الإغريقية ، وتوجت ذلك الميثولوجين الإغريق من أمثال هزيود ، بل تعدتهم إلى مؤلفي الدراما الإغريقية ، وتوجت ذلك الميثول عن ما كان الإغريق يعتقدونه في أساس كله بنص للشاعر الإنكليزي ميلتون اعتبرته معبراً عن ما كان الإغريق يعتقدونه في أساس

٢ ـ إديث هاميلتون : الميثولوجيا ، ترجمة حنا عبود ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ١٩٩٠ ، ص٨٩.

الأشياء . وهنا يحق لنا أن نتساءل : ما الذي بقي من الأسطورة الإغريقية الأصلية بعد كل هذا الصقل والتحرير وإعادة التحرير ؟ خصوصاً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الميثولوجيين الإغريق الأوائل الذين ندين لهم بمعظم ما نعرفه عن الأسطورة الإغريق ( من أمثال هزيود وهوميروس ) لم يكونوا رجال دين ولاهوت بل شعراء .

إلى جانب أسطورة الخلق هذه ، أوردت المؤلفة العديد من الحكايات التي تنتمي إلى الجنس الميثولوجي الأصيل ، ولكنها في الوقت ذاته ملأت بعض فصولها بقصص من نوع : لماذا يوجد الذهب في رمال النهر ؟ لأن الملك ميداس قد اغتسل في ينبوع نهر باكتولوس ليزيل عنه لعنة اللمسة السحرية التي تحول كل ما يلمسه إلى ذهب حتى طعامه وشرابه . أو : لماذا ثمار التوت حمراء ؟ لأن دم عاشقين قتيلين قد ضرجتها بالحمرة بعد أن كانت يضاء مثل الثلج . وما إلى ذلك من القصص التبريري الساذج الذي مازال الفلكلور الشعبي حافلاً به ، والذي لم يؤخذ في يوم من الأيام على محمل الجدد . وإليكم فيما يلي ملخصاً لحكاياة النوت وكيف صار أحمر .

في قديم الزمان (وبمصطلحنا في القص الشعبي : كان يا ما كان ) كانت الثمار الحمراء لشجرة التوت بيضاء كالثلج . وقصة تغير لونها قصة غرية ومحزفة ، ذلك أن موت عاشقين شابين كان وراء ذلك . فقد أحب الشاب بيراموس العذراء الصغيرة تيسبي وتاق الاثنان إلى الزواج . ولكن الأهل أبوا عليهما ذلك ومنعاهما من اللقاء ، فاكتفى العاشقان بتبادل الهمسات ليلاً عبر شق في الحدار الفاصل بين منزليهما . حتى جاء يوم برحهما فيه الشوق واتفقا على اللقاء ليلاً قرب مقام مقدس لأفروديت خارج المدينة ، وتحت شجرة توت وارفة تنوء بشمارها البيضاء . وصلت الفتاة أولاً ولبثت تنتظر مجيء حبيبها . وفي هذه الأثناء خرجت لبوة من الدغل القريب والدم يضرج فكيها بعد أن أكلت فريستها ، فهربت تيسبي تراكة عباءتها التي انقضت عليها اللبوة ومزقتها إرباً ثم وليت تاركة عليها آثار الدماء . حضر بيراموس ورأى عباءة تيسبي فاعتقد بأن الوحش قد افترس حبيته ، فما كان منه إلا أن جلس تحت شجرة التوت وأغمد سيفه في جنبه ، وسال دمه على حبيات التوت ولونها بالأحمر القاني . بعد أن اطمأنت تيسبي لانصراف اللبوة ، عادت إلى المكان لتجد حبيبها يلفظ اسمها قبل أن يموت وعرفت ما حدث ، فالتقطت سيفه وأغمدته في قلبها وسقطت إلى جانبه . قبل أن يموت وعرفت ما حدث ، فالتقطت سيفه وأغمدته في قلبها وسقطت إلى جانبه . وبقيت ثمار التوت الحمراء ذكرى أبدية لهذين العاشقين (٢) .

٣ ـ نفس المرجع ص ١٥١

والآن ، ما الذي يجمع حكاية هذين العاشقين إلى حكاية ظهور الكون المظلم من العماء البدئي ؟ وكيف يمكن لكليهما أن يصنف في كتاب واحد تحت عنوان : الميثولوجيا ؟

لقد قدمت هذه الوقفة عند كتاب مقروء على نطاق واسع ، لغرض إيضاح طبيعة المشكلة التي تعانيها الدراسات الميثولوجية بسبب غموض المصطلح ، ولغرض الإشارة إلى أن مشكلتنا مع المصطلح والتعريف قد نشأت في جزئها الأكبر من مشكلة البحث الميثولوجي مع ما يدعى بالميثولوجيا الإغريقية ، ومناهج دراستها وتبويبها وتصنيفها . وهذه المشكلة في اعتقادي ستبقى قائمة ما لم يتم الاتفاق على معاير دقيقة لتميز النص الأسطوري عن غيره من الأقاصيص . وهذا أمر يبدو بعيد التحقق في الوضعية الراهنة للبحث الميثولوجي . ولكنني سوف أتقدم فيما يلي بطرح وجهة نظري في هذه المسألة ، وكما تشكلت لدي بعد تفرغ طويل لدراسة الأسطورة وتاريخ الأديان .

١ ـ من حيث الشكل ، الأسطورة هي قصة ، وتحكمها مبادىء السرد القصصي من حبكة وعقدة وشخصيات ، وما إليها . وغالباً ما يجري صياغتها في قالب شعري يساعد على ترتيلها في المناسبات الطقسية وتداولها شفاهة ، كما يزودها بسلطان على العواطف والقلوب ، لا يتمتع به النص النثري .

٢ - يحافظ النص الأسطوري على ثباته عبر فترة طويلة من الزمن ، وتتناقله الأجيال طالما حافظ على طاقته الإيحائية بالنسبة إلى الجماعة . فالأسطورة السومرية و هبوط إنانا إلى العالم الأسفل و والتي دونت كتابة خلال النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد ، قد استمرت في صيغتها الأكادية المطابقة تقريباً للأصل السومري إلى أواسط الألف الأول قبل الميلاد . غير أن خصيصة الثبات هذه لا تعني الجمود أو التحجر ، لأن الفكر الأسطوري يتابع على الدوام خلق أساطير جديئة ، ولا يجد غضاضة في التخلي عن تلك الأساطير التي فقدت طاقتها الإيحائية ، أو تعديلها .

٣ ـ لا يُعرف للأسطورة مؤلف معين ، لأنها ليست نتاج خيال فردي ، بل ظاهرة جمعية يخلقها الخيال المشترك للجماعة وعواطفها وتأملاتها . ولا تمنع هذه الخصيصة الجمعية للأسطورة من خضوعها لتأثير شخصيات روحية متفوقة ، تعليم أساطير الجماعة بطابعها وتحدث انعطافاً دينياً جذرياً في بعض الأحيان .

٤ ـ يلعب الآلهة وأنصاف الآلهة الأدوار الرئيسية في الأسطورة ، فإذا ظهر الإنسان على مسرح الأحداث كان ظهوره مكملاً لا رئيسياً .

٥ ـ تتميز الموضوعات التي تدور حولها الأسطورة بالجدية والشمولية . وذلك مثل التكوين والأصول ، والموت والعالم الآخر ، ومعنى الحياة وسر الوجود ، وما إلى ذلك من مسائل انقطتها الفلسفة فيما بعد . إن هم الأسطورة والفلسفة واحد ، ولكنهما تختلفان في طريقة التناول والتعبير . فبينما تلجأ الفلسفة إلى المحاكمة العقلية وتستخدم المفاهيم الذهنية كأدوات لها ، فإن الأسطورة تلجأ إلى الخيال والعاطفة والترميز ، وتستخدم الصور الحية المتحركة .

٦ ـ تجري أحداث الأسطورة في زمن مقدس هو غير الزمن الحالي . ومع ذلك فإن مضامينها أكثر صدقاً وحقيقية ، بالنسبة للمؤمن ، من مضامين الروايات التاريخية . فقد يشكك هذا المؤمن بأية رواية تاريخية ، ويعطى لنفسه الحق في تصديقها أو تكذيبها ، ولكن الشك لا يتطرق إلى نفسه ، إذا كان بابلياً ، بأن الإله مردوخ قد خلق الكون من أشلاء تنين العماء البدئي ، وبأن الإله بعل قد وطد نظام العالم بعدما صرع الإله يم وروض المياه الأولى ، إذا كان كنمانياً . ويستتبع لا تاريخية الحدث الأسطوري ، أنَّ رسالته غير زمنية وغير مرتبطة بفترة ما ، إنها رسالة سرمدية خالدة تنطق من وراء تقلبات الزمن الإنساني . إن عدم تداخل الزمن الأسطوري بالزمن الحالي يجعل من الحدث الأسطوري حدثاً ماثلاً أبداً. فالأسطورة لا تقص عن ما جرى في الماضي وانتهى ، بل عن أمر ماثل أبداً لا يتحول إلى ماض . ففعل الخلق الذي تم في الأزمنة المقدسة ، يتجدد في كل عام ويجدد معه الكون وحياة الإنسان . وإله الخصب الذي قُتل ثم بعث إلى الحياة موجود على الدوام في دورة الطبيعة وتتابع الفصول . وصراع الإله بعل مع الحية لوتان ذات الرؤوس السبعة، هو صراع دائم بين قوى الخير والحياة وقوى الشر والموت . وخلق الإنسان من تربة الأرض ممزوجة بدم إله قتيل ، هو تأسيس لفكرة الطبيعة المزدوجة للإنسان وتكوينه من عنصر مادي وآخر روحاني . وحتى عندما تتحدث الأسطورة عن حدث محدد في تاريخ الناس ، فإن مرامي هذا الحدث تكون خارج الزمن وتتخذ صفة الحضور الدائم . ونموذج هذا النوع من الأساطير أسطورة الطوفان الرافدية . فرغم أن السومريين قد اتخذوا من حادثة الطوفان ، التي أبلغت عنها الأسطورة ، نقطة في التاريخ يؤرخون بها لما حدث قبلها وما حدث بعدها ، إلا أن فحوى الأسطورة لم يكن تاريخياً بالنسبة إليهم ، لأن الطوفان الذي دمر الأرض من حولهم مرة ، هو نذير دائم بسطوة القدر وتحذير من الغضب الإلهي البعيد عن أفهام البشــر ، ومن الاطمئنان إلى استمرارية الشرط الإنساني وثبات الأحوال .

٧ ـ ترتبط الأسطورة بنظام ديني معين وتعمل على توضيح معتقداته وتدخل في صلب
 طقوسه . وهي تفقد كل مقوماتها كأسطورة إذا انهار هذا النظام الديني ، وتتحول إلى حكاية

دنيوية تنتمي إلى نوع آخر من الأنواع الشبيهة بالأسطورة .

٨ - تتمتع الأسطورة بقدسية وبسلطة عظيمة على عقول الناس ونفوسهم . إن السطوة التي تمت بها الأسطورة في الماضي ، لا يدانيها سوى سطوة العلم في العصر الحديث . فنحن اليوم نؤمن بوجود الجراثيم وبقدرتها على تسبيب المرض ، وبأن المادة مؤلفة من جزيفات وذرات ذات تركيب معين ، وبأن الكون مؤلف من مليارات المجرات . الخ ، وذلك لأن العلم قد قال لنا ذلك . وفي الماضي آمن الإنسان القديم بكل العوالم التي نقلتها له الأسطورة ، مثلما نؤمن اليوم وبدون نقاش بما ينقله لنا العلم والعلماء ، وكان الكفر بمضامينها كفراً بكل القيم التي تشد الفرد إلى جماعته وثقافته ، وفقداناً للتوجه السليم في الحياة .

اعتماداً على ما قدمته أعلاه ، أستطيع أن أخلص إلى التعريف التالي فأقول : ﴿ إِن الأسطورة هي حكاية مقدسة ، ذات مضمون عميق يشف عن معاني ذات صلة بالكون والوجود وحياة الإنسان » .

ورغم أن الأقدمين لم يطلقوا على حكاياهم المقدسة اسماً معيناً ولم يجمعوها في سغر واحد يفرقها عن بقية الحكايا ، إلا أنهم كانوا يميزون بدقة بين القصص الحقيقية التي ترتبط بالمعتقدات الدينية ، والقصص الزائفة ذات المضمون الأدبي البحت ، مثلهم في ذلك مثل أهل الثقافات التقليدية الحديثة () . لقد أجاب أحد الهنود الحمر من قبيلة إيو - وا (في أواخر القرن التاسع عشر) الباحث الميداني الذي كان يستعلم منه عن أساطير قبيلته قائلاً : ﴿ إِن هذه لأمور مقدسة ولا أريد الحديث عنها . كما أنه ليست من عادتنا ذكرها إلا في المناسبات الدينية الخاصة ، حين يجتمع الناس ويدور بينهم غليون النبغ ه (أ ) . ويميز أفراد قبيلة Pawnea بين نوعين من القصص التقليدية ، وهما النوع الحقيقي والنوع الزائف . فهم يضعون في مرتبة الحقيقة جميع القصص التي تتناول أصول العالم ، وهي قصص أشخاصها كائنات إلهية فائقة . يأتي بعد ذلك في المرتبة مباشرة الحكايات التي تروي المغامرات التي قام بها البطل القومي ، وهو فتى متواضع النشأة ما لبث أن أصبح مخلصاً لشعبه فأنقذه من الوحش الهائل ، وانتشله وهو فتى متواضع النشأة ما لبث أن أصبح مخلصاً لشعبه فأنقذه من الوحش الهائل ، وانتشله

<sup>•</sup> أعني بالثقافات التقليدية ، الثقافات البطيفة التقدم من الناحية التكنولوجية ، والتي عاشت حتى الزمن الحديث على هامش الخط الرئيسي لتقدم الحضارة الإنسانية . وهذا التعبير بديل عن تعبير و الثقافات البدائية ، الذي يتضمن صفة والانحطاط، في مقابل صفة والرقي، بالمعنى القيمي لهتين العيفتين .

<sup>4 -</sup> Dorsey, Eleventh Anual Report of the American Bureau of Ethnology, 1889 - 1890. Cited by J.E.Hrrison in her: Themis, University Books, New York 1966, P. 329.

من الجوع والفقر ، كما اجترح مآثر أخرى عديدة تنصف بالنبالة والكرم . ثم تأتي القصص التي تتعلق بالسحر ، وكيف اكتسب هذا الساحر أو ذاك قواه الخارقة ، وكيف نشأت المؤسسة الشامانية . أما القصص الزائفة ، فهي القصص ذات المضمون الدنيوي البحت ، وتدور حول مغامرات وأعمال شخصيات غير مقدسة . والأمثلة على مثل هذا التمييز كثيرة في ثقافات تقليدية شتى ومتباعدة . لهذا السبب أيمنع رواية الأساطير كيفما اتفق ، وتقتصر معرفتها على البالغين عمن وصلوا السن الذي يخولهم استلام أسرار دينهم ، حيث يقوم الشيوخ بنقلها إلى الشباب كجزء من الطقوس الخاصة بإعدادهم لاستلام الأسرار . أما القصص الزائفة فيجوز روايتها في أي زمان ومكان (٥٠) .

إن التعريف الذي سقته أعلاه ، سوف يساعدنا على تمييز النص الأسطوري ، وعلى فرز جنس الميثولوجيا عن بقية الأجناس الأدبية الشبيهة بها . وبشكل خاص ، فإن صفة القداسة التي يتمتع بها النص الأسطوري ، يجب أن تكون الفيصل الأساسي في عملية التعرف على النصوص الأسطورية لثقافة ما وتفريقها عن بقية النصوص . ولسوف أنتقل فيما يلي إلى استعراض أهم الأجناس الأدبية التي تختلط عادة بالأسطورة ، وإلى درجة يصعب معها أحياناً التعييز بينهما .

لعل الخوافة هي أكثر أنواع الحكايا التقليدية شبها بالأسطورة ، ولكن العين الفاحصة ما تلبث حتى تبين الفروق الواضحة بين النوعين . تقوم الخرافة على عنصر الإدهاش وتمتلىء بالمبالغات والتهويلات ، وتجري أحداثها بعيداً عن الواقع حيث تتحرك الشخصيات بسهولة بين المستوى الطبيعاني المنظور والمستوى فوق الطبيعاني ، وتتشابك علائقها مع كائنات ماورائية متنوعة مثل الجن والعفاريت والأرواح الهائمة . وقد يدخل الآلهة مسرح الأحداث في الخرافة ، ولكنهم يظهرون هنا أشبه بالبشر المتفوقين لا كآلهة سامية متعالية كما هو شأنهم في الأسطورة . من هنا ، فإن الحدود بين الخرافة والأسطورة ليست دائماً على ما نشتهي من الوضوح . وقد يشبه بعض الخرافات الأساطير في الشكل والمضمون إلى درجة تثير الالتباس اوالحيرة ، فلا نستطيع التمييز بينهما إلا باستخدام المعيار الرئيسي الحاسم الذي أثبتناه في تعريفنا للأسطورة ، وهو معيار القداسة . فالأسطورة هي حكاية مقدسة يؤمن أهل الثقافة التي أنتجتها بصدق روايتها أيماناً لا يتزعزع ، ويرون في مضمونها رسائة سرمدية موجهة لبني البشر . فهي بصدق روايتها أيماناً لا يتزعزع ، ويرون في مضمونها رسائة سرمدية موجهة لبني البشر . فهي تبين عن حقائق خالدة وتؤسس لصلة دائمة بين العالم الدنيوي والعوالم القدسية . أما الخرافة ،

ه ـ ميرسيا إلياد ، مظاهـ و الأسطورة ( Aspects of Mythes ) ، ترجمة نهاد خياطة ، دار كنمان دمشق ١٩٩٠ ، ص ص ١٢ ـ ١٣

فإن راويها ومستمعها على حد سواء يعرفان منذ البداية إنها تقص أحداثاً لا تلزم أحداً بتصديقها أو الإيمان برسالتها .

من الحكايا التقليدية التي يصنفها المؤلفون الغربيون في زمرة الأساطير الإغريقية ، يينما ينبغي تصنيفها في زمرة الخرافة (وفقاً لما قدمته من معايير التغريق) تلك الحكايا التي تدور حول الأبطال الخرافيين من الرجال وأنصاف الآلهة ، أمثال بيرسيوس وجيسون وثيسيوس . فهذه جميعاً حكايا غير مقدسة ولم يتداولها الإغريق كأساطير تحمل رسالة سرمدية من أي نوع لبني البشر . فإذا بحثنا عن أمثلة أكثر قرباً من ثقافتنا العربية ، وجدناها في عدد من الحكايا التقليدية مثل سيف من ذي يزن والأميرة ذات الهمة ، وعدد لابأس به من حكايا ألف ليلة وليلة .

إن صلة القربى التي تربط بين الأسطورة والخرافة ، تخلق بينها حالة تبادل . فقد يلتقط الكهنة ، في فترات ضعف المؤسسة الدينية وانهيار المعتقدات الراسخة ، حكاية خرافية ويحملونها مضامين دينية ويضفون عليها طابع القداسة . وبالمقابل فقد تؤدي تغييرات عميقة في بنية المعتقدات الدينية إلى زوال القداسة عن أسطورة ما وهبوطها إلى مستوى الخرافة ، حيث تستمر في الأدب التقليدي بعد زوال الرابطة التي كانت تشدها إلى نظام ديني معين .

وكما رأينا في الخرافة أقرب الأقرباء إلى الأسطورة ، فإننا نرى في الحكاية البطولية أقرب الأقرباء إلى الخرافة . ولكن الحكاية البطولية تختلف عن الخرافة في أمرين . أولهما أن أحداثها أقرب إلى الواقع رغم المبالغة والتهويل . وثانيهما ، وهو الأهم ، إن البطل فيها يشكل صورة أقرب إلى الواقع رغم المبالغة والتهويل . وثانيهما ، وهو الأهم ، إن البطل فيها يشكل صورة المثالية ، وإن بدرجات قد لا تصل حد النموذج الأعلى الذي ترسمه الحكاية . وذلك على عكس صورة البطل في الحرافة ، فإنها تطرح نموذجاً متخيلاً بعيداً عن الواقع إلى درجة لا يصلح لأن يكون مثالاً يحتذى على أي صعيد . فلقد قام بيرسيوس في الخرافة اليونانية بقتل المرأة الأفعى ميدوزا التي تحوّل الرجال بنظرتها إلى حجارة ، ثم حط بعد ذلك في إثيوبيا حيث انقذ العذراء اندروميدا المقيدة أمام التنين الهائل قرباناً له . وفي الخرافة العربية نجد سيف بن ذي يزن يصرع عشرات الجن بسيفه الذي انتهى إليه من سام ابن نوح ، ويقضي على الفيلان في واديهم بريشة ديك مسحور ، وتلتقطه العفاريت الطائرة في الهواء كلما أحكم عليه الأعداء حصاراً . الخ . إن مثل هذه المشاهد والأحداث لا تحركها شخصيات إنسانية نموذجية ، بل شخصيات مختلقة حُكم عليها منذ البداية أن تبقى حبيسة في حبكة القصة وخيال السامع ، ودون تفاعل حقيقي مع النفس الإنسانية . أما في الحكاية البطولية ، فرغم المبالغات التي تغلف أحداثها وشخصياتها ، فإن أبطالها بشر عاديون يتحركون في جو إنساني ، وأعمالهم هي أحداثها وشخصياتها ، فإن أبطالها بشر عاديون يتحركون في جو إنساني ، وأعمالهم هي أحداثها وشخصياتها ، فإن أبطالها بشر عاديون يتحركون في جو إنساني ، وأعمالهم هي

نموذج سام ومتفوق لما يمكن للأفراد أن يطمحوا إليه ، وعواطفهم وانفعالاتهم ليست مما لا يشعر به أو يختبره السامع . من القصص البطولي في التراث العربي نسوق مثال عنترة بن شداد ، ومن القصص البطولي الإغريقي حكايا الإلياذة التي تدور حول شخصيات بطولية نبيلة مثل أخيل وأغانمنون وباتروكليس وهيكتور . وهي حكايا متفرقة من حيث الأصل ثم جمعها فيما بعد إلى نسيج ملحمة واحدة . وأحب أن ألفت النظر هنا ، إلى أن حضور هذا الإله أو ذلك في هذه الحكايا الإغريقية ، لا يختلف عن حضور الجني الحارس للبطل في الحكايا العربية والمطاله والذي يقدم له العون حين الحاجة . ويبقى مسرح الحدث هنا إنساني ومشكلاته إنسانية وأبطاله إنسانيون إلى أبعد الحدود .

فإذا كانت الحكاية البطولية بما يقص أحداثاً تاريخية أو شبه تاريخية ، أسميناها بالحكاية البطولية الإنجارية . ويعتمد هذا النوع الأدبي على عدد من الوقائع الناريخية ، ولكنه يراكم فوقها أحداثاً إضافية خيالية إلى درجة يغيب التاريخ معها في ضباب الخيال . إن الحروب الطروادية نموذج للحكاية البطولية الإنجارية ومثلها تغريبة بني هلال في الأدب الشعبي العربي . فالتغريبة رغم عنايتها بوصف البطولات الفردية لشجعان بني هلال ولخصومهم على حد منايتها بوصف من وراء ذلك إلى تقديم حدث تاريخي في قالب أدبي مشبع الخيال .

ولدينا مصطلحان غربيًان يمكن تصنيف موضوعهما تحت زمرة الحكاية البطولية أو الحكاية البطولية الإخبارية ، هما الليجندة - Legend و الملحمة Epic . فالليجندة هي قصة غير متحقق من صحتها تاريخياً رغم الاعتقاد الشعبي بصحتها ، ويطغى عليها الخيال وتمتلىء بالمبالغات ، وهي تدور غالباً حول حياة أشخاص متميزين ومحبوبين على النطاق الشعبي . وتنتمي قصص حياة وأعمال وكرآمات القديسين إلى هذه الزمرة . أما الملحمة ، فهي تأليف شعري عالى المستوى يقص سلسلة من أعمال ومنجزات أحد الأبطال ، وتجري معالجتها بإطالة وتفصيل على شكل نص مضطرد .

نأتي الآن إلى الحكاية الشعبية . إن ما يميز الحكاية الشعبية بشكل رئيسي عن الحكاية الخرافية والحكاية البطولية هو هاجسها الإجتماعي . فموضوعاتها تكاد أن تقتصر على مسائل العلاقات الاجتماعية والأسرية منها خاصة . والعناصر القصصية التي تستخدمها الحكاية الشعبية معروفة لنا جميعاً . وذلك مثل زوجة الأب الحقودة . وغيرة الأخوات في الأسرة من البنت الصغرى التي تكون في العادة الأجمل والأحب . أو غيرة الأخوة من أخيهم الأصغر المفضل لدى الأب ، والذي تجتمع له خصائص الشجاعة والنبالة في مقابل الحسة والحسد والغيرة لدى إخوته . وما إلى ذلك . والحكاية الشعبية واقعية إلى أبعد حد وتخلو من التأملات

الفلسفية والمتافيزيكية ، مركزة على أدق تفاصيل وهموم الحياة اليومية . وهي رغم استخدامها لمناصر التشويق ، إلا أنها لا تقصد إلى إبهار السامع بالأجواء الغربية أو الأعمال المستحيلة ، ويبقى أبطالها أقرب إلى الناس العاديين الذين نصادفهم في سعينا اليومي . ففي مقابل القوة الخارقة للبطل في الحكاية البطولية وتصرفاته الفروسية ، فإن البطل في الحكاية الشعبية يلجأ إلى الحيام والمنطارة للخروج من المآزق والتغلب على الأعداء . كل هذا لا يعني أن العناصر الخيالية معدومة تماماً في الحكاية الشعبية . فهذه العناصر قد تُستخدم في الإثارة والتشويق عندما يقابل البطل غولاً أو جنياً فيستخدم شطارته وحيلته للايقاع به . إلا أن دخول الواقعية على الخرافة وجود أحداث وشخصيات واقعية فيها . ومن حيث أسلوب الصياغة ، فإن الواقعية على الخرافة وجود أحداث وشخصيات واقعية فيها . ومن حيث أسلوب الصياغة ، فإن بنية المحكاية الشعبية هي بنية بسيطة تسير في اتجاه خطي واحد ، وتحافظ على تسلسل منطقي ينساب في زمان حقيقي ومكان حقيقي ، على عكس الحكاية الخرافية ذات البنية المعقدة التي ينساب في زمان حقيقي ومكان حقيقي ، على عكس الحكاية الخرافية ذات البنية المعقدة التي الشعبية تتميز برسالتها التعليمية التهذيبية ، ومعظمها يحمل في ثناياه درساً أخلاقياً ما ، وذلك الشعبية تتميز برسالتها التعليمية التهذيبية ، ومعظمها يحمل في ثناياه درساً أخلاقياً ما ، وذلك .

إن الحدود بين هذه الأجناس الأدبية التي صنفناها خارج زمرة الميثولوجيا ، ليست على درجة كافية من الدقة والوضوح . من هنا فإن الباحث في الأدب التقليدي يمكن أن يجزئها إلى زمر أكثر تخصيصاً ، وهذا الموضوع يخرج عن دائرة البحث التي حددتها هنا ، والتي تقتصر على رسم الإطار العام لمصطلح الأسطورة ، ووضع أهم المعابير التي تفيدنا في التعرف على النص الأسطوري .

## ٢ \_ وظيفة الأسطورة ودورها في حياة الفرد والجماعة

تتميز ظاهرة الحياة عن الوسط الطبيعي الذي انبثقت عنه ، ويتميز الكائن الحي عن الكائن الجامد ، بعدد من الخصائص الجذرية التي يمكن تلخيصها بخصيصة واحدة أدعوها السلوك . فبينما تبدو الظواهر الفيزيائية (=الطبيعانية) منتظمة في شبكة من القوانين التي ترسم حركتها وعلائقها ، فإن الكائن الحي ابتداءً من الأمييا الوحيد الخلية يبدي ﴿ سلوكاً ﴾ مستقلاً عن القوانين الناظمة للعالم الفيزيائي . وتتوضح استقلالية وحرية هذا السلوك كلما ارتقينا في سلم التطور الطبيعي . فبينما تتحكم الحساسية الحيوية في سلوك الكائن البسيط التركيب ، فيما يشبه الفعل ورد الفعل الفيزيائي ، فإن الكائنات المعقدة التركيب تبدو موجهة أكثر فأكثر و بالوعي ، الذي يحكم علاقاتها بوسطها الطبيعي ، حيث تتحول الحساسية الحيوية ، كلما صعدنا في سلم الارتقاء ، إلى شعور واع موجه للسلوك الفردي وللسلوك الجمعي للأنواع الحية . غير أن هذا الشعور الواعي يبقى في أعلى الأشكال الحيوانية ضمن حدود الوعى الانفعالي المباشر الذي لم يتوصل بعد إلى تكوين ( الأفكار ) . ولكن مع استقلال النوع الإنساني تدريجياً عن مملكة الحيوان ، ينتقل الـوعى من الانفعال المباشر إلى تشكيل الأفكار ( = المفاهيم ) ، ويبدو السلوك موجهاً أكثر فأكثر بهذه الأفكار . فهنا تتوسط الفكرة بين الانفعال المباشر والسلوك ، ونأخذ بترميز العالم قبل الاستجابة إليه . إن الحرفان الصغيرة تميز رائحة الذئب وتفزع لظهوره المفاجيء قبل أن تتكون لديها أية خبرة بهذا الخصوص . أما الإنسان ، فإنه يستجيب في خوفه لفكرة مسبقة كؤنها من خلال تأمله لوسطه الطبيعي ، وتصنيفه لماهو خطر وما هو آمن بالنسبة إليه .

إن تكوين الأفكار هو أول تعبير عن نشاط الترميز الذي يرافق اتساع الوعي وارتقائه . فهنا تأخذ الانفعالات بالتحول إلى أفكار . وهذه الأفكار تتوضح وتنتظم كلما اتسع الوعي في

مواجهته مع الخارج ، وكلما أخذ بتوصيف هذا الخارج وترتيبه في كل مستوعب ومفهوم . ثم جاءت الخطوة الحاسمة الثانية عندما انتقل الإنسان إلى ابتكار معادل موضوعي لأفكاره من خلال الكلمات ، مع تطويره للفة البدائية الأولى . فبعد تكوين ٥ فكرة ٥ أو ٥ مفهوم ٥ عن الشجرة ، مثلاً ، تختزل عدداً لا يحصى من المعطيات الحسية المنعزلة عن بعضها ، تأتي كلمة والشجرة ، كمعادل لهذه الفكرة ، وتعمل على موضعتها في الخارج ، لتقوم مقام كل الصور التي كوناها لأنفسنا عن الأشجار التي واجهت مدركاتنا الحسية . وبذلك يتم الانتقال من الترميز الذاتي ، وهو صياغة الأفكار ، إلى الترميز الموضوعي ، وهو تثبيت هذه الأفكار في الخارج من خلال الكلمات ، وموضعتها هناك .

لقد كانت اللغة أول أشكال الترميز الموضوعي التي ابتكرها الإنسان ، واكتشف معها مقدرته الهائلة على استيعاب ماحوله من خلال تكوين المفاهيم ، ثم موضعتها في الخارج عن طريق الكلمات ، والاستناد إلى هذه الكلمات بعد ذلك من أجل خلق مستوى آخر من المفاهيم أعلى من سابقه ، وهكذا في سلسلة متصاعدة رافقت ارتقاءه وتقدمه .

وبعد اللغة توصل الإنسان إلى اكتشاف شكل آخر من أشكال الترميز الموضوعي الذي يعمل على تثبيت أفكاره في الخارج ، هو الفن البصري . كما اكتشف مقدرته الكبيرة على التعامل مع الكلمات واستخدامها في مجالات غير مباشرة وغير نفعية . وهذا ما قاده إلى إنتاج الشعر والأسطورة ؛ أقنومان في نظام رمزي واحد ، عمل من خلاله على تحويل وموضعة تجربته الانفعالية مع الكون والنفس الداخلية . والإنسان في ترميزه الأسطوري لهذه التجربة ، لا يلجأ إلى التحليل والتعليل الخطي المنظم ، بل إلى إنتاج بنية أدبية تحاول من خلال تمثيلاتها وصورها الحركية إعادة إنتاج العالم على مستوى الرمز ، وذلك في وحدات أدبية رمزية تعمل على اختزاله ثم تقديمه مجدداً إلى الوعي .

وفي الحقيقة ، فإن كلاً من الفلسفة والعلم ، اللذين ولدا من رحم الأسطورة ، يقوم بالمهمة نفسها ، أي اخترال تجربتنا مع العالم وتقديمه إلى الوعي وقد تم تفسيره وترتيبه . ولكن ، ينما يلجأ العلم والفلسفة إلى العقل التحليلي الذي يجزيء العالم ثم يعيد تركيه من أجل فهمه ، معتمداً في ذلك على الاختبار والبرهان ( العقلي عند الفلسفة والتجريبي عند العلم ) ، فإن الأسطورة تضع الإنسان بكليته في مواجهة العالم وبجميع ملكاته العقلية والحدسية ، الشعورية واللاشعورية ، وتستخدم كل المجازات المحكنة من أجل تقديم رؤية متكاملة لهذا العالم ، ذات طابع كلاني يعادل تجربة الإنسان الكلانية وغير المتجزئة معه .

من هنا ، فإن الأسطورة ، في المجتمعات القديمة والمجتمعات التقليدية ، تلعب نفس الدور الذي تلعبه الميتافيزيقا في الثقافات المتطورة التي أعلت من شأن الفلسفة . وهي رغم عدم عنايتها بتكوين المفاهيم والمصطلحات التي اشتهرت بها الميتافيزيقا ( وبقية موضوعات الفلسفة ) ، إلى أنها تدور حول نفس هذه المفاهيم والمصطلحات ، وتعالجها على طريقتها متوسلة بالرمز ومستنفذة كل حيوية القص والصور الحسية ، ومستكملة ذلك كله بالأفعال الطقسية ذات المعنى والمؤدى العميق .

إن كلاً من الأسطورة والفلسفة والعلم يستجيب على طريقته لمطلب والنظام، أي لمطلب الإنسان في أن يعيش ضمن عالم مفهوم ومرتب ، وأن يتغلب على حالة الفوضى الخارجية التي تتبدى للوعي في مواجهته الأولى مع الطبيعة . فالفلسفة تنتج نظاماً مترابطاً من المفاهيم التجريدية يدّعي تفسير العالم . والعلم يخلق نظاماً من المبادىء والقوانين التي يعتمد بعضها على بعض ، وتنتهي إلى ترميز العالم في بنى رياضية عالية التجريد . وفي مقابل هرمية نظام المفاهيم الفلسفي وهرمية نظام القوانين الرياضي العلمي ، فإن الأسطورة تعمد من جانبها إلى خلق نظامها الحاص ، هو نظام قوامه الآلهة والقوى الماورائية التي يعتمد بعضها على بعض أيضاً ، في هرمية متسقة للأسباب والنتائج . وهي إذ تؤنسن الكون حين تبث فيه عنصر الإرادات الفاعلة والعواطف المتباينة ، وترى في كل ظاهرة موضوعية نتاج إرادة أو عاطفة ما ، فإنها تصنع صورة لكون حي لا يقوم على مبادىء ميكانيكية متبادلة التأثير ، بل على إرادات فإنها تصنع مورة لكون حي الا يقوم على مبادىء ميكانيكية متبادلة التأثير ، بل على إرادات ينضب معينه من وسائل الترميز كما تفتح البوابات على مصاريعها بين الوعي واللاوعي ، في ينضب معينه من وسائل الترميز كما تفتح البوابات على مصاريعها بين الوعي واللاوعي ، في بخربة كلانية تحافظ على علائق الإنسان الطبيعانية مع عالمه ، وعلائقه الثقافية في الوقت ذاته . وذلك قبل أن يتحول الإنسان إلى كائن ثقافي متعالي على الطبيعة متمايز عنها .

من هنا ينبع سلطان الأسطورة وسطوتها على النفس ، حتى في دولة العلم العالمية التي نعيشها البسوم . ذلك أن الأسطورة تعطينا ذلك الإحساس بالوحدة ، الوحدة بين المنظور والغيبي ، بين الحي والجامد ، بين الإنسان وبقية مظاهر الحياة . والنظام الذي تخلقه الأسطورة فيما حولها ، ليس نظام العقل المتعالي الذي يجعل نفسه خارج العالم ، ثم يفسره عن بمعد وكأنه شيء غريب عنه ، بل هو نظام الإنسان المتعدد الأبعاد الذي لا يستطيع أن يرى نفسه خارج العالم الذي يعمل على تفسيره ، ويدرك بطريقة ما أن المفسير والمفتر وجهان لعملة واحدة . إن التمييز الذي يصنعه العقل بين العالم المدرّك والإنسان ، ما يلبث أن يذوب من خلال الأسطورة التي تعيد الربط بين طرفي الوجود : الإنسان / الوعي ، والكون / المادة ،

وتكشف أمامنا تلك الروابط الجامعة لكل ما يتبدى في الوعي . من هنا ، فإن ما يفرق متلقي الأسطورة في القدم عن دارس نظام فلسفي أو نظرية علمية في العصر الحديث ، هو أن متلقي الأسطورة لا يشعر بأنه قد أضاف إلى معارفه شيئاً جديداً ، وإنما قد غدا أكثر توافقاً وانسجاماً مع نفسه ومع العالم . ذلك أن ما تنقله الأسطورة من معان لا يشبه الوقائع أو المعلومات الدقيقة . إنه إيحاء لا إملاء ، وإشارة وتضمين لا تعليم وشرح وتلقين .

وتعتمد الأسطورة في تقنياتها هذه على استخدام الظلال السحرية للكلمات . فالكلمات في أية لغة ذات وجهين ، وجه دلالي يرتبط بالمعاني المباشرة للمسميات ، ووجه آخر سحري متلون بظلال متدرجة بين الخفاء والوضوح ، قادرة على الايحاء بمعان غير مباشرة واستثارة مشاعر وأهواء كثيرة . فكلمة شمس ، على سبيل المثال القريب ، تدل على ذلك الجرم السماوي المضيء ، ولكنها في الوقت نفسه تعكس في النفس معان أخرى : فهي الوضوح وهي الانتظام وهي الصحو والعقل وهي الحقيقة ، إلى آخر ما هنالك من ظلال لغوية مرتبطة بها . وبالمقابل فإن القمر هو الأسرار ، وهو التلون والتحول والغموض والعواطف الجياشة ..

لقد استفاد الشعر من هذه الخصيصة السحرية للغة ، ومن تلك الصيغ السحرية المتوالدة التي يمكن للغة أن تعبر بها . ومن هنا يأتي ذلك الطابع النبري للغة الشعرية . فالشعر هو السليل المباشر للأسطورة وابنها الشرعي ، وقد شق لنفسه طريقاً مستقلاً بعد أن أتقن عن الأسطورة ذلك التناوب بين التصريح والتلميح ، بين الدلالة والإشارة ، بين المقولة والشطحة . وبعد أن أتقن عنها أيضاً كيف يمكن للغة السحرية أن تقول دون أن تقول ، وأن تشبعك بالمعنى دون أن تقدم معنى محدداً ودقيقاً ، وذلك من خلال رسالة كلانية غير تفصيلية . من هنا نستطيع فهم السبب الكامن وراء هجوم الفلسفة على الشعر في بداية عهدها . فقد رأى أفلاطون في كتابه الجمهورية ضرورة استبعاد الشعراء من الجمهورية الفاضلة التي تقوم على العقل ، لأن السماح بالشعر يعني فتح الطريق أمام الأسطورة .

عثل تاريخ الفلسفة صراعاً لا هوادة فيه مع الأسطورة . وقد استطاعت الفلسفة التوصل إلى تحديد مهامها وصياغة مفاهيمها الخاصة بعد أن أفلحت في الإمساك بتلاييب الأسطورة . ومع ذلك ، فإن فلاسفة الإغريق الذين تصدوا لإقامة نظم فلسفية عقلانية على أشلاء الأسطورة ، لم ينجوا تماماً من سحر البيان الأسطوري . لقد ركز افلاطون بشكل خاص على أن الخبرة بالقدسي لايمكن اكتسابها من خلال نشوة صوفية يخلقها الطقس ، ولا من خلال رؤية ميثولوجية تقدمها الأسطورة . وهو إذ يدعو ذلك الوجه القدسي للوجود بعالم المثل ، ويرى فيه

الخير الأسمى ، فإنه يدعو إلى السعي لاكتساب أعلى وأسمى معرفة ، وهي معرفة الخير ، عن طريق العقل الصاحي الذي يبدأ بمعرفة الجزئيات وترابطاتها ، صعوداً نحو مبادئها وعللها الأولى . هذا الطويق الطويل يبدأ عنده بالرياضيات فالهندسة فالفلك ، في هرمية معرفية متصاعدة . ولكن أفلاطون رغم محاربته للنزعة غير المقلانية في النفس الإنسانية ، والتي يعمد الشعر والأسطورة على إرضائها ، ورغم محاربته للشعر باعتباره مركبة للأسطورة ، وبما هو اكتشاف للخواص السحرية للغة . فإنه قد عمد ، خارج كتاب الجمهورية ، إلى تأليف أساطير من صنعه وذلك لغاية شرح وتوصيل أفكاره المجردة ، ولعلمه بما للأسطورة من سلطان على النفوس ومن مقدرة على تثبيت الأفكار والمعتقدات . كما أنه قد وافق على صناعة أساطير يجري تلقينها للصغار وفق خطة مدروسة ، من شأنها تدريب هؤلاء على تلمس فكرة الخير الكامنة وراء العالم . على أن مثل هده الأساطير التي يصنعها شخص بعينه وفق خطة مدروسة ، تفتقد العالم . على أن مثل هدف الأساطير التي يصنعها شخص بعينه وفق خطة مدروسة ، تفتقد المالم . على أن مثل هدف الأساطير التي يصنعها شخص بعينه وفق خطة مدروسة ، تفتقد المالم . على أن مثل هدف الأسطورة ، وتعبيرها من تجربة جمعية مشتركة . ومثل المذه المحاولات تقدم لنا مثالاً شديد الوضوح على صلة المعتقدات بالأساطير وضرورة الثانية لذه المحاولات تقدم لنا مثالاً شديد الوضوح على صلة المعتقدات بالأساطير وضرورة الثانية للأولى ، بسبب النزوع الطبيعي عند الناس نحو البيان والإيمان وعزوفهم عن البوهان .

وقبل أفلاطون يزمن طويل ، كان فلاسفة الإغريق الأوائل من أصحاب المدرسة الأيونية ، قد تأثروا بشكل خاص بأساطير ديانة الأسرار الأورفية وبالعديد من تصوراتها الماورائية . وعلى رأس هؤلاء الكسمندر الذي يقول فيه بعض دارسيه بأنه قد نزع عن الإله الأورفي عباءته الدينية وحوله إلى مفهوم فلسفي . ونلاحظ بشكل خاص مدى تأثر الفلسفة الفيثاغورية بالأساطير الأورفية ، وإلى درجة يصعب معها أحيانا التفريق بين العناصر الفيثاغورية والعناصر الأورفية ، وخصوصاً عندما ننظر إلى الأفكار المتعلقة بتناسخ الأرواح ومبدأ الثواب والعقاب في الحياة الأخرى ، وما إليها من الأفكار والمبادىء والتحريمات والرموز المشتركة بين هذين النظامين . ويبدو هذا التأثر بأوضح أشكاله في فلسفة إمبيدوقليس ، حكيم صقلية والتلميذ النجيب لفيثاغورث ، التي يعتبرها العارفون بالأورفية بمثابة نسخة دنيوية عنها (١٠) .

هذا الطابع السحري للأسطورة ، وأثرها الفعال في توصيل الأفكار المجردة وتثبيت المعتقدات ، يفسر لنا تلك الوحدة المصيرية بين الدين والأسطورة ، مما سأتعرض له بكثير من التكثيف والإيجاز فيما يلي .

<sup>1 -</sup> Watter Wili, The Orphic Mysteries (in, The Mysteries, edt by Joseph Campbell, Princeton 1978, PP. 83 - 85.

إن الدين في قاعه السيكولوجي الأعمق ، هو اختبار للقدسي من خلال حالة انفعالية سابقة على أي تصور عقلاني . وهذه التجربة لا تختص بفرد دون آخر ولا بفئة دون غيرها ، بل يتعرض لها الجميع وإن بدرجات متفاوتة من الشدة والوضوح ، ويتعاملون معها بدرجات متفاوتة أيضاً من القبول والاعتراف . غير أن هذه الخبرة الدينية ، الفردية من حيث الأساس والمنشأ ، لا تبقى حبيسة السيكولوجية الفردية ، بل يجري عادة تحويلها لتصب في تيار عقيدة مؤسسة ومصاغة في قوالب ، تنشأ حولها طقوس وأساطير تلعب دور المرشد والمنظم للخبرة الدينية ، وتدفع عن الفرد وطأة المجابهة المباشرة مع الإحساس بالقدسي . فهنا تقوم الأسطورة المجمعية بترميز الخبرة الدينية وتعمل على موضعتها في الخارج ، ثم تأتي الطقوس لتلعب دور المطهر للانفعالات الدينية العنيفة . عند هذا المستوى تتحول التجربة الانفعالية إلى صورة أو إلى مجموعة صور ، ويتبلور المعتقد الديني يداً بيد مع الأساطير التي تعيد تقديم الانفعال الديني الى الوعى وقد تحول إلى معتقد .

تنشأ الأسطورة إذن عن المعتقد الديني وتكون بمثابة امتداد طبيعي له . فهي تعمل على توضيحه وإغنائه ، وتثبته في صيغ تساعد على حفظه وعلى تداوله بين الأجيال . كما أنها تزوده بذلك الجانب الخيالي الذي يربطه إلى العواطف والانفعالات الإنسانية . ومن ناحية أخرى فإن الأسطورة تعمل على تزويد فكرة الألوهية بألوان وظلال حية . لأنها ترسم للآلهة صورها التي يتخيلها الناس ، وتعطيها أسماءها وصفاتها وألقابها ، وتكتب لها سيرتها الذاتية وتاريخ حياتها ، وتحدد صلاحياتها وعلاقات بعض .

وبما أن الخبرة الدينية ليست في أساسها خبرة عقلية بل انفعالية ، فإنها لا تتطلب بطبيعتها البرهان ولا تتطلع إليه ، وإنما تتطلب معادلاً موضوعياً يموضعها في الخارج ويسبغ عليها مشروعية ومعقولية ، وذلك من خلال ميثولوجيا تجمل التجربة الدينية مشتركة مع الآخرين طالما حافظت على طاقتها الإيحائية العالية . وهنا تعمد الأسطورة إلى استنفاذ القوى السحرية للغة ، وإلى أبعد حد ممكن ، من أجل موضعة خبرة كلانية بالقدسي لا ينفع في توصيلها مفردات اللغة المستمدة من التجربة اليومية . وهذا ما يفسر لنا لماذا لم يعمد كهان الديانات القديمة ، وأصحاب الرسالات الدينية عبر التاريخ ، إلى مخاطبة الناس بصيغ البرهان بل بصيغة البيان . إن الاستماع إلى بضع آيات من أي كتاب مقدس ( وليكن التاو الصيني أو الأوبانيشاد الهندي أو الزندافيستا الزردشتي أو المزامير التوراتية أو الانجيل أو القرآن الكريم ) تغني المؤمن عن قراءة مئات الصفحات التي تخاطب عقله بالمنطق والبرهان . ذلك أن مثل هذه الآيات هي قراءة مئات الصفحات التي تخاطب عقله بالمنطق والبرهان . ذلك أن مثل هذه الآيات هي غرمزية غير خاضعة للنفي أو الاثبات بالتقصي العلمي أو التحليل الفلسفي ، شأنها في

ذلك شأن الخبرة الداخلية التي نشأت عنها . من هنا تأتي تلك المناعة التي أظهرها الدين حتى الآن أمام النقد الفلسفي والعلمي ، واستمراره فاعلاً ومؤثراً في الحضارة الإنسانية رغم لامعقولية تعبيراته الرمزية .

إن أي نص فلسفي أو علمي يطرح نظرية لتفسير العالم أو لقطاع محدد من هذا العالم ، ينبغي أن يصاغ بطريقة يمكن معها اختبار نظريته لإثبات صحتها أو بطلانها ، وذلك عن طريق البرهان العقلي المنطقي في الفلسفة ، أو الاختبار التجريبي في العلم . وهذا الاختبار يكون أصيلاً بقدر ما يسمح بالاثبات وبالدحض في أن معاً . من هنا فإن قابلية النص الفلسفي أو العلمي للاختبار هي قابلته في الوقت نفسه للاثبات أم للنقي . وإن أي نص غير قابل للدحض من حيث المبدأ هو نص زائف(٢) . من هنا يأتي تحايل بعض النظريات العلمية التي تتستر وواء سنار العلم ، وخصوصاً في مجال العلوم الإنسانية ، عندما يجري تصميمها بطريقة لايمكن إثبات زيفها . ولعلنا واجدين في نظريات فرويد في التحليل النفسي خير مثال على ذلك . وأنها تنضوي على الرغبة في فعقدة أوديب التي يرى فرويد أنها متمكنة من كل انسان ذكر ، وأنها تنضوي على الرغبة في فعلى الأب من أجل الاستثنار بالأم ، هي شأن لايمكن دحضه سواء على المستوى المنطقي أم على المستوى الاختباري التجريبي . فإذا أنكر إنسان ما بأنه لم يشعر أبداً بالرغبة في قتل أيه والاستثار بأمه ، جاءه رد النظرية المحكمة بأنه من الطبيعي أن لا يشعر بذلك لأن هذه الرغبات قد تعرضت لعملية تحليل نفسي طويلة.

يسير النص الديني المتسلح بالأسطورة على خطى هذا النمط نفسه من النظريات الدوغمائية المدعمة ، والمصممة بطريقة لايمكن اثبات زيفها . فلقد خرج الفلاسفة الطبيعيون الأوائل ، مثلاً ، بنظرية عن العواصف الرعدية مفادها أن مثل هذه الظواهر تنجم عن تصادم جزيئات ثقيلة في السحب<sup>(4)</sup> . وبالطبع فإن هذه النظرية المصممة بطريقة تعرضها للدحض ، قد دحضت بعد التعرف على الكهرباء وأثر الشحنات الكهربائية السالبة والموجبة في تشكيل العواصف الرعدية هي نتاج العواصف الرعدية هي نتاج لغضب الآلهة ، فإن مثل هذه النظرية محصن ضد النقض ولايمكن دحضه بالمنطق الأرسطي أو

٢ . أنا مدين بهذه اللفتة إلى الفيلسوف موريس كورنفورث في كتابه :

<sup>-</sup> موريس كورنفوث : الفلسفة المفتوحة والمجتمع المفتوح ، ترجمة فاروق عبد القادر . دار الآداب والثقافة ، بيروت ١٩٧٩ ، ص ١٦ .

وهـذا مـاكان والدي يقـوله لي وأنا في السادسة من عمـري رغم أنـه كان إنسـاناً متعـــلماً .
 ربما لأن في هذا التفسير العلمي القديم نوعاً من السهولة في التقبل بالنسبة لعقل طفل صغير

بالتجربة العملية . وحتى عندما تعترف هذه النظرية الدينية بأن للكهرباء دور في إحداث الرعود ، فإنها تؤكد في الوقت ذاته أن الكهرباء نفسها ليست إلا أداة في يد الإرادة الإلهية ، وأن المسبب الأخير للرعد هو الإله الذي يسخّر خصائص الكهرباء .

ومن ناحية أخرى ، فإن النظرية المفتوحة على الدحض تقدم إرشادات من أجل الممارسة . وهذه الإرشادات إما أن تقودك للتثبت من النظرية أو لدحضها . أما النظرية المحصنة ضد النقض فلا تعطيك سوى تعليمات لايقودك تنفيذها إلى معرفة مدى صحة النظرية من خطئها . واليكم هذا المثال المبسط عما أقول . لنفرض أن سائلاً سأل عن الطريق إلى الكنيسة ، فقال له أحدهم : 1 استمر مباشرة في هذا الطريق ثم انعطف في الطريق الثاني إلى اليمين وهناك ستجد الكنيسة ». إن مثل هذا القول يحتوي إرشاداً لأن السالك بعد بضع دفائق سوف يعرف نتيجة عمله بهذا الارشاد ، فإما أن يجد الكنيسة وإما أن لا يجدها . لقد وصل صاحبنا إلى الكنيسة فعلاً وهناك سأل الكاهن عن الطريق إلى ملكوت السماوات . فقال له : « تبرع بكذا لصندوق الكنيسة واشعل شمعة أمام المحراب و .. الخ ، وحين تموت فإن روحك تذهب إلى ملكوت السماوات ٤ .. فدفع الرجل واشعل شمعة وفعل كل ما هو مطلوب من مسيحي مؤمن . ولكن هذه النظرية التآنية لا تقدم الإرشاد للممارسة كما فعلت الأولى عندما دلته على الطريق إِلَى الْكَنيْسَةَ . ذلك أن الموضوع هنا يتعلق أولاً بالروح ، وهي ليست مما يمكن التأكد منه بأية طريقة عملية ، وثانياً لأن ذهاب الروح إلى الملكوت شأن لايمكن اختباره بالتجربة . من هنا فإن النظرية لايمكن اثبات زيفها من صحتها . لقد تلقى الرجل في مثالنا هذا تعليمات عليه أن يثق بها دون مساءلة ، ولم يتلق إرشاداً ، لأن الإرشاد من شأنه أنَّ يكشف لك عن صحة ماقيل أم خطئه . لقد وضعت أمامه تفاصيل الفعل ولكن الهدف الذي يتوجب عليه تحقيقه من وراء هذا الفعل يقع خارج المعرفة العملية ، ولايمكن الجزم بامكانية تحققه أو عدمها(٣)

لقد أشرت منذ قليل إلى أن الفلسفة قد استطاعت تحديد مهامها وصياغة مفاهيمها الخاصة الطلاقاً من نقدها للأسطورة . ولكن هذا لا يعني بحال من الأحوال انتصاراً مؤزراً للفلسفة على الأسطورة . فالأسطورة لم تكن معنية بالنقد الفلسفي ولم يكن الفكر الأسطوري يشعر بالتهديد الحقيقي من قبل الفكر الفلسفي ، بسبب تلك الخصيصة الأساسية فيه ، وأعني بها : امتناعه على الدحض ، وسيادته على الجانب الانفعالي غير العقلاني في الإنسان . ففي عقر الدار التي نشأت فيها الفلسفة ، أي بلاد اليونان ، وبعد الفلاسفة الأيونيين الأوائل والسفسطائيين وسقراط وأفلاطون وأرسطو ، لم تستمر الديانة الإغريقية التقليدية المتمثلة

٣ ـ المرجع نفسه ص ص ٩٠ ـ ٩١

بعبادات الأسرار ، مثل الأسرار الأليوسيسية والأسرار الأورفية ، بل إنها ازدادت ازدهاراً وزاد أتباعها بشكل ملحوظ . إضافة إلى ظهور عبادات أسرار جديدة قدمت من الشرق ودخلت عقر دار الثقافة الإغريقية ومن بعدها الثقافة الرومانية ، نذكر منها أسرار سبيل وسيرايس وميترا . من هنا ، فإن ما يقال لنا من أن الفلسفة الإغريقية قد وضعت حداً للفكر الديني والميثولوجي ، هو قول مشكوك بصحته ، ويسير مع الفرض القائل بأن الدين هو شكل أدنى من النظر العقلي والفلسفة هي شكله الأعلى .

إننا غالباً ما نقبل الرأي القائل بأن تاريخ الفكر الإنساني قد تتابع عبر أربع مراحل هي : السحر فالدين فالفلسفة فالعلم التجريبي . وقد تشكل هذا الرأي انطلاقاً من فرضية هيجل التي تقول بأن عصراً ساد فيه السحر قد مبئ عصر الدين في تاريخ الحضارة الإنسانية . ثم جاء الانتروبولوجي البريطاني السير جيمس فريزر ليصوغ نظريته المعروفة حول أصل الدين وعلاقته بالسحر عند جذور التحضر البشري ، وقدم لنا وجهة نظر محكمة وجذابة بشأن المراحل الأربعة لتطور الفكر الإنساني ، جعلتها في حكم البدهية التي يسوقها معظم الكتاب دون اخضاعها للنقد المسبق . غير أن نظرة فاحصة على مسار الحياة الفكرية للإنسان تظهر لنا بوضوح أن الفلسفة الإغريقية لم تكن سوى بارقاً عارضاً ما لبث أن انطفاً أمام مد الفكر الديني والأسطوري ، ثم تراجع الفكر الفلسفي قروناً عديدة قبل أن يبعث مجدداً في العصور الحديثة متوكاً عصا عربية أبقت على قبس من الفلسفة متقد على الأطراف الخارجية لنقافة دينية سائدة ، سواء في الثقافة العربية أم في الثقافة الأوروبية الوسيطة . أما العلم ، فرغم الأرضية الصلبة التي فرشتها له الفلسفة مع فرة مدها الأولى ، فقد بقي أسير التصورات الدينية والأسطورية إلى أن أينعت ثمار عصر النهضة في أوروبا ، وجاء كويرنيكوس بنظرية الجديدة عن النظام الشمسي التي كانت فاتحة لاستقلال العلم عن الدين وعن الأسطورة ، ثم تبع عن النظام الشمسي التي كانت فاتحة لاستقلال العلم عن الدين وعن الأسطورة ، ثم تبع كوبرنيكوس غاليلو فنيوتن ، الذين كان لهم معاً فضل وضع أسس التفكير العلمي الحديث .

يقودنا هذا ، إلى طرح عدد من التساؤلات المشروعة : هل دالت دولة الأسطورة تماماً لصالح دولة العلم الكونية الحديثة ؟ وهل انتصرت النزعة العقلانية بعد هذه القرون الطويلة من صراعها مع الأسطورة ؟ هل ندرس الأسطورة اليوم باعتبارها ظاهرة ثقافية تمتّ إلى ماضي الحضارة الإنسانية أو إلى الثقافات التقليدية ( التي استمرت قائمة على هامش الخط الرئيسي لتقدّم الحضارة الانسانية حتى العصر الحديث ) ؟ وهل لم يبق للأسطورة أي أثر محرك في حياتنا الحديثة ؟

لقد تراجعت الأسطورة عن مواقعها القديمة كمركز للحياة الفكرية في المجمعات ، وقامت

الفلسفة والعلوم الإنسانية والعلوم العبيعية بالاستيلاء على معظم ميادينها ، وبشكل خاص تلك الميادين ذات الموضوعات التي يمكن اخضاع مقولاتها للبرهان وللاختبار ، ولكنها بقيت متحصنة في ذلك الموقع القوي الذي لم تستطع دولة العلم والعقل الحديثة دكه حتى الآن ، وهو الدين . وفي تلك المساحة الضيقة من اطروحات الدين التي بقيت عصبة على الدحض وعلى الاختبار . فالأديان القائمة اليوم في شتى ثقافات العالم مازالت تحافظ على أساطيرها التقليدية التي حافظت على طاقاتها الإيحائية إلى حد ما ، وذلك رغم نضوب الفكر الأسطوري الذي كان فاعلاً ومؤثراً في شتى مناحي حياة الثقافات القديمة . ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قيام اتفاق غير معلن بين الدين والعلم على التعايش وعدم الاعتداء ، حيث تركت الطبيعة بقضها وقضيضها إلى المناهج العلمية تُعمل فيها تجزئة ودرساً وتمحيصاً ، وبغي الدين متحصناً في تلك المواقع التي لا يرغب العلم في الاقتراب منها ، أو يعلن عدم مقدرته في الوقت الحاضر على التعامل معها . وهنا تلعب المعتقدات الدينية وأساطيرها دوراً ايجابياً وبناءً ، باعتبارها وسيلة تواصل فعالة تجمع وتوحد في عالم يجنح نحو التغريب والتفريق .

في ظل هذا الوضع الراهن من المصالحة بين العلم والدين ، قد لا يجد عالم الفيزياء غضاضة في الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح ، والذهاب إلى الكنيسة حيث يشعر لدقائق تقع خارج الزمن الفيزيائي ، بأن الإله الإبن قد تجسد في يسوع وولد من رحم العذراء في بيت لحم لكي يقدم خلاصاً للبشرية . وقد لايجد أيضاً عالم مسلمٌ غضاضة في تأدية فريضة الحج والطواف حول الكعبة وتقبيل الحجر الأسود ورجم الشيطان بسبع حصوات . إننا في التعامل مع عالم الظواهر الطبيعية اليوم (وبعد أن اقتنع الدين بحصته من القسمة التي فرضتها المصالحة) نستطيع أن نتخلى كلياً عن أي مفهوم ديني والالتزام بالبرهان المنطقي والتجريبي . أما عندما ننتقل من الحجال الطبيعاني الخارجي إلى عالم النفس الرحيب ، فإن الدين يؤكد حضوره الآن مثلما أكده في الماضي ، لأن الرموز الدينية تبقى على الدوام تعبيراً عن وظيفة نفسية غير عقلانيــة . هذا من ناَّحية ، ومن ناحية أخرى فإن العلم ( وبعد اقتناعه بحصته من القسمة أيضاً ) قد قصر دوره على البحث في مظاهر العالم وتسخير قوانينه لمصلحة الإنسان ، ينما يتطلع الدين إلى ما وراء مظاهر العالم ويبحث في المعنى والغايات النهائية ، أي أنه يبدأ من حيث ينتهي العلم . وفي الواقع ، فإن العلم عندما يأخذ بتجاوز مظاهر الواقع نحو المعنى والغايات النهائية ، فإنه يبدأ بالتخلي عن لغته وينتقل إلى التحدث بما يشبه الرؤى النبوية . ذلك أن المعنى ليس شيئاً كامناً في صميم المظاهر ، بل هو شيء متعلق بالوعي الإنساني ويضاف على المظاهر من خارجها فالظـواهر فقط ﴿ تحدث ﴾ ، ونحن نعطيها ما نشاء من معنى . العالم ﴿ يَجَدُثُ ﴾ ، أما معناه فكامن فينا ، نحن الجنس الحي الوحيد الواعي الذي يتساءل عن المعني.

غير أن المشكلة في أديان اليوم ، هي تحول الأساطير إلى دوغما تخدم إيديولوجية جاملة لا تقبل التغيير . ففي مقابل الخلق الدائم والتلقائي للأساطير في الزمن الماضي ، صارت الأساطير إلى حالة ثابتة تمكس جملة من المعتقدات التي تحرسها المؤسسة الدينية وتعمل على عدم تعريضها للتفسير المنفتح أو التأويل . وهذا ما يهدد بانقطاع التجربة الروحية الداخلية عن تعبيراتها الخارجية ، وتحويلها إلى جملة من القناعات الذهنية السطحية ، وإلى جملة من الطقوس التي فقدت فحواها ودورها ومعناها . وهنا يتحول الإيمان الطوعي إلى إيمان مفروض ، ويفتح البابُ واسعاً أمام الهرطقة التي تقطع الأفراد عن تجريتهم الروحية وترميهم في صحراء من الخواء النفسي . وكرد فعل على هذا الجمود العقائدي تعمل الأسطورة أحياناً على تجديد نفسها على هامش الدين المؤسساتي ، من خلال الخيال الشعبي الخلاق الذي يصنع أساطيره دون رقابة القيمين على الأساطير التقليدية في المؤسسة الدينية . ومن الأمثلة على ذلك شيوع أساطير شعبية ذات طابع ديني قوي في بلادنا ، ونموذجها أساطير الخضر في بلاد الشام والسيد البدوي في مصر ، وشيوع خرافات الأولياء الذين حلوا محل الآلهة الثانوية في الأساطير القديمة . فهذا الولي للشفاء وذلك لإزالة العقم .. الخ . أما في بلاد الغرب ، فبعد فقدان مثل هذه الأساطير الشعبية لقوتها الايحائية ، اتجه الكثيرون نحو أديَّان الشرق الأقصى يبحثون فيهاً عن أساطير ورموز روحية لم تفقد بعد طاقتها الإيحاثية ، ولم تتحول إلى ايديولوجية ناجزة جامدة ، بل حافظت على صلتها بذلك النبع الداخلي الخلاق الذي يجعلنا في تواصل حر ودائم مع القدسي .

اليوم ، لا توجد أساطير حقيقية فاعلة على نطاق واسع في الحياة الفكرية والروحية والأديبة للثقافات الحديثة ، خارج الأديان القائمة التي جعلت من أساطيرها بنى متحجرة من الماضي المبعد ، أشبه بتلك البنى الحجرية التي تركها لنا الأقدمون من أمثال الزقورات الرافدية والأعمدة التدمرية . غير أن الأسطورة لا تمارس تأثيرها فقط من خلال نصوصها المتداولة بين الناس ، وإنما من خلال ذلك النزوع الأسطوري المتجذر في السيكولوجية القردية والجمعية . من هنا ، فإن انحسار الأسطورة عن معظم مواقعها القديمة لا يعني استعمال النزوع الأسطوري الذي يقبع في أعماق النفس متخفياً خلف آليات التفكير العلمي والفلسفي . ولهذا النزوع وجه إيجابي بناء ، وآخر سلمي قد يكون شديد الأذى والتدمير .

في جانبه الإيجابي ، يعمل النزوع الأسطوري على التخفيف من سلطان النزعة العقلانية التي ترى إلى الكون باعتباره آلة جبارة عمياء ، تعمل وفق قوانين أزلية ميكانيكية . فمع مغادرة العصور الوسطى في أوروبا والدخول في العصور الحديثة ، أخذ المفهوم القديم عن عالم

عضوي حي يتلاشى تدريجياً ليحل محله مفهوم عن عالم ميكانيكي آلي لا حياة فيه . وقادت فلسفة ديكارت وفيزياء نيوتن وفلكيات كوبرنيكوس وتلامذته ، إلى عكس مسار السعي العلمي وتغيير أهدافه . فبعد أن كان سعي العلم يتجه نحو اكتساب الحكمة وفهم سبل الطبيعة من أجل العيش بوئام معها ، تحول سعيه إلى السيطرة على الطبيعة عوضاً عن التكامل معها ، وشرع الإنسان في استخدام معارفه العلمية والتقنية من أجل الإخلال بنظام البيئة المستقر منذ القدم . وترافق ذلك مع نظام للقيم المعرفية تم تعميمه على العالم بأسره تقريباً ، حل محل النظم المعرفية التقليدية ، التي تنطلق من الإحساس بالوحدة مع الوسط الطبيعي ، وبتداخل الظواهر الروحية والمادية .

وهنا يأتي دور النزعة الأسطورية لدى الإنسان ، والتي تجد تجسيدها الأكثر إيجابية وحيوية وفعائية من خلال الشعر والفن .

يقوم الشعر والفن التشكيلي بإعادة برقعة الطبيعة بذلك الستار الصوفي الأخّاذ ، بعد أن نزعت الثورة العلمية عنها قدسيتها وكشفت الأسرار عن كثير من مجرياتها . ومن هنا ضرورة الفن الذي يعيدنا إلى الطبيعة ويعيد وحدتنا معها ككائنات طبيعانية بالدرجة الأولى ، كما يعيدنا إلى التأمل في الغايات القائمة خلف المظاهر الكونية المختلفة ، ويرجع إلينا ذلك الحدس الخلاق ، والإدراك الباطني للمدهش ، والرائع ، والفائق ، و ... القدسي وإن الفن الذي لا يصدر عن مثل هذا النزوع الميثولوجي المتأصل في النفس ، هو فقط فن الحواسيب الفائقة التي تقوم الآن بعدد لا يحصى من المهام ( الإبداعية!! » . وإلى جانب الشعر والفن التشكيلي هناك فنون أخرى تمتح من ذات المصدر الميثولوجي الدفين ، وعلى رأسها الدراما والسينما . فلقد أخذت الدراما الإغريقية تلعب دوراً هاماً في حياة الناس في بلاد اليونان ، بعد أن تحولت الأساطير اليونانية الكلاسيكية إلى أدبيات دنيوية ونزعت عنها غلالاتها الميثولوجية . وفي العصر الحديث ترافقت نهضة الدراما واستثنارها بعقول الملايين في أوروبا ، مع الثورة العلمية في القرن السادس عشر والثورة الصناعية في القرن الثامن عشر ، وما أحدثته هاتان الثورتان من فراغ ميثولوجي داخلي . وربما لهذا السبب اتجهت الدراما الإغريقية في بداية عهدها إلى النضح من الموروث الميثولوجي التقليدي ، وقام شكسبير بابتكار مسرحيات مازالت تحركنا حتى الآن ، لأنها نابعة عن نزوع ميثولوجي أصيل كان يواجه به انسان ذلك العصر طغيان النزعة العقلانية ، التي تعمل بإصرار على نزع الأسطورة عن كل الموروث القديم أدبياً كان أم دينياً . أما عن صعود السينما في القرن العشرين وتحريكها لمليارات البشر حول المعمورة ، فلا يمكن تفسيره إلا بصدور الفن السينمائي عن نزوع ميثولوجي ، وسده لحاجات ميثولوجية

أصيلة لدى جماهير الناس في كل مكان . حتى غدت السينما بمثابة الصانع الرئيسي لأساطير القرن العشرين .

وهكذا ، فما دامت الأسطورة باعتبارها ميلاً ونزوعاً ، تعمل كخميرة لكل أشكال التعبير الفني ، وتضع بين أيدينا منظاراً ملوناً يعيد البهجة والمعنى إلى الحياة ، فإن باستطاعتنا الركون إليها واعتبارها مصدراً ايجابياً في إنتاج الثقافة واستهلاكها .

غير أن النزوع الأسطوري ، باعتبار طبيعته غير العقلانية ، قد يشكل في بعض الأحيان تهديداً حقيقياً على المجتمعات الحديثة في العديد من المجالات . ففي فترات المحن والشدائد التي ير بها مجتمع ما ، تطفو الأسطورة على سطح الوعي وتنبعث النبوءات القديمة من مرقدها لتفسير حقيقة ما يجري ، ويأخذ السياسيون وحتى العلماء بالتحدث بما يشبه الأساطير . في مثل هذا الجو غير العقلاني الذي يجتاح الجماهير ، قد يجد أكثر أصحاب العقول رجاحة صعوبة في مقاومة التوجه إلى مكان ظهر فيه طيف السيدة العذراء ، أو الانضمام إلى الآلاف المؤلفة من المتدافعين للحصول على البركة والشفاء من تمثال قيل أنه يذرف الدمع ، أو آخر قيل أن قطرات من الدم تتساقط من مواضع المسامير على كفيه وقدميه . وقد تنبعث من أعماق اللاشعور الجمعي رموز ميثولوجية قديمة تجد تجسيداً لها في ظواهر يسبغ عليها الهوس الجمعي طابعاً إعجازياً وبعداً ماورائياً . من ذلك على سبيل المثال ما حدث منذ بضع سنوات في بلاة سورية نائية قيل أنه قد ظهر فيها تيس من الماعز يحلب اللبن ، وإن لبنه يصنع المعجزات ويشفي الأمراض عن طريق الشرب أو الدهن . وهكذا تم بعث إله الخصب القديم تموز من مرقده ، وراح أحد رموزه التقليدية يسرح بين أهل القرن العشرين ويوزع بركاته على الناس ، وصار المكان مزاراً مقدساً يتقاطر إليه عشرات الألوف .

وفي صيف عام ١٩٩٦ تجول كاهن كندي في محافظات لبنان وسورية ، معلناً أنه قادر على شفاء الأمراض بإذن الله وبإيمان الناس . وفي كل بلدة حل فيها تعطل نظام الحياة اليومية وترك الجميع بيوتهم ومشاغلهم وتوجهوا إلى مكان إقامة الكاهن ، إما للشفاء أو لمشاهدة ذلك العرض المدهش . وقد قال لي شهود عيان أثق بهم ، أن عدداً لا بأس به من حالات الشفاء قد تمت وبشكل مدهش في ذلك الجو المشحون بالميثولوجيا وبالإيمان . ولعل من أكثرها لفتاً للنظر أن رجلاً مقعداً كان يشق طريقه وسط الحشود المتدافعة على كرسي ذي عجلات عندما علق في قلب الخضم البشري دون أن يستطيع تقدماً ولا تراجعاً ، ولكنه ما لبث أن قام عن كرسيه بعد وقت قصير . لقد نسي جميع هؤلاء المتقاطرين إلى ذلك العرض الميثولوجي ، أن سيجموند فرويد قد أعلن قبل مئة عام من الآن ، واستناداً إلى تجارب سريرية موثقة ، أن كل

مرض هستيري ذي منشأ نفسي قابل للشفاء بواسطة الإيحاء وعن طريق امتنفار القوى الداخلية للإنسان ، سواء أكان هذا المرض عمى أم صمما أم شللاً وأي جو قادر على استنهاض القدرات الداخلية للمريض مثل هذا الجو المشحون بإيمان عشرات الألوف أو برغبتهم الحقيقية في الإيمان وفي التصديق ؟ ولكن النزوع الميثولوجي في النفس الإنسانية يأى إلا أن يجر عن نفسه في كل مناسبة تتبحها له شروط هذا العالم الخاوي من الميثولوجيا .

كما يتجلى النزوع الأسطوري في المجتمعات الحديثة في ما نراه من جنوح جماهير الشباب إلى خلق أنصاف آلهة تسكن على الأرض ، وتقدم للناس عزاءات صغيرة تعوضها عن جفاف الحياة العصرية وغربة الأفراد عن بعضهم فيها . ولنا في نجوم موسيقى الروك الحديثة خير مثال على نزوع الجماهير إلى خلق مثل هذه الشخصيات ، التي تحيط بها هالة من القداسة جديسرة بأي إله شعبي أو قديس أو ولي . إن ما نراه في صالات الروك الهائلة من هوس جمعي ، ليشير فعلاً إلى نشوء ( عبادات ) دنيوية من حيث الشكل ، ولكنها تتمتع بكل ما للعبادات الدينية من فعل وتأثير ، وتصدر عن ذات النوازع الأسطورية المتأصلة في النفس البشرية ، والتي على شاشة التلفاز ، أو تنخرط إذا اسعفك الحظ بواحدة منها ، حتى تقتنع بأن عربدات طقوس الإله ديونيسيوس لم تنقطع قط ، وأنها مازالت تمارس تحت أسماء جديدة وبأشكال جديدة ، وذلك كلما ازدادت وحشة ووحدة الشباب في هذا العالم الغريب ، وكلما زادت حاجتهم إلى الشعور بالاتحاد والاندماج . فالإنسان الحديث الذي غالباً ما يفخر بعلمانيته وعقلانيته هو سليل ذلك الإنسان المتدين آلقديم صانع الأساطير ، وهو إذ يدير ظهره لأساطيره التى فقدت لديه كل مقدرة على الايحاء ، إنما يعمل على استبدالها بأساطير مزيفة وطقوس عابثة ، قد تسرضي ذلك النزوع الأسطوري لديه ، ولكنها لا تجعله في انسجام وتلاؤم مع متطلباته الحقيقيَّة . وهذا ما يجعل الجماهير على الدوام عرضة للوقوع في براثن أساطير حديثة مصممة بشكل مدروس من أجل توجيه الجماهير والسيطرة عليها . ويتجلى ذلك بأخطر صوره في مجال السياسة .

إن أخطر الجوانب السلبية للنزوع الأسطوري تتبدى في مجال السياسة ، وخصوصاً إبان فترات صعود الأنظمة التوتاليتارية . فخلال فترات الاضطراب ومنعطفات التغيير التي قادت إلى صعود هذه الأنظمة ، يعمل مفكروها على الإفادة من النزوع الأسطوري بما هونزوع غير عقلاني ، فيعمدن إلى فبركة أساطير مدروسة بمهارة يضعونها تحت تصرف أساطين الإعلام ، من شأنها استقطاب الأحوال الانفعالية عند الجماهير ومصادرة محاكاتها المنطقية لصالح

نزعاتها غير العقلانية . ويعتمد هؤلاء على الاستفادة القصوى من ظلال الكلمات ومن الطابع السحري للغة ، وينحتون مصطلحات ذات شحنة عاطفية هائلة تحرك الجماهير وتوجهها نحو الفايات المرسومة . يقول الفيلسوف الألماني أرنست كاسيرر :

و لقد بدأ العالم السياسي يشعر منذ عام ١٩٣٣ بالقلق من إعادة تسليح ألمانيا ومن احتمال انفجارها دولياً . والواقع أن إعادة تسليح ألمانيا قد بدأ قبل ذلك بسنوات عديدة ، وإن لم يكن قد لحظه أحد . أن إعادة التسليح الحقيقية قد حدثت عندما أُعيد إحياء الأساطير . ولم تكن إعادة التسليح العسكري إلا عاملاً مساعداً ، نتيجة ضرورية لإعادة التسليح الذي أحدثته الأساطير السياسية . وأول خطوة اقتضت الضرورة القيام بها هي إحداث تغيير في مهمة اللغة . ولو أنى قرأت هذه الأيام كتاباً من الكتب الألمانية التي نشرت في ذلك الوقت ، فإني سأرى أنني لم أعد قادراً على فهم اللغة الألمانية . وهذا أمر مذهل . فلقد تم صك كلمات جديدة ، بل وأصبحت الكلمات القديمة تستخدم للدلالة على معان جديدة . ويرجع هذا التغيير إلى أن هذه الكلمات بعد أن كانت تستعمل في أغراض دلالية ووضعية ومنطقية قد أصبح لها الآن دور سحري ، قصد به إحداث آثار معينة لتحريك انفعالات معينة . ولكن البراعة في استعمال الكلمة السحرية ليست كل شيء ، فلكي تحدث الكلمة تأثيرها كاملاً ينبغي أن تضاف إليها طقوس جديدة . وتتميز هذه الطقوس برتابتها وصرامتها وتزمتها ، كالطقوس التي نراها في المجتمعات البدائية . ولكل طبقة وجنس وجيل من الأجيال الطقوس الخاصة به ، فلا أحد يستطيع السير في الطرقات ، ولا أحد يستطيع تحية جاره أو صديقه دون اهتمام بأحد الطقوس السياسية . والعواقب المترتبة على هذه الطقوس الجديدة واضحة . فلا شيء يمكن أن يخمد كل قوانا الفعالة وقدراتنا على الحكم والإدراك النقدي ، وينزع عنا الشعور بالشخصية والمسؤولية الفردية ، مثل الأداء التلقائي المضطرد لنفس الطقوس ه<sup>(1)</sup> .

إن الايديولوجية النازية التي قادت إلى كارثة على مستوى العالم ، قد سيطرت على عقول عشرات الملايين من خلال أساطير رثة ، مثل و أسطورة الفوهرر الملهم ، و و أسطورة العرق الآري المتفوق ، وما إليها من أساطير ثم زرعها بمهارة في مجتمع يفتخر بأنه صانع الفلسفة الحديثة في أوروبا ورائد الفكر العلمي والتكنولوجية المتفوقة . وقد عمد مفكرو ودعائيو هذه الإيديولوجية منذ البدايسة إلى تبدذ كل مسا يحت إلى و البرهان ، بصلة ، مؤكدين على واليان ، السحري ، في كتاباتهم ومنشوراتهم ، واستطاعسوا خدلال فترة وجيدة

٤ ـ إرنست كاسيرر: الأسطورة والدولة ، ترجمة أحمد حمدي محمود ، القاهرة ١٩٧٥ ،
 ص ص ٣٧٦ ـ ٣٧٥ .

الولوج من و بوابة اللاعقلانية ، المفتوحة دوماً في النفس الإنسانية ، فاستولوا على نفوس وعقول أكثر شعوب أوربا نزوعاً نحو التفكير العقلاني الصارم . يقول أحد مفكري الحركة النازية ثيلهلم ستابل : و إن الحركات السياسية التي تلجأ إلى أسلوب الاقتاع ، هي الحركات التي نالت مكانتها أصلاً بالاقتاع . أما النازية فإنها إيديولوجية بسيطة وتقوم على أفكار أولية لا تحتاج إلى اللجوء للاقتاع ، في . وقد أكد هتلر نفسه ، وفي أكثر من مقطع في كتابه المشهور كفاحي ، على ضرورة تفادي الإقتاع في التوجه إلى الجماهير والتركيز على مخاطبة المواطف والانفعالات وتميزت أفسكاره الساذجة التي طرحها في هذا الكتاب وفي جميع خطبه الشهيرة ، بعدم قابليتها للبرهان على أي صعيد ، وابتعادها عن أبسط الوقائع العلمية . ففي شرحه للنظرية النازية في الأجناس يقول : و إن الإنسانية تنقسم إلى ثلاثة أجناس : ١ - الجنس الذي صنع الحضارة . وأما الجنس الذي حافظ عليها وسندها ٣ - الجنس الذي يعمل على تدمير الحضارة . أما الجنس الأول فهو الجنس الآري الصانع الوحيد للحضارة . وأما الجنس الثاني فهم الآميويون من أمثال اليابانين والصينين الذين استمدوا الحضارة من الآريين ولم يكونوا خالقين لها . وأما الجنس الثالث فمثاله اليهود الذين ما فتوا يهدمون منجزات الحضارة الإنسانية (٢) على منطق منضبط وحقيقة تاريخية أو علمية ، إلى القول بغمرورة سيادة العنصر الآري وإفتاحه لعصر جديد في تاريخ البشرية . ثم يخلص من هذه الأطروحات وأمثالها مما لا يقيم وزناً لأي منطق منطبط وحقيقة تاريخ البشرية .

إن من يسخر من أمثال هذه الأساطير السياسية الحديثة اليوم ، عليه أن يتذكر أن هذه الأساطير نفسها هي التي قادت ملايين الألمان إلى الموت في بطاح روسيا الثلجية وفي صحاري شمال أفريقيا الموحشة . وأن أمثالها جاهز أبداً للتوالد كلما سنحت لها الفرصة وتهيأت الشروط . فبوابات اللاعقلانية الإنسانية جاهزة في كل لحظة للانفتاح على مصاريعها وتدمير كل ما بناه العقل الإنساني بكد وأناة . والنزوع الأسطوري في جانبه البناء قد يتحول في أي وقت إلى ارتماء في حضن الشيطان ، ويسمح لكل تلك العفاريت والغيلان أن تنطلق من قماقمها المنسية ، لتخرج في أشكال عصرية جديدة وتتربع في سدة السلطان ، وتكرس إبليس سيداً بالفعل لهذا العالم .

إن دراسة الأسطورة وفهمها ، من خلال المنظور الذي قدمته في هذا البحث ، تتحول إلى دراسة للإنسان ، ودراسة الماضي إلى فهم للحاضر واستشراف للمستقبل .

<sup>5 -</sup> W.Reich, The Mass Psychology of Fascism, Pelican 1975, p. 68

<sup>6 -</sup> Ibid, pp 110 - 111.

# ٣ ـ الأسطورة و المعنى

لقد قلنا في البحث السابق بأن الأسطورة هي ناتج انفعالي غير عقلاني . أي أنها تصدر عن حالة انفعالية تتخطى العقل التحليلي ، لتنتج صوراً ذهنية مباشرة تعكس تلك العلاقة الكلانية بين الذات / الوعي ، والعالم / المادة . إلا أن الأسطورة ليست انفعالاً صرفاً لأنها توسط الأفكار في محاولتها للتعبير عن ذلك الانفعال وموضعته في الخارج . فهي والحالة هذه نشاط يعمدر عن ذهنية لم تتعلم بعد كيفية تجزئة موضوع معرفتها وتحليله ثم إعادة تركيبة . إنها نوع من الحدس بالكليات يموضع معرفته الكلية في صور ومشاهد وشخصيات مفعمة برموز ذات من الكليات يموضع معرفته الكلية في صور ومشاهد وشخصيات مفعمة برموز ذات دلالات ، بعضها يتصل بعالم الشعور . من هنا فإنها لاتشكل و معرفة ه بالمعنى الدقيق للكلمة . فكيف نستطيع اليوم اختراق هذه البنية الرمزية المعقدة من أجل الوصول إلى رسائلها الضمنية ؟ وكيف يستطيع العقل الحديث التفاعل مع هذه التركة التفافية الغربية عنه كل الغرابة ؟

إننا أمام مشكلة تتعلق بالتفسير . فنحن رغم إحساسنا اليوم بسطوة الأسطورة ونفاذها إلى أعماقنا لتودع رسالة ما هناك ، إلا أننا غالباً ما نضيع عن فهم هذه الرسالة وإعادة صياغتها بطريقة خطية تنتقل من المقدمات إلى نتائجها . أما لب هذه المشكلة فهو أننا لا نستطيع تجاوز ذلك الناظم الأساسي للعقل الحديث ، وأعني به ناظم و البرهان » . فلقد أعادت الفلسفة الإغريقية والفلسفة العربية من بعدها ، تشكيل العمليات العقلية للإنسان المتحضر وفق قواعد البرهان المنطقي . ثم تابعت العلوم المختلفة التي استقلت عن الفلسفة هذه المهمة ، فنشأ البرهان الرياضي والبرهان التجريبي بجميع صوره وأشكاله ، مما قادنا إلى عصر المعلوماتية الراهن . وبما أن البرهان مرتبط عضوياً بعملية التحليل والتفكيك ، وبالإدراك المجزأ لموضوع معرفته ، فإنه أكثر ما يمكن بعداً عن و المنطق » الأسطوري الذي يحدس ولا يحلل ، ولا يرى في الجزء إلا صورة عن الكل ، وينظر إلى والبرهان» كشأن متضمن في عملية و البيان » .

إلى جانب هذا الانفصال النوعي بين العقل الحديث والعقل الميثولوجي ، وهو انفصال يشعر به دارسو الثقافات التقليدية الحديثة ، هنالك انفصال من نوع مضاف آخر يشعر به دارسو الثقافات القديمة ، هو انفصال القيدم والانقطاع . إن العالم القديم الذي أنتج الأساطير وكانت بالنسبة إليه وسيلة تلاؤم وتوازن مع وسطه الفكري الماخلي ووسطه الطبيعي الخارجي ، هو عالم بعيد عنا زمنيا ، والعديد من حضاراته المنطوية في الزمن السابق قد ظهر أمامنا من تحت الآكام ، ولم نكد نعرف عنه شيئاً ولا أسلافنا القدماء من قبلنا ، فهذه الحضارات موخلة في القدم من جهة ومنقطعة عنا من جهة أخرى . ولتوضيح مسألة الفرق بين القدم والانقطاع أقول بأن عصر الخلافة الأموية هو عصر بعيد عنا كل البعد ولكنه غير منقطع . فنحن متصلون به بسلسلة لم تنقطع واحدة من حلقاتها أبداً ، ولم يأت في سياق الزمن الواصل بيننا وبينه وقت نسي فيه نامه خلفاء بني أمية أو أشعار وأخبار ذلك العصر . أما حضارة سومر ، ومثلها إيبلا ، فشي فيه نامه خلفاء بني أمية أو أشعار وأخبار ذلك العصر . أما حضارة سومر ، ومثلها إيبلا ، فتي فيه نامه خلفاء بني أمية أو أشعار وأخبار ذلك العصر . أما حضارة مومر ، ومثلها إيبلا ، فقي نا الأقدمون منا يعرفون عنها أيضاً . فهي بعيدة ومنقطعة في آن معاً .

ومما يزيد مسألة البعد والانقطاع تعقيداً ، أن الحضارات التي صنعت الأساطير لم تكن تنظم في زمان ثقافي متصل ومتجانس ، بل إنها تعاني أيضاً من مشكلة التباعد الزمني ، والانقطاع بعضها عن بعض في أحيان كثيرة . فالحضارة الآشورية بعيدة عن الحضارة السومرية بعد الحضارة الآشورية عنا . وسومر منقطعة عن آشور أكثر من انقطاع آشور عنا . لقد كان الآشوريون ورثة ثلاثة آلاف عام من حضارة وادي الرافدين ، ومع ذلك فلم يكن بينهم متعلم واحد يعرف شيئاً عن الثقافة السومرية وتاريخها وملوكها . ولم تكن النصوص السومرية القليلة الموجودة في مكتبة آشور بانيبال إلا نسخاً عن أصول قديمة لا يعرف أحد عن أصلها وفصلها .

على أننا نجد بعض العزاء في أن المتأخرين من مفكري العالم القديم ، لم يكونوا في وضع أفضل منا عندما حاولوا تأمل عالم الأسطورة ، إبان الفترات الأخيرة من تاريخ الشرق القديم ، بعدما اقتحمت عليه الثقافة الإغريقية وأحدثت تغييرات عميقة في بنية وأساليب التفكير المشرقي . وهذه نقطة حساسة تتطلب بعض التوضيح بالأمثلة التي أورد أبرزها فيما يلي :

## برغوشا وأسطورة التكوين البابلية

في القرن الثالث قبل الميلاد ، عاش كاهن بابلي اسمه برغوشا ، وضع العديد من المؤلفات باللغة اليونانية ، وعُرف باسمه اليوناني بيروسوس . ومن أهم مؤلفات هذا الكاهن كتاب ضخم عن تاريخ بابل وحضارتها ، جمع فيه كل ما وصل إليه علمه من أخبار تواترت إليه عن حضارة شعبه . ولكن هذا الكتاب الهام ضاع ، وبقيت منه شذرات في بعض مؤلفات الكتاب الكلاسيكين ، بينها هذه الشذرة التي يتحدث فيها عن أسطورة التكوين البابلية فيقول :

و في البدء ، لم يكن سوى الظلام والمياه . ثم ظهرت إلى الوجود مخلوقات عجيبة التكوين : رجال ذوو أجنحة ولهم وجهان بدل الواحد . وآخرون ذوو أجسام بشرية ولكن برأسين ؛ رأس لامرأة ورأس لرجل ، وكانت أعضاؤهم الجنسية مذكرة ومؤنثة معاً . وغيرهم لهم سيقان الماعز وقرونها ، أو حوافر الخيل وذيولها . وبالمقابل ، كان هنالك حيوانات شتى استعارت أعضاء بشرية ، كما استعارت من بعضها بعضاً أيضاً . وفوق هؤلاء حكمت امرأة اسمها أموركا . والكلمة في اللغة الكلدانية تعني تامتي أي البحر . ثم جاء مردوخ - بل ، فصارع المرأة وشطرها نصفين ، فجعل من شطرها الواحد أرضاً ومن شطرها الثاني سماء ، وقبض على المخلوقات العجيبة التي تتبعها جميعاً ، واحل النظام في الكون . ولكن الأرض كانت خربة ومهجورة ، فأمسر مردوخ بخلق الإنسان من تراب ممزوج بدم إله قتيل ، ليملأ الأرض . ثم صنع الحيوانات بأجناسها . وبعد ذلك خلق النجوم والكواكب والشمس والقمر ه(١) .

مما لاشك فيه أن جزءاً لابأس به من المعلومات المتعلقة بالمعتقدات البابلية القديمة عن أصل الكون و الآلهة قد وصل إلى برغوشا . ولكن الأمر المؤكد هو أن نص أسطورة التكوين البابلية الأساسي ، الذي بين أيدينا اليوم ، والذي تحدرت منه هذه الشفرات التي أوردها ، لم يكن متوفراً بين يديه . فرغم اتفاق رواية برغوشا في كثير من نقاطها مع الأسطورة الأصلية ، إلا أن الاختلاف بينها واضح في كثير من الأحداث الرئيسية وترتيبها ، وفي اختزال بعضها وغياب بعضها الآخر تماماً . والأهم من ذلك أن نص برغوشا قد قصر عن نقل جو الأسطورة ومراميها الأصلية . وهو يهدو لنا اليوم أشبه بتقرير صحفي لمراسل غير متخصص يتحدث عن لوح أثري تم اكتشافه حديثاً . إنه صورة عن فترة النزع الأخير لعالم الديانات الشرقية القديمة ، بعد جفاف روحها وانقطاع أصولها .

ولنقارن الآن نص برغوشا ببعض مقاطع الإنيوما إبليش ، أسطورة التكوين البابلية ، التي يرجع نصها إلى مطلع الألف الثاني قبل الميلاد ، لنلاحظ الفرق بين النص النثري التقريري والنص الأسطوري .

<sup>1 -</sup> Alexander Heidel, The Babylonian Genisis, Phoinix, chicago 1970, pp. 77 - 78

#### • برغبوشيا :

في البدء ، لم يكن سوى الظلام والمياه .

#### \_ الإنيوما إيليش:

عندما في الأعالي لم يكن هناك سماء وفي الأسفل لم يكن هنالك أرض لم يكن من الآلهة سوى آبسو ، أبوهم وممو ، وتعامة التي حملت بهم جميعاً يمزجون أمواههم معالًا)

#### • برغبوشيا :

ثم ظهرت إلى الوجود مخلوقات عجيبة التكوين . رجال ذوو أجنحة ..الخ

### \_ الإنيوما إيليش

الأم تعامة ، خالقة الأشياء جميعاً أتت بأسلحة لاتقاوم ، أفاع هائلة حادة أسنانها مربعة أنيابها مُلفت أجسادها ، بدل الدماء سماً . أتت بتنانين ضارية تبعث الهلع توجتها بهالة من الرعب وألبسها جلال الآلهة. يموت الناظر إليها فَرَقاً خلقت الأفهى الجبيئة ، والتنين ، وأبا الهول خلقت الأفهى الجبيئة ، والتنين ، وأبا الهول

الأسد الجيار ، والكلب المسعور ، والانسان العقرب

عفاريت العاصفة ، والذبابة العملاقة ، والبيسون .

٢ ـ من أجــل مقاطع الإنيــوما إيليش ـ انظر ترجمتي الكاملة للنص عن المرجع السابق في مؤلفي :
 مغامرة العقل الأولى .

أحد عشرة نوعا من الوحوش أظهرت إلى الوجود ... الخ

### • برغوشا :

ثم جاء مردوخ بل وصارع المرأة .

#### - الإنيوما إيليش:

رفع الهراوة أمسكها بيمينه ، وربط القوس والجعبة إلى جنبه ، ثم أرسل البرق أمامه ،

وملاً جسمه بالشعلة اللاهبة .

صنع شبكة يحيط بها تعامة ، وصرّف الرياح تمسك بأطرافها ،

وهمزف الرياح مست باطراعه : ريح الجنوب وريح الشمال وريح الشرق وريح العاصفة .

خلق الأمهيلو ، الرياح الشيطانية ، وخلق الإعصار .

الرياح الرباعية والرياح السباعية والزوابع والرياح المداهمة .

ثم أفلت الرياح التي خلق ،

فهبت من وراثه وهاجت في إثره .

وقد حفت به الآلهة ، حفت به الآلهة .

تدافعت حوله الآلهة ، تدافع آباؤه الآلهة .

## ( وعند اللقاء في أرض المعركة ) :

تلت تعامة تعويذتها وألقتها عليه مراراً وتكراراً ، فنشر الرب شبكته واحتواها في داخلها ، وفي وجهها أفلت الرياح التي تصطخب وراءه .

وعندما فتحت فمها لابتلاعه ،

دفع في حلقها الرياح الشيطانية فلم تستطع إطباقا ، وامتلاً جوفها بالهواء العاصف .

ثم أطلق الرب من سهامه واحداً فمزق أعماقها .

فلما تهاوت أمامه أجهز على حياتها ، وبهراوته العتية فصل رأسها ، وقطع شرايين دمائها ، التي بعثرتها ربح الشمال إلى الأماكن المجهولة .

#### ه برغبوشيا :

وشطرها إلى شطرين جاعلاً من شطرها الواحد أرضاً ومن شطرها الثاني سماء .

#### ـ الإينوما إيليش :

ثم اتكأ الرب يتفحص جثنها المسجاة ، ليصنع من جسدها أشياء رائعة . شقها فانفتحت كما الصدفة . رفع نصفها الأول وشكل منه السماء سقفاً ، وضع تحته العوارض وأقام الحرس ، ثم جال أنحاء السماء فاحصاً أرجاءها . استقام في مقابل الأبسو ( = بحر المياه العذبة ) قاس الأب أبعاد الآبسو وأقام لنفسه نظيراً له ، بناءً هائلاً أسماه عيشارا ( = الأرض ) وأقام لنفسه نظيراً له ، بناءً هائلاً أسماه عيشارا ( = الأرض )

أخذ من لعاب تعامة فخلق الغير ، فخلق الغيوم وحقلها بالمطر الغزير ، وخلق من لعابها أيضاً ضباباً . ثم عمد إلى رأسها فصنع منه تلالاً ، وفجر في أعماقها مياهاً ، فاندفع من عينيها نهرا دجلة والفرات ... الخ

ثم نزع عنها شبكته تماماً وقد تمولت إلى سماء وأرض .

تعطينا هـذه المقارنة السريعة صورة حية عن الإينوما إيليش ، أسطورة أساطير الثقافة الرافدية ، وتقدم لنا مثالاً على سلطان الأسطورة الحقيقية الذي ينبع من سحر البيان لا من حبكة البرهان ، وأسلوبها المسيطر الذي لا يخاطب العقل بل الوجدان. وذلك في مقابل النص الآخر الذي نزع عن الأسطورة غلالتها الميثولوجية وقدمها كمادة معلوماتية باهتة ، تروى بأسلوب موضوعي ومن موضع مفارق .

## فيلو الجبيلي وأسطورة التكوين الفينيقية

كما قام بيروسوس البابلي بوضع مؤلّف عن تاريخ البابليين في القرن الثالث قبل الميلاد ، كذلك فعل المفكر السوري فيلو الجبيلي في القرن الأول بعد الميلاد ، عندما وضع مؤلفاً عن تاريخ الفينيقيين وحضارتهم . ومن المؤسف أن كتاب فيلو هذا قد ضاع كما ضاع كتاب بيروسوس من قبله ، ولم يق منه سوى شذرات قليلة أوردها مؤلفون آخرون في كتبهم . في إحدى هذه الشذرات يروي فيلو عن أسطورة التكوين الفينيقية فيقول :

\* في البدء ، لم يكن هناك سوى هواء عاصف وخواء مظلم . ثم أن هذا الهواء وقع في حب مبادئه الخاصة وتمازج . ذلك التمازج دعي الرغبة . وهي مبدأ خلق جميع الأشياء ، ولم يكن للهواء معرفة بما فعل ، وقد نشأ عن تمازج الهواء : مسوت . الذي كان عبارة عن كتلة من الطين ، أو مجموعة من العناصر المائية المتخمرة . وهو بذرة خلق وأصل الأشياء . ثم استضاء الهواء بالتهاب الياسة والبحر ، وسيرت الرياح واليوم ، وهطل المطر على الأرض مدرارا . وبتأثير حرارة الشمس انقصلت الأشياء وطارت من مكانها لتتصادم في الجو ، فنشأت البروق والرعود وعلى صوتها أفاقت ذوات الحياة مذعورة ، وراحت تتنقل على اليابسة وفي البحر ، ذكوراً وإناثاً . . الخ ، ) (٢)

يتضح من هذا النص الذي يشكل مطلع نظرية التكوين الفينيقية المنسوبة إلى فيلو ، أن هذا الكاتب كان يحاول استجلاء طبيعة الفكر الأسطوري الكنعاني القديم ، استناداً إلى معلومات مبعثرة جمعها في قالب تفوح منه رائحة الفكر الفلسفي اليوناني . وهو في سعيه لإضفاء

<sup>3 -</sup> L.Delaport, Phoinccian Mythology - in: Larrousse Encyclopedia of Mythology, pp. 82 - 83.

المصداقية على نصه ، قد اخترع شخصية دينية قديمة دعاها سانخونياتن ، لم يذكرها أحد قبله ، ثم ادعى أنه قد نقل معلوماته عن هذه الشخصية . وفي الحقيقة ، فإن ما وصلنا من معلومات مباشرة عن الميثولوجيا الكنعانية ، سواء في نصوص أوغاريت أم في نصوص فينيقية متفرقة ، يلقي ظلالاً من الشك على نظرية التكوين المنسوبة لقدماء الفينيقين هذه ، و على معلومات فيلو والمواقف الفكرية التي يصدر عنها . لقد عاش هذا المفكر في بيئة مشبعة بالثقافة الهلينستية ، وفي زمن كانت الأسطورة فيه تتلقى أوجع ضربات الفلسفة الإغريقية ، فلم يستطع أن يرى إلى الأسطورة إلا بمنظار الفلسفة ، وجاء عمله بمثابة مساهمة أخرى في الحرب المعلنة من الفلسفة على الميثولوجيا .

هذا الحديث عن اليونان يقودنا إلى ما أدعوه بالمشكلة الإغريقية في دراسة الأسطورة .

#### الشكلة الإغريقية

تبدي الثقافة الإغريقية انقطاعات حادة في مسيرتها لم تعرف مثله ثقافات الشرق القديم . فلقد رأينا منذ قليل كيف أن كاهناً بابلياً من القرن الثالث قبل الميلاد كان قادراً على جمع وتحقيق معلومات عن تاريخ وثقافة بابل ، ترجع إلى ما قبل عصره بحوالي ألف وخمسعة عام . أما إغريق القرن السابع قبل الميلاد ، وهو القرن الذي وعى فيه الإغريق أنفسهم تاريخياً ، فلم يعسرفوا عن ماضيهم القديم ما يتجاوز حدود الحروب الطروادية (أي أواخر القرن الثالث عشر ق.م ) ، التي كانوا يحتبرونها بداية لتأسيس الحضارة الإغريقية ، وينظرون إليها كماض مغرق في القدم رغم قربها النسبي إليهم . ولكننا نعرف اليوم بشكل شبه مؤكد أن اللغة اليونانية قد دخلت أرض اليونان القارية في مطلع الألف الثاني قبل الميلاد ، مع فاتحين ينتمون إلى الجماعات كان بداية مرحلة إلى الجماعات كان بداية مرحلة حضارية جديدة في أرض اليونان . وهذا يعني أن حوالي ألف عام من تاريخ الثقافة اليونانية كان مجهولاً تماماً لدى إغريق القرن السابع قبل الميلاد .

ويتجلى انقطاع الثقافة الإغريقية عن ماضيها بشكل واضع ، في مجال الأساطير والمعتقدات الدينية . يقول هيرودوتس : المؤرخ اليوناني المتوفي عام ٤٢٥ ق.م ، إن هزيود وهرميروس اللذين عاشا قبله بأربعمئة سنة ، هما اللذان رسما للإغريق أساطيرهم وصور الهتهم (٤) . وهذا القول الذي أخذ على علاته زمناً طويلاً لا يعكس بالطبع حقيقة الأمر ،

٤ . تاريخ هيرودونس . ترجمة حبيب فندي بسترس ، بيروث ١٨٨٦ ، ٤٤٠ .

ويعطى صورة عن جهل الإغريق بأصول ديانتهم وأساطيرهم. فكل ما كانوا يعرفونه أيام هيرودوتس لم يكن يتعدى في قدمه روايات هذين المؤلفين ، اللذين جمعا ونسقا وأعادا صياغة التقاليد التي تواترت إليهما منذ القدم . والمشكلة التي تواجهنا اليوم في دراسة الميثولوجيا الإغريقة ، هي أننا رغم معرفتنا الأكيدة بأن هيزيمود وهموميروس قسد قدمها لنا النسخة الأخيرة المنقحة عن التقاليد الميثولوجية الأقدم ، إلا أننا لا نستطيع اختراقهما وصولاً إلى الأشكال الأصلية ، كما فعلنا بخصوص أعمال فيلسو الجبيلي وبرغوشا . والسبب في ذلك راجسع إلى عسدم توفسر نصوص أدبية وأسطورية من الغترات السابقة للقرن الثامن قبل الميلاد . ونحن مضطرون هنا إلى الاعتماد على صياغــة أدبيـة للميثولوجيا الإغريقيــة عبثت بها يـــد محرريها بشكل حــاذق . هذه المؤلفين الكلاسيكيين ، تمثل انتصار العمل الأدبي على المعتقد الديني ، على حد قول مؤرخ الأديان المعروف ميرسيا إلياد<sup>(٠)</sup> . فنحن لا نملك أسطسورة يونانيــــة نُقلت إلينا في الدينية الأصلية ، أي من خسلال ميثولوجيا مجردة من القدسية ومنزوعة عنها صفة الأسطرة . وفيما عـدا ميثولوجيات ديانات الأسـرار التي نجت من التصرف الأدبي بسبب الطابع المغلق لتلك الديانات ، فإني أرى أن معظم التفسيرات التي جهد الميثولوجيون المحدثسون في استنباطها للأساطير الكلاسيكية تشكل جهداً ضائعاً بحق ، لأنها لم تكن تتعامل مع أسطاطير أصلية بل مع نسخ أدبية لا يربطها بالأصول سوى أوهى الروابط . ثم إني أنطلق من هذه المقدمة ، التي أطرحها بكل ثقة علمية ، إلى القول بأن أي دراسة للميثولوجيا الإغريقية يجب أن تنظر إلى ذلك الركام الأدبي كمصدر ثانوي ومشكوك به وخاضع للنقد ، وتلتفت إلى الميثولوجيات الشعبيسة الخاصـة بديانات الأسرار في الثقافة الكلاسيكية ، لأنها الميثولوجيات الوحيدة التي تمثل بحق ما بقي من الميثولوجيا اليونانية الأصلية .

نعود الآن إلى معالجة مسألة ( التفسير ) ، وإلى تساؤلنا الأساسي المتعلق بكيفية تعامل العقل الحديث مع تلك التركة الثقافية الغريبة عنا كل الغرابة .

ه ـ ميرسيا إلياد : مظاهر الأسطورة ، ترجمة نهاد خياطة ، دار كتمان ، دمشق ١٩٩١ ، ص ١٤٩

#### الأسطورة بين البسيط والمستغلق

من خلال الأفكار التمهيدية التي سقتها أعلاه ، قمت بإلقاء الضوء على عقبتين رئيسيتين نواجههما في فهمنا وتفسيرنا للأسطورة . العقبة الأولى ذاتية وتتعلق باختلاف آليات تفكيرنا اليوم عن آليات تفكير الإنسان القديم ، والثانية موضوعية وتتعلق بالبعد الزمني والانقطاع عن تلك الثقافات التي أنتجت الأساطير . ولكننا رغم العقبات مطالبون بفهم وتفسير هذه التركة الميثولوجية الغنية ، لأننا لا نستطيع أن نبقي على هذا المصدر الهام من مصادر الثقافة الإنسانية في دائرة الظل ، ولا أن نقول مع البعض بأن الأسطورة ليست إلا نتاج طفولة العقل الإنساني القاصر ، في مرحلة من مراحل تطوره ، وأنها تفقر إلى أية قيمة إيجابية أو مغزى . لأننا نكون بذلك قد حكمنا على الحضارات الكبرى الغابرة بأنها لم تكن سوى أقنعة للغباء البدائي .

غالباً ما يبدأ دارسو الميثولوجيا باستعراض ونقد المدارس الرئيسية التي نشأت منذ أواسط القرن التاسع عشر ، من طبيعانية وبراجماتية وسيكولوجية وبنيوية وما إليها ، لينتهوا إلى الوقوف إلى جانب واحد منها ، أو التأسيس لنظرية جديدة ينطلقون منها . وهذا ما لن أفعله هنا ، لأن منهجي الخاص هو منهج تجريبي لا يقوم على نظريسة بعينها تدعي الشمول والإطلاق ، بل على النظر إلى كل نسق ميثولوجي على حدة ، وإلى خصوصية كل أسطورة ضمن هذا النسق الميثولوجي الذي تنتمي إليه . ولسوف ألجأ فيما يلي إلى عرض هذا المنهج التجريبي من خلال تقديم ثلاثة نماذج من الأساطير ، تتدرج في تركيبها من البسيط إلى المعقد إلى المستفلق . ثم أجري مع القارىء محاولات في الفهم والتفسير ، لنستكشف معاً كيف تتدرج الأسطورة في إسلام قيادها لنا ، ونختبر مدى فعالية أدواتنا في النعامل معها . ونماذجنا هذه مستمدة جميعاً من ميثولوجيا الشرق القديم .

# النموذج البسـيط هلاك مدينة اور

يبدأ هذا النص السومري ببكائية للإلهة ننجال ، إلهة مدينة أور ، تندب فيها مدينتها التي اتخذ الآلهة قراراً سماوياً بتدميرها ، أقتطف من مطلعها الأسطر التالية :

اليوم الذي كنت أخشى ، يوم العاصفة .

يوم العاصفة ذاك ، قد كُتب علي وقُدُّر . **مبطه على مثقلاً بالدمع** . يوم العاصفة ذاك ، فد كتب عليّ وقُدِّر هبط على مثقلاً بالدمع ، هبط على أنا الملكة . اليوم الذي كنت أرتعد منه ، يوم العاصفة . يوم العاصفة ذاك ، قد كُتب على وقدر هبط على مُثقلاً بالدمع . جفا الرقاد وسادتي والأحلام ، لأن الأسى المرَّ قد قُدِّر على أرضي وشعبي . سعيت إلى شعبى كما البقرة إلى عجلها ، فلم أستطع نشله من الطين . لأن الحزن والأسى قد قُدرا عليها ، ستدمر أور فوق أساساتها ، ستفنى أور في مكانها ، حتى لو نشرت جناحي وطرت إليها <sup>(١)</sup> .

بعد المرثية الطويلة التي يفتتح بها النص ، نجد الإلهة ننجال تسعى يائسة لدفع الكارثة عن مدينتها ، وتستجدي مجمع الآلهة الذي انعقد لاتخاذ القرار الحاسم :

> ثم توجهْتُ بتصميم إلى المجمع قبل انفضاضه ، بينما كان آلهة الأنوناكي<sup>(ه)</sup> جلوساً يتعاهدون . جرجژتُ قدمي ، فتحت فراعي . ذرفتُ الدموع أمام آن

٦ ـ قمت بترجمة هذه المقاطع عن منتخبات جاكوبسن في كتابه :

<sup>-</sup> Th . Jacopsen , The Treasurs of Darkness , Yale , 1976 . p. 87 ff

 <sup>(</sup>ه) الأنوناكي هم آلهة السماء ويقابلهم الإيجيجي آلهة الأرض . ولكن الكلمة قد تستعمل للدلالة على
 جمع الآلهة من النوعين .

بكيت بحرقة أمام إنليل قلت لهما : عسى أور لا تدمر ، عسى مدينتي أور لا تدمر ، قلت لهما . ولكن آن لم يعط دعائي أذنا ، وإنليل لم يثلج صدري بكلمة ، بل أصدرا الأوامر بهلاك المدينة ، أصدرا الأمر بهلاك أور . وسيفني أهلها وفق القضاء النافذ .

وهكذا يصدر القرار من مجمع الآلهة بدمار المدينة وهلاك أهلها ، ويعهد مجمع الآلهة إلى إنليل ، رب العاصفة ، بتنفيذ القرار . وقبل أن يتحرك إنليل لأداء مهمته ، يقوم إله القمر نانا ، المعبود في مدينة أور ، بمحاولة أخيرة من جانبه للدفاع عن المدينة ، ويبتهل إلى إنليل بدعاء طويل نقتطف منه بعض أبياته :

أي أبي إنليل الذي أنجبني .
أيّ ذنب جنته مدينتي حتى أدرت وجهك عنها ؟
أيّ أبي إنليل الذي أنجبني .
إنشل مدينتي من وحشتها ، ضمها إليك ثانية .
إنشل معبدي من عزلته ، ضمه إليك ثانية .
دع اسمك يعلو في أور مجدداً ،
دع أهلوها يرتعون في حماك مثلما كانوا .

ولكن إنليل يجيبه بعد أن استمع إليه مطولاً ، بأن قرار الآلهة لا رجعة عنه ، وأن البشر لم يعطوا ميثاقاً باستمرار الأحوال وراحة البال . لم تقترف أور ذنباً ولكن قد محممً عليها القضاء :

أجاب إنليل ابنه قائلاً:

قلب المدينة بيكي ، وناي القصب فيها ينوح . شعبها يقضي يومه في العويل والصراخ . أي نانا ، أيها النبيل ، عد لشأنك ، فإنك لن تقايض بالدمع شيئا . 

حُكمنا لا مبدل لكلماته ، حكم المجمع .
لقد مُنحت أور سلطاناً ولكنها لم تُمنح دواما .
منذ القدم ، منذ أن أرسيت البلاد إلي يومها هذا ،
من رأى منكم مُلكاً باقيا ؟
كذا فسلطان أور قد أجئت وولى .
أما أنت يا نانا ، فدع الهم عنك واهجر البلدا .

بعد ذلك يشرع إنليل في مهمته مستخدماً العاصفة ، سلاحه التقليدي الرهيب ، وذلك في مقطع وصفي طويل يثير في النفس الرهبة والشفقة . وعندما يرفع إنليل غضبه عن المدينة كانت قد تحولت أنقاضاً

جئت البشر مثل كسرات الجرار كانت تملأ الطرقات الجدران المتينة قد تهاوت ، والبوابات العالية والمسالك قد تكدست فيها الأجداث . في الشوارع العريضة التي شهدت الأعياد ، وفي المرابع الطلقة التي حفلت بالراقصين تراكمت جثث الموتى وملاً دم البلاد آبارها .

يعتبر هذا النص واحداً من عيون الأدب المشرقي القديم ، وهو يتألف من حوالي الأربعمة بيت شعري مفعمة بالعاطفة القوية الدافقة والصور المؤثرة المعبرة (٥٠ . أما الحادثة التاريخية التي يمكن أن تكون أساساً لأحداث هذه الأسطورة ، فهي الهجوم الكاسح الذي قام به العيلاميون على مدينة أور حوالي عام ٢٠٠٠ ق.م ، فحاصروها مدة ثم افتتحوها واستباحوها بضعة أيام . لكن الأسطورة لا تنظر إلى هذه الواقعة في سياقها الزمني وفي دلالاتها التاريخية ، بل

<sup>(\*)</sup> هناك ترجمة كاملة للنص قدمها كريم ضمن موسوعة نصوص الشرق القديم : J.Pritchard, edt, Ancient Near Eastern Texts, Princeton 1969, pp. 455 - 463

تنتقل بالحدث إلى المستوى الميثولوجي وتعالجه على هذا الأساس ، فتسخره من أجل تقديم الأمثولة والعبرة ، شأنها في ذلك شأن بقية الأدبيات الدينية الشرقية اللاحقة . إن رسالة الأسطورة هنا واضحة كل الوضوح وهي تقول لنا إن عالم الإنسان قائم على الصيرورة والتبدل الدائم ، والإنسان لايكاد يطمئن إلى ثبات وديومة رغده ، حتى يحم عليه قضاء الآلهة بغتة وهو غارق في لهوة ومتع حياته اليومية التي أمن إلى استمرارها . والدول والممالك لا تقوم وتزدهر فتصل أوج عزها حتى تأتي ساعة انحارها . ومدينة أور لم ترتكب ذنباً واضحاً ولكنها أمنت إلى رغدها وطيبات رزقها ودوام مجدها . ويلخص النص رسالته هذه بكل وضوح في الأبيات التي تقول :

لقد مُنحت أور سلطاناً ولكنها لم تمنح دواما منذ القدم منذ أن أرسيت البلاد إلى يومها هذا من رأى منكم مُلكا باقياً كذا فسلطان أور قد أجئت وولى

مثل هذه الرسالة الواضحة يقدمها لنا مقطع جميل من ملحمة جلجامش ، حيث يقول أوتنابشتيم لجلجامش في اللوح الحادي عشر ، العمود السادس :

هل نشيد بيوتاً لا يدركها الفنا وهل نعقد ميثاقاً لا يصيبه البلى ؟ هل يقتسم الإخوة ميراثهم ليبقى دهرا وهل ينزرع الحقد في الأرض دواما ؟ هل يرتفع النهر ليأتي بالفيض أبدا وهل يترك اليعسوب شرنقته ليدير وجهه لللشمس طوالا ؟ فمنذ القدم لا تظهر الأمور ثباتا النائم للميت توأما ألا تغشي صورة الموت كلاهما ؟ ألا تغشي صورة الموت كلاهما ؟

٧ . انظر ترجمتي الكاملة للملحمة في مؤلفي : جلجامش ، ملحمة الرافدين الخالدة ، دار علاء الدين ،
 دمشق ١٩٩٦ .

إن فكرة القضاء والقدر هي فكرة راسخة في الأدبيات الدينية المشرقية . فالقضاء يحم على المدن المزدهرة وعلى الأفراد وهم في قمة مجدهم وعزهم ، وما على الإنسان إلا أن يقبل بالإرادة الإلهية سواء أكانت مقاصدها واضحة أم حافية . فها هو إبراهيم ، في سفر التكوين من العهد القديم ، يشفع لمدينتي سدوم وعمورة أمام الرب بعد أن اتخذ قراراً بتدميرهما كما شفع الإله نانا لمدينة أور أمام إنليل: و فتقدم إبراهيم وقال: أفتهلك البارُّ مع الأثيم ؟ عسى أن يكون خمسون باراً في المدينة ، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين باراً الذين فيــه ؟ حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر » . ولكن شفاعة ابراهيم تفشل كما فشلت شفاعة نانا: و وإذا أشرقت الشمس على الأرض ، دخل لوط إلى صوغر . فأمطر الرب على سدوم وعمورة كبريتاً وناراً من عند الرب من السماء ، وقَلَبَ تلك المدن وجميع سكان المدن ونبات الأرض ٤ التكسوين : ١٨ . وإذا كان إثم المدن في أسطورة سدوم وعمورة ذريعة لإنفاذ القضاء ، فإن مثل هذا الإثم يتخذ ذريعة ظاهرية عندما لا يتناسب العقاب مع فداحة الإثم . ففي سفر صموئيل الثاني يقرر الرب إهلاك الشعب لسبب مجهول ، فيدفع داود لارتكاب خطيئة من شأنها تعريض الشعب بأكمله لإبادة شاملة : « وعاد فحمي غضب الرب على اسرائيل ، فأهاج عليهم داود قائلاً له : إمض واحص اسرائيل ويهوذا ، فقال الملك لرئيس الجيش الذي عنده : طف في جميع أسباط اسرائيل وعدّوا الشعب فأعلم عدد الشعب ) . وبعـــد الانتهاء من عملية الإحصاء ، تَحَدُّتُ داودَ نفسُه بأنه قد أخطأ ، فيستغفر ربه معترفاً بذنب. ، ولكن الرب لا يلتفت إلى توبته : ﴿ فجعل الرب وباءٌ في إسرائيل من الصباح إلى الميعاد . فمات من الشعب سبعون ألف رجل ... فكلم داود الرب وقال : ها أنا أخطأت ، وأنا أذنبت . وأما هؤلاء الخراف فماذا فعلوا ؟ ، صموئيل الثاني : ٢٤

وفي القرآن الكريم لدينا العديد من الأمثلة والمواعظ عن هلاك المدن الآثمة: و فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود ، مسومة عند ربك وماهي من الظالمين ببعيد ، هود : ٨٦ - ٨٨ . و ولما جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا ، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين . كأن لم يَغْنوا فيها . ، هود ٤٠ - ٩٥ . ولكن أحكام المشيئة الإلهية قد تكون خافية عن أفهام البشر ، ويحم القضاء على جماعة دون سبب واضح : و وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ، فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ، الإسراء : ١٦ . فهنا ، وعلى العكس من بقية القصص القرآني المتعلق بدمار المدن الآثمة ، نجد أن الدمار قد حل على مدينة لم تأثم ، بل لقد أثم مترفوها بتوجيه من الرب فحق عليها القول . لأن على الإنسان ألا يركن إلى دوام منجزاته وهناءة عيشة ، وأن يسلم بالقضاء والقدر خيره وشره من الله تعالى . وتدور الآية

التالية حول نفس الفكرة: ﴿ هُو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور . أَمِنْتُم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تَمور ؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير ﴾ الملك ﴾ ١ - ١٧

وحول الاطمئنان إلى دوام منجزات الإنسان وهناءة عيشه ، بدل الركون إلى لطف الخالق والتسليم بقضائه ، لدينا في القرآن الكريم أيضاً أمثولة ذات مغزى كبير حول قانون التغير الدائم : ﴿ واضرب لهما مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ، وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا . كلا الجنتين آتت أوكلها ولم تظلم منه شيئا ، وفجرنا خلالهما نهرا . وكان له ثمر ، فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالاً وأعز نفرا . ودخل جنته وهو ظالم لنفسه . قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً ، وما أظن الساعة قائمة . ولهن رُدِدتُ إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً . . . . . وأحيط بشمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ، ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحداً ، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منصوراً » الكهف : ٣٢ ـ ٣٤

أنتقل الآن من هذا النوع البسيط من النصوص الذي تسير أحداثه في اتجاه خطي واحد ، إلى النوع المركب الذي تسير أحداثه في أكثر من اتجاه ، وتتقاطع ضمن بنية أكثر تعقيداً من بنية النوع الأول .

# النموذج المركب إيتانا والنسر

وصلنا أقدم نص لهذه الأسطورة من العصر البابلي القديم ( ٢٠٠٠ - ١٦٠٠ ق.م) ، وذلك من موقع سوسه عاصمة عيلام . كما وصلنا نص آخر من العصر الآشوري الوسيط ( ١٦٠٠ - ١٦٠٠ ق.م) ، ونص ثالث من مكتبة آشور بانيبال بنينوى يعود إلى القرن السابع قبل الميلاد ، هو أكمل هذه النصوص وأكثرها وضوحاً . ورغم وجود بعض الاختلافات البسيطة بين هذه النصوص الثلاثة إلا أن الأحداث الرئيسية للقصة واحدة ، ويكاد التطابق أن يكون حرفياً بينها عند كثير من السطور والمقاطع . وسوف أقدم فيما يلي ملخصاً للأسطورة اعتماداً على ترجمة ستيفاني دالي الجديدة لنسخة نينوى ، في كتابها الصادر عن أوكسفورد عام ١٩٨١ (^) .

<sup>8 -</sup> Stephanie Dallay, Mythes From Mesopotamia, Oxford, 1991

تدور أمحداث هذه القصة في الأزمان الأولى عندما كان الآلهة يخلقون الجهات الأربع، ويضعون مخططاً لبناء أول مدينة للبشر هي مدينة كيش. فبعد أن انتهوا من أعمال الخلق والتنظيم أسسوا منصب الملوكية، وراحوا يبحثون عن شخص مناسب ينصبونه ملكاً على المدينة، ليكون حاكماً صالحاً للناس فوقع اختيارهم أخيراً على إيتانا:

الآلهة الكبار ، آلهة الإيجيجي صمموا مدينة .

آلهة الإيجيجي وضعوا لها الأساسات .

آلهة الأنانوناكي صمموا مدينة كيش.

آلهة الأنوناكي وضعوا لها الأساسات .

آلهة الايجيجي صنعوا لها قوالب الآجر .

... (أسطر مشوهة ) ...

الآلهة الكبار الذين يقدرون المصائر ،

جلسوا ، تشاوروا في أمور البلاد ،

بينما كانوا يخلقون جهات العالم الأربع ويصيغون شكلها .

.. (أسطر مشوهة ) ..

لم يكونوا قد أقاموا ملكاً على الناس قاطبة ،

ولم يكن التاج وعصابة الرأس ، حينئذ ، قد أُوثقا معاً ﴿ ،

ولم يكن أحد ، بعد ، قد لؤح بصولجان الملك .

ولم تكن منصة العرش أيضاً قد رُفعت .

( بعد ذلك هبطت الملكية من السماء )(مه)

كانت عشتار في ذلك الوقت تبحث عن راع ،

كانت تبحث هنا وهناك عن ملك .

وإنليل يبحث عن منصة عرش لإيتانا ،

الشاب الذي كانت عشتار لا تني تبحث عنه .

<sup>(</sup>٠) كان التاج في ذلك الوقت يتألف من قبعة محدبة القمة ومن عصابة تلتف حولها عند الجبهة .

<sup>(</sup>هه) حشرت هذا السطر هنا نقلاً عن النص البابلي القديم ، إنظر ترجمة E.A.Speiser في موسوعة Ancient Near Eastern Texts ، المرجع السابق ص ١١٤ البيت رقم ١٤

وهكذا وقع اختيار الآلهة على إيتانا ليكون أول ملك أقيم لحكم الناس ، وتنتهي مقدمة النص . بعد ذلك ندخل إلى متن الأسطورة الذي يتألف من جزئين ، أو قصتين ، تم الربط ينهما عند مفصل معين في سير الأحداث ، لسبب يبدو غير واضح من الوهلة الأولى . فبعد صعود إيتانا على العرش في كيش ، تمت شجرة عملاقة وارقة الظلال ، وجاءت إليها حية فاتخذت من قاعدتها وكراً لها ولصغارها ، ثم حط على قمتها نسر فصنع له ولفراخه عشاً . وقد تعاهد الاثنان على العيش بسلام وعلى اقتسام الطعام فيما ينهما . فإذا اصطاد النسر فريسة جاء بها إلى المكان وترك الحية وصغارها يقتسمونها معه ، وإذا اصطادت الحية فريسة جاءت بها أيضاً وتركت النسر وفراخه يقتسمونها معها ثم وثن الطرفان عهدهما هذا بالقسم أمام الإله شمش ، إله الحق والعدالة ، على احترام الاتفاق وعدم النكوث بالعهد . سارت الأمور سيراً حسناً واحترم كل من الحية والنسر اتفاقهما ، إلى أن كبر فراخ النسر ولم يعودوا بحاجة إلى رعاية . عندئذ أضمر النسر في قلبه شراً وراح يتحين الفرص لأكل صغار الحية :

عندما كبر فراخ النسر وشبوا ، أضمر النسر مكيدة شريرة في قلبه . ثم تحدث إلى فراخه قائلاً : إني لآكل صغار الحية . سيشتعل غضبها علي بالتأكيد. ولكني سوف أطير عالياً وأختبيء في الأجواء ، ثم أهبط إلى أعلى الشجرة فقط لأخطف من ثمرها . فقال له فرخ مُزغبٌ كثير الحكمة ، قال لأبيه : لا تفعل ذلك يا أبي ، لأن شبكة شمش سوف تمسك بك

ولكن النسر لم يستمع لنصيحة أبنه الحكيم ، ويينما كانت الحية غائبة عن وكرها نقض النسر عهده وانقض فأكل صغارها ثم هرب . وعندما عادت الحية بصيدها واكتشفت ما فعله النسر ، بكت وزرفت دموعها أمام الإله شمش ضارعة إليه أن يثأر لها من النسر . استجاب شمش لدعاء الحية ورسم لها خطة توقع بالنسر . سيدفع إليها ثوراً مقيداً في الفلاة ، عليها أن تقتله وتخنبيء في أحشائه . وعندما تحط طيور السماء لتأكل من الجيفة سيأتي النسر بينها أيضاً ، وعندئذ عليها أن تنبري له وتقبض عليه فتنتزع مخاليه وتنتف ريش أجنحته ، ثم ترميه أيضاً ، وعندئة عليها أن تنبري له وتقبض عليه فتنتزع مخاليه وتنتف ريش أجنحته ، ثم ترميه في حفرة عميقة ليموت هناك من الجوع والعطش . تسير الخطة بنجاح وتأتي الطيور لتأكل

ويَهُمُّ النسر أن يحط معها ليأكل أيضاً ، ولكن فرخه الحكيم يحذره من احتمال كمون الحية في بطن الثور لتأر لصغارها منه . تردد النسر قليلاً ثم أقدم ، عندما رأى بقية الطيور تأكل بهدوء وسلام دون أن ترى ما يعكرها ، فطار وحط على الثور . عندئذ انقضت عليه الحية من مكمنها فاقتلمت مخالبه ونتفت ريشه ثم ألقته في الحفرة العميقة غير آبهة لتوسلاته ، ومضت تاركة إياه لمصيره . واح النسر يتضرع في كل يوم إلى شمش عله ينقذه من ورطته ، فقال له شمش :

أنك مخلوق مؤذ وشرير ، وقد أحزنت قلبي . لقد ارتكبت فعلاً مرذولاً من قبل الآلهة ، لايقبل الصفح . ها أنت تموت ولكني لن اقترب منك ، بل سأقيض لك رجلاً ، فاطلب منه عوناً .

هنا تنتهي القصة الأولى وتبدأ القصة الثانية التي تعود بنا إلى إيتانا الصالح. فإيتانا عاقر وقد شارف على الشيخوخة دون أن يرزق بغلام يخلفه على العرش ، وهو يصلي في كل يوم ويقدم قراينه إلى الآلهة من أحسن مواشيه ، علها تنظر إليه بعين العطف وترفع عنه لعنة العقم . ثم يعلم عن نبتة مزروعة في السماء تشفي من العقم ، فيدعو الإله شمش أن يجعل هذه النبتة في متناول يده . يستجيب له الإله ويدله على مكان النسر الحبيس ، فيحرره ويشفيه لقاء أن يطير به إلى السماوات العلا ، لجلب نبتة الإخصاب التي تتعهدها هناك عشتار بالرعاية والسقاية . يأتي إيتانا إلى حفرة النسر ويخبره بمشيئة شمش ، ثم يعمل على شفائه وتعويده على الطيران مجدداً . وعندما يتعافى النسر يرتقي إيتانا ظهره فينطلق به صعداً في طبقات الجو العليا ، حتى تبدو الأرض وكأنها بستان صغير ويدو البحر الواسع وكأنه قدر ماء . ولكن قوى النسر تخور ويعترف بعجزه عن المضي قُدماً أبعد من ذلك ، ثم يهوى عائداً إلى الأرض . لدى رجوعه إلى كيش يرى إيتانا أحلاماً غربية عن رحلة ثانية إلى السماء ، منها الحلم التالي الذي قصه على صديقه النسر :

رأيت أننا نمضي عبر بوابة آنو وإنليل وإيا هناك ركعنا معاً ، أنا وأنت . ثم رأيت أننا نمضي معاً ، أنا وأنت عبر بوابة سن وشمش وأدد وعشتار . هناك ركعنا ، أنا وأنت . رأيت بيتاً فيه نافذة غير موصدة .
دفعتها ، فانفتحت وولجت إليها ،
فرأيت هناك فتاة مليحة الوجه مزينة بتاج .
وهناك عرش منصوب [ .. .. ] ،
وتحت العرش أسود رابضة مزمجرة .
فلما ظهرت لها قفزت نحوي .
عند ذلك أفقتُ من نومي مذعوراً .

يرى النسر في حلم إيتانا بشارة بنجاح محاولة ثانية لهما في ارتقاء السماء ، فيقرران التحليق مجدداً . تنجح المحاولة ويصل النسر بإيتانا إلى سماء آنو ، حيث يدخلان بوابة آنو وإنليل وإيا ، فيسجدان هناك ثم يجتازانها إلى بوابة سن وشمش وأدد وعشتار ، فيسجدان هناك ثم يفتح إيتانا البوابة ويدخل ، وهنا ينكسر الرقيم وتتوقف القصة . ولكن من المؤكد أن الجزء المفقود يقص عن كيفية حصول إيتانا على نبتة الإنحصاب والعودة بها إلى الأرض . لأننا نعرف من وثيقة ثبت ملوك مسومر ، أن الملك إيتانا كان أول ملك على كيش بعد الطوفان ، وأنه الذي أسس لسلالة كيش الأولى ، وأن وريشه على العرش كان ابنه الملعو بالح .

إن لدينا من الأسباب ما يرجح انتماء هذه الأسطورة إلى مطلع عصر السلالات في منطقة سومر (حوالي ٢٦٠٠ ق.م). فرغم أن أقدم نص لها ، وهو النص البابلي القديم ، يرجع إلى مطلع الألف الثاني قبل الميلاد ، إلا أن العثور على عدد من الأختام الأسطوانية التي ترجع إلى العصر الصارغوني (حوالي ٢٣٠٠ ق.م) ، والتي نرى عليها مشهداً يمثل صعود إنسان ما إلى السماء على ظهر نسر ، يؤكد لنا أن أسطورة إيتانا كانت معروفة خلال أواسط الألف الثالث قبل الميلاد ، وأن جذورها تضرب أبعد من ذلك في عصر السلالات الأولى ، وإلى زمن قريب من صعود أسرة كيش الأولى ، أول وأقوى الأسر الحاكمة في سومر ، والتي كان ملوكها ينتمون إلى الذخيرة السكانية السامية لا السومرية ، على ما تدل عليه أسماؤهم . ولكن ما منى هذه الأسطورة ، وأية رسالة تحمل لنا ؟ .

رغم الحيرة التي يسببها لنا احتواء الأسطورة على قصتين غير متجانستين ، إلا أن رسالتها واضحة تماماً . ذلك أن الهاجس الرئيسي هنا هو التأسيس لأصل مؤسسة الملكية التي و هبطت من السماء ، على حد تعبير النص البابلي القديم . فأسطورتنا هي أسطورة أصسول ، وتنتمي

إلى تلك الزمرة من أساطير الأصول التي تهدف إلى تبرير المؤسسات الإجتماعية القائمة وتجذيرها في البدايات الميثولوجية الأولى ، من أجل إسباغ طابع القداسة عليها . فمطلع النص يعود بنا إلى الأزمان الميثولوجية البدئية ، عندما كانت الآلهة تضع اللمسات الأخيرة على الكون الذي خرج لتوه من رحم الهيولى البدئية . فكانت مؤسسة الملكية أول ما النغتت إليه بعد أن انتهت من هندسة ( المكان ) ، وشكلت جهات العالم الأربعة ووضعت مخطط أول مدينة للإنسان وأرست لها الأساسات . وبعد أن خلقت الآلهة منصب الملك وحددت له شاراته ورموزه ، راحت تبحث عن رجل يشغل ذلك المنصب فوجدته في إيتانا الصالح . تنتقل الأسطورة بعد ذلك إلى تجذير مؤسسة الملكية الوراثية أيضاً في الزمن الميثولوجي ، فهذه قد هبطت أيضاً من السماء عن طريق نبتة الإخصاب التي جلبها إيتانا من هناك فوهبته ولداً ووريثاً على العرش .

ولكن ما معنى قصة الحية والنسر؟ ولماذا مجعلت بمثابة مدخل إلى المتن الأساس للأسطورة؟ إن القراءة الأولى للنص تغرينا بالنظر إلى قصة الحية والنسر على أنها مجرد حكاية، ذات طابع تشويقي تم إدماجها في السياق العام للقصة الرئيسية لأغراض أديية محضة . إلا أن التلزم الطويل بين القصتين في جميع النصوص التي وصلتنا للأسطورة، وعبر أكثر من ألف عام، يدفعنا إلى استبعاد هذا التقسير القريب والبحث عن تفسير آخر.

إن مفتاح الولوج إلى سر العلاقة بين القصتين ، هو التساؤل المشروع الذي يخطر بالبال عقب قراءة النص وهو : لماذا كان على النسر أن يمر بتجربته الأليمة تلك قبل أن يصعد بإيتانا إلى السماء ؟ ألم يكن بمستطاع الإله شمش أن يوكل لهذا النسر نفسه أو لغيره مهمة الصعود ، دون أن يكون قد تعرض لتلك الأحداث التي أودت به إلى أعماق الحفرة حيث وجده إيتانا ؟ إن الجواب على هذا النساؤل متضمن في بنية النص نفسه الذي يقول لنا صراحة ، ومن خلال توكيده على الربط العضوي بين القصتين ، انه كان على النسر أن يمر بتجربته مع الأفعى قبل أن يكون قادراً على التحليق في طلب نبتة الإخصاب . فهذه التجربة هي التي أهلته للمهمة وجعلت منه نسراً مختلفاً عن بقية النسور . فما الذي تضمنته التجربة مع الحية وأية قوى استثنائية اكسبته إياها ؟

تتضمن التجربة مع الحية حدثين مهمين قادا إلى حدث ثالث هو مركز القصة بكاملها . ويمكن تصوير هذه الأحداث الثلاثة وفق المخطط التالي :

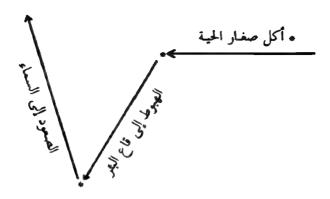

وإني أرى في الحدثين الأولين مرحلتين في طقس عبور وتعدية ( = Initiation ) . في المرحلة الأولى يأكل النسر صغار الحية ، وفي المرحلة الثانية يلقي به في قاع حفرة أو بثر عميقة في باطن الأرض . فأما أكل صغار الحية فهو إجراء طقسي يؤدي إلى اكساب النسر قوي تتعلق بالإخصاب ، لأن الحية هي رمز للخصوبة في ثقافات الشرق القديم ورمز للشفاء أيضاً . وأما الهبوط إلى قاع البئر المظلم فهو إجراء طقسي آخر مشابه من حيث الغاية . فلقد كان على النسر أن يموت رمزياً في باطن الأرض ـ الأم ، لكي يبعث من جديد معافي ومزوداً بقوى تتعلق أيضاً بالإخصاب زودته بها ننخرساج ، الأرض . أما الشجرة التي كانت مسرح الصراع بين النسر والحية ، فتمثل مبدأ الحياة الذي قوامه قطبان : الموجب والسالب ؛ المبدأ الذكري والمبدأ الأُنثُويُ . وهنا يتجسّد المبدأ الذكري في النسر الذي يسكن قمة الشجرة ويطير في السماء ، وتجسد الحية المبدأ الأنثوي الملتصق بالارض . وما الصراع بين النسر والحية إلا تمثيل للتناقض يين المبدئين . لقد هبط النسر أولاً من القمة إلى الأرض حيث جحر الحية ، ثم هبط أعمق من ذلك في غياهب البير حيث رحم الأرض ، لينطلق بعد ذلك في طلب النبتة التي تتعهدها بالرعاية عشتار إلهة الخصوبة الكونية . هذا المغزى السراني لعلاقة النسر بالحية يفسر لنا عدم جدية العقاب الذي تعرض له النسر ، ومسارعة الإله شمش إلى العفو عنه ليوكل إليه المهمة التي صار الآن صالحًا لها ، بعد أن تحول من خلال الطقس الذي مر به ، من نسر عادي إلى نسر قادر على إتمام مهام لا يقدر عليها غيره .

ولإلقاء مزيد من الضوء على التفسير الذي أتقدم به هنا ، سوف أستعرض فيما يلي عدداً من التصورات الأسطورية الموازية والمستمدة من الميثولوجيا المقارنة . ففي ميثولوجيا الشعوب في أوروبا الشمالية هناك شجرة كونية عملاقة يتوضع عليها عالم الآلهة وعالم البشر وعالم العمالقة وعالم الموتى . فهي تمد رأسها إلى الأعلى نحو عالم الآلهة وتضرب جذورها في العالم الأسفل عالم الموتى . ونجد هذا التصور نفسه في ميثولوجيات شمال ووسط آسيا ، وفي ميثولوجيات معظم الثقافات الشامانية . ففي الأساطير الفنلندية ، تقوم هذه الشجرة باعتبارها مركزاً للكون وتعمل على ربط أجزائه وأقاليمه المختلفة . على أوراقها يتغذى الآلهة وبين أغصانها تولد الأرواح . ومن خلال تجديد حياتها تلقائياً ، فإنها تعمل على تجديد حياة الكون وعوالمه ، وتقدم في الوقت نفسه للإنسان وسائل تحقيق الحلود . وتمثل التقاليد الشاماتية شجرة الحياة هذه على هيئة جذع حفرت عليه درجات سلم ، تعين الشامان على الارتقاء نحو العوالم العليا في رحلته الوجدية ، حيث يعير سلسلة السماوات وصولاً إلى السماء العليا حيث يقيم الآلهة . وفي أحيان كثيرة نجد أن شجرة الكون ، أو الحياة هذه ، مسكونة من قبل نفس الكونية وقد سكنت الحية عند قاعدتها وسكن النسر في قمتها . وتقول الأسطورة أن العمراع الكونية وقد سكنت الحية عند قاعدتها وسكن النسر في قمتها . وتقول الأسطورة أن العمراع ينهما يقود إلى تدمير الشجرة ، ولكنها تنبعث جديدة مرة أخرى . وفي الميثولوجيا التيوتونية هنالك سنجاب ينقل الرسائل العدوانية بين النسر الذي يقيم في قمة الشجرة والحية التي تسكن في قاعدتها .

## النـمــوذج العـقــد اسطورة خصاء آنو

أسطورة خصاء آنو هي نص حوري يعود إلى أواسط الألف الثاني قبل الميلاد . والحوريون هم شعب يتعلم لغة خاصة لا تنتمي إلى عائلة اللغات السامية ولا إلى عائلة اللغات الهندو أوروبية . وقد بدأوا بالتسرب التدريجي من الشمال إلى مناطق الجزيرة السورية خلال النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد ، واستطاعوا تكوين عدد من المدن القوية فيها . وقد شكل هؤلاء الحوريون القاعدة السكانية العريضة التي قامت عليها مملكة ميتاني القوية بقيادة شرائع عسكرية ذات أصول هندو - أوربية ، اختلطت بالحوريين وجمعتهم في مملكة واحدة . سيطرت مملكة ميتاني على مناطق حوض الخابور الأعلى في سورية ، وبلغت أوج قوتها إبان القرن الخامس عشر قبل الميلاد ، حيث استطاعت إخضاع معظم مناطق الجزيرة العليا وسورية الشمالية والوسطى ، وصارت القوة الثالثة في المنطقة إلى جانب مملكة الحثيين في الأناضول

<sup>9 -</sup> R.E.Davidson, Gods and Myths of Northen Europe, Penguin 1964, pp. 190 - 194

و في الأزمان القديمة ، ألالوس كان ملكاً في السماء . وطيلة مدة جلوسه على عرش السماء ، كان آنوس ( = آنو ) الأول بين الآلهة ، يقف بين يدي ألالوس ويركع عند قدميه ويقدم له كأس الشراب . مضت تسع سنوات وألالوس ملك في السماء . ولكن في السنة التاسعة ، قام آنوس فنازع ألالوس السيادة وقهره في المعركة ، فهرب من وجهه وهبط إلى الأرض المظلمة ، ثم صعد آنوس على العرش . طيلة مدة جلوسه على العرش كان كوهاريس الجبار يقدم له الطعام ويركع عند قدميه ويقدم له كأس الشراب . مضت تسع سنوات وآنوس ملك في السماء . ولكن في السنة التاسعة قام كوماربي فنازع آنوس السيادة وقاتله مثلما قاتل آنوس ألالوس . وعندما لم يستطع آنوس الصمود أمام كوماريي انتزع نفسه من بين يديه وهرب ، وكطير حلق في السماء . اندفع وراءه كوماريي فأمسك بقدميه وجره من هناك ثم عض على قضيبه فانسال سائله المخصب إلى بطن كوماريي . عندما ابتلع كوماريي مَنْي آنوس واستقر في جوفه(\*) ، استدار أنوس نحو كوماريي مبتهجاً ضاحكاً وقال له : ها أنت سعيد لما أُخذته في جوفك ، ولكن سعادتك لن تطول ، لأني زرعت في داخلك وزراً ثقيلاً . لقد جملتك تحبل بإله العاصفة النبيل ، كما جعلتك تحبل بنهر الدجلة الذي لن تطيق حمله ، وأيضاً بتاسميشو النبيل (وزير إله العاصفة) . ثلاثة آلهة مخيفة زرعت بذورها في بطنك . فامض الآن وانطح رأسك بصخــور جبالك . ولما انتهى آنــوس من كلامه تابع طريقه نحو السماء واختباً هناك . عند ذلك بصق كومــــاربي بعض المادة التي ابتلعها على الأرض فولد منها تاسميشو ونهر الدجلة .

أما كوماري فقد مضى إلى مدينة نيبور السومرية ليحصل على مشورة إيا ، إله الحكمة الرافدي . ولكن النص مشوه في هذا الموضع ولا ندري ما الذي دار بين الطرفين . ثم نرى كوماريي ما زال في نيبور يعد الأشهر المتبقية لمدة الحمل ، والجنين في بطنه ينمو ، إلى أن اكتمل وجاءت ساعة المخاض . ولما لم يكن كوماري مجهزاً كما النساء لأداء ولادة طبيعية ،

١٠ أقدم فيما يلي ترجمة كاملة للقسم الأول من النص ، وتلخيصاً للقسم الثاني منه ، وذلك بسبب
 تشوه اللوح الذي يحتوي على بقية النص وعلم وضوح العديد من سطوره . وقد اعتمدت هنا
 ترجمة A.Goetze في موسوعة .

J. Pritchard, edt, Ancient Near Eastern Texts, pp. 120 - 121.

 <sup>(</sup>ه) ـ من الممكن أن يكون كوماري قد ايتلع قضيب آنوس ، لأن الباحث Goets لم يكن واضحاً تماماً
 ني ترجمته لهذه النقطة ، انظر المرجع نفسه ص ١٣٠ السطر ٣٥ .

فإن آلام المخاض تشتد عليه ، وإله العاصفة في بطن أبيه لايجد طريقة للخروج بسلام . وهنا يتدخل الإله المخلوع آنو لمساعدة إله العاصفة ، لأنه يعوِّل عليه في الانتقام من كوماريي ، وتبدأ مشاورة بين آنوس وبين إله العاصفة الحبيس في الداخل ، حول الطريقة التي يمكن بواسطتها حِل المعضلة ، ويجري بحث كل الاحتمالات الممكنة في أفضلية المنفذ الذي يمكن لإله العاصفة شق طريقه عبره . ويبدو أن اختيار المنفذ كان أمراً في غاية الصعوبة ، لأن الخروج من إحدى الفتحات ، كما نفهم من شذرات الموضع المشوه في الحوار ، سوف يتسبب في تعطيل عمل العضو أو الحاسة المقابلة عند إله العاصفة عقب ولاذته . فالخروج من عين كوماربي سوف يسبب له العمى ، والخروج من الأذن سوف يصيبه بالصمم . وهكذا تم استبعاد جميع المنافذ العليا بما فيها جدار الرأس لأن الخروج من الرأس سوف يبلبل عقل إله العاصفة . بعد ذَّلَك يتم بحث احتمالات المنافذ السفلي . فيقترح إله العاصفة أن يقوم بشق مؤخرة كوماربي والنفاذ عبرها ، ولكن آنو يستبعد هذا الإجراء ويحذره من مخاطر غير واضحة في السطر المشوه . ثم يجري اقتراح الخروج من مكان يدعوه النص و بالموضع الحسن ، دون تعيين أسمه ، وبما أنه لم يق من المنافذ السفلي سوى السرة والقضيب ، فإن هذا الموضع الحسن ينطبق على واحد منهما ولاشك . تشتــد الآلام على كومـــاربي فيأتي إلى حضرة الإنه إيا ويتهاوى أمامه من الأَلْم وهو يصرخ كالمجنون : أخرجـوا إليّ ابني أعطــوني ابني لأبتلعــه . يرســـل إيا في طلب مجموعة من السحرة لأداء طقوس تعين كوماريي على الوضع ، فيأتي السحسرة فيمددون الإله ثم يقدمسون القرابين ويقرأون التعاويذ ، ويعملون جهدهم في الحفاظ على شرج كومساريي من اقتحام ابنه لـه . يقوم إله العاصفة بمحاولة أخيرة للخروج من مؤخرة كوماربي ولكنه يفشل ، عند ذلك يتجه نحو الموضع الحسن وينبثق من هناك إلها مكتمل القوة والرجــولة . ( يلى ذلك فجــوة في النص ) . أما ما تبقى من الشذرات فنفهم منها أن آنو المخلـوع قــد ساعد إله العاصفة على خلع أبيه والاستيلاء على عرش السماء .

وفيما يتعلق بالموضع الحسن الذي خرج منه الإله ، يرجع بعض دارسي هذه الأسطورة ، ومنهم G.S.Kirk من جامعة كامبريدج (۱۱) ، أن يكون المعني به هو القضيب وذلك لسبيين . فالقضيب هو العضو المقابل لعضو الولادة عند المرأة ، وهذا ما يجعله أكثر ملاءمة لتقليد العملية عند الرجل . كما أن القضيب باعتباره دوره في عملية الإخصاب هو الوحيد الذي يحسن اقترانه بإله العاصفة بما هو إله للخصب

<sup>11 -</sup> G.S.Kirk, Myth, it's Meaning and Function, Cambridg 1970, p. 216

أيضاً (°) . غير أني أرجح أن يكون العضو المعني هو السرة ، لأننا نفهم من الحوار بين آنوس وإله العاصفة أن الخروج من أي موضع في جسم كوماربي سيسبب العطب في العضو المقابل عند إله العاصفة . من هنا فإن من الأجدر أن يكون القضيب هو أكثر الأعضاء استبعاداً ، لأنه ما الذي يجنيه إله الخصب من اقترائه بالقضيب إذا كان هو نفسه فاقداً لوظيفة القضيب ؟ .

والآن ، ما الذي يعنيه هذا النص ذو البنية المعقدة المتراكبة ؟ لماذا وقعت تلك الانقلابات المتوالية في السماء ؟ لماذا عض كوماربي قضيب أبيه وابتلع سائله المخصب ؟ ولماذا كان على إله العاصفة أن ينمو في بطن أبيه من دون أم ؟

من الأدوات القوية التي تعيننا على التعامل مع النص الأسطوري المفرد ، إرجاعه إلى النسق الميثولوجي الذي ينتمي إليه . لأن هذا النص إنما يكتسب معناه ومغزاه من خلال موقعه في ميثولوجيا الثقافة التي انتجته ، ومن خلال ترابطاته مع الأساطير الأخرى التي تنتظم وإياه في نسق واحد . وذلك مثلما تكتسب الكلمة المقردة معناها ومغزاها من موقعها في سياق الجملة المفيدة . يضاف إلى ذلك ضرورة تحديد الزمرة التي تنتمي إليها الأسطورة ضمن النسق الميثولوجي ذاته ، وذلك كأن تكون أسطورة أصول وتكوين أو أسطورة خصب أو أسطورة طقسية من نوع خاص .. الخ . وهذا التحديد يعتمد على معاينتنا المبدئية للشكل في ضوء معارفنا السابقة والخبرة المكتسبة في هذا الميدان .

وبتعبير آخر ، فإنه من غير المجدي في المرحلة الأولى من الإقبال على النص ، تفسير أسطورة مصرية مثلاً عن طريق المقارنة مع أسطورة إغريقية ، أو النظر إلى أسطورة إفريقية على ضوء الميثولوجيا البابلية . بل لابد أولاً من النظر إلى الأسطورة في ترابطاتها المحلية ضمن نسقها وضمن زمرتها . فإذا أتمنا هذه المهمة المبدئية استطعنا بعدها الانطلاق إلى إجراء المقارنات البعيدة منها والقريبة ، ولكن ضمن نظام صارم في الوقت ذاته ، يبتعد بنا عن تلمس المشابهات السطحية التي تقود إلى نتائج متسرعة ، ويقي على فهمنا لأية أسطورة نتخذها لغاية المقارنة ، ضمن بينتها والثقافة التي انتجتها . إن مشل هذا المنهج الصارم في المقارنة يجب أن يحل محسل المنهج القديم القديم الذي اختطه السير جيمس فسريزر في موسوعته المعروفسة

<sup>(</sup>ه) ـ يعتمد كيرك في رأيه هذا على ترجمة غوتز للسطر الذي يعلق فيه كوماربي على الاقتراح المتضمن الحروج من الموضع الحسن . وهو سطر غير واضح بسبب التشوه ، وأورده غوتز في المرجع السابق رقم ١٠ على الوجه التالي : وإذا خرجت من الموضع الحسن فإن امرأة سوف .. ، ويفهم كيرك من هذا ، أن العطب لن يصب الموقع الحسن وهو القضيب بل المرأة التي سيضاجعها إله العاصفة .

الغصن الذهبي The Golden Bought ، في أوائل هذا القرن ، ومارس تأثيراً على سلسلة من الباحثين في الانتروبولوجيا النظرية والميثولوجيا ، كان أولهم روبرت بريفو Joseph Campbell في كتاب The Mothers ، وآخرهم جروزيف كامبل Joseph Campbell في أسلانيته The Masks of God ، حيث يتم تقديم الفكرة الأسطورية ثم إتباعها بحشد من الأمثلة الموضِحة المستمدة من ثقافات متباعدة ، والمنتزعة من سياقاتها وترابطاتها المحلية .

وفيما يتعلق بنص خصاء آنو الذي بين أيدينا ، فإننا لا نستطيع أن ندرسه على الخلفية الثقافية الحورية ، وذلك لندرة النصوص الحورية ، وخصوصاً الأدبية والأسطورية منها . فنحن لا نحلك حتى الآن سوى نصين ميثولوجيين حوريين مكتوبين باللغة الحثية . من هنا لابد لنا من اللجوء إلى ربط نصنا بأكثر الانساق الميثولوجية قرباً إليه ، وهو النسق الأكادي / البابلي . فلقد تجاور الحوريون مع سكان وادي الرافدين ، ومارست الثقافة الأكادية على الحوريين تأثيراً أكبر من تأثير الثقافة السورية . يدلنا على ذلك استخدام اللغة الأكادية في كتابة معظم الوثائق الحورية / الميتانية ، وتداخل بانثيون الآلهة الحورية مع بانثيون الآلهة البابلية .

ومن ناحية ثانية ، فإن الصلة الوثيقة بين الجماعات الحورية والجماعات الهندو أوروبية التي وفدت إلى مناطق الحوريين ، بعد قدوم هؤلاء بفترة قصيرة ، وشكلت طبقة حاكمة في مملكة ميثاني التي كان الحوريون قاعدتها السكانية ، تدفعنا إلى البحث عن روابط ثقافية حورية معندو أوربية يمكن لها أن تضيء جوانب من موضوعنا ، وإلى أخذ نسقين ميثولوجيين هندو أوربيين بعين الاعتبار ، هما النسق الحثي والنسق الإغريقي . فلقد شهد النصف الثاني من الألف الثالث قبل الميلاد عدداً من التحركات والهجرات لجماعات رعوية محاربة تتكلم بلغات هندو أوربية . فإلى آسيا الصغرى توجهت الجماعات التي عُرِفت تاريخياً باسم الحثين ، وإلى مناطق الجزيرة والشمال السوري توجهت الجماعات التي عرفت باسم الميتانيين ، وإلى أرض اليونان القارية توجهت الجماعات التي حملت إليها اللغة الإغريقية . ويغلب الظن أن الحوريين والميتانيين والحثيين والإغريق كانوا يتشاركون مناطق السكن نفسها ، قبل أن يبدأوا تحركاتهم الكبرى .

هذا عن النسق . وأما عن الزمرة التي تنتمي إليها أسطورة خصاء آنو ، فإن النص لا يخفي لأول وهلة شبهه من حيث البنية العامة بأساطير التكوين في كل من بابل واليونان ، ولكننا لا نعثر على ما يشبهه في الميثولوجيا الحثية ، لأن ما نعرفه حتى الآن عن الميثولوجيا الحثية لا يحتوي على نص متكامل في الأصول والتكوين . من هنا فإن مقارنة أسطورة خصاء آنو بأساطير التكوين البابلية والإغريقية ، سوف تقدم لنا الإضاءات اللازمة على النص .

تقوم أسطورة التكوين البابلية على عنصر الصراع بين أجيال الآلهة . و هذا الصراع يمكس ثلاثة عصور متتابعة تؤدي في النهاية إلى استتباب نظام الكون بعد خروجه من رحم الهيولى . ففي البدء كان العماء المائي ممثلاً يثلاثة آلهة هي تعامة الماء المالح ، والأم الأولى . وآبسو الماء الحَلُّو والزوج الأول . وممو الذي يتتج عنهما والَّذي نرجح أن يكون الصَّباب المُنتشر فوقهما . ثم أُخذت هذه الآلهة البدئية تتكاثر ، فنشأ عنهما أولاً الثنائي لهمو ولهامو ( اللذان يمثلان في تفسير المدرســة الطبيعانية الطمي والرواسب المائيــة ) . وعن هذين نشأ الثنائي أنشار وكيشار ( اللذان يمثلان في تفسير المدرسة الطبيعانية الجانب السماوي والجانب الأرضى من خط الأفق )(١٢٠) . ثم أنجب أنشار وكيشار بكرهما آنو ، وأنجب آنو ابنه إيا الذي كان واسع الحكمة شديد الدهاء والذكاء وأكثر قوة وعتياً من آبائه . وقد كان هذا الجيل الثاني من الآلهة في حالة حركة دائبة ، يصخبون في جوف تعامة ويسببون الأرق والازعاج للآلهة الَّقديمة ، حتى فُكرت بإفنائهم والتخلص من ضجيجهم لتعود إلى حالة السكون الأولى . وبعد تشاور في الأمر قرر آبسو شن حملة على الجيل الثاني ووقف إلى جانبه بمو ، أما تعامة فآثرت الحياد لعدم رغبتها في قتل أبنائها . فبادر الجيل الثاني إلى تعيين إيا قائداً عليهم ، وعندما التقى الجمعان قام إيا بإلقاء تعويذته السحرية على آبسو فشلت حركته ، ثم عمد إليه فقتله وأسر وزيره بمو . وفوق آبسو الماء العذب أقام إيا مسكنه وعاش فيه مع زوجته دومكينا . وفي بيت الأقدار هذا ، كما يصف النص ، ولد مردوخ بكر إيا ودومكينا والذي يصفه النصُّ بقوله : ﴿ تَخَلُّبُ الْأَلْبَابِ قامته ، تلمع كالبرق عيناه ، يخطو بعنفوان ورجولة . بفن بديع تشكلت أعضاؤه . لا تدركه الأفهام ولا يحيط به خيال . .

ابتهج الآلهة بمقدم مردوخ وأعلوه فوقهم جميماً . خلق آنو الرياح الأربعة وسلمها إليه ، فراح مردوخ يصرّف الرياح ويحدث فيها الأمواج التي اضطربت لها تعامة ، فصارت قلقة حائرة تحوم على غير هدى والآلهة البدئية الأخرى نسيت الراحة في خضم العواصف الهائجة ، فجاءت إلى تعامة تحرضها على القتال والانتقام لزوجها القئيل . خلقت تعامة أحد عشر نوعاً من الوحوش المخيفة وجهزت جيشاً وضعت على رأسه الإله كينفو ، وتهيأت لشن المعركة ، أما الآلهة الشابة من الجيل الثالث فقد لجأت إلى مردوخ وأسلمته القبادة بعد أن تنصل منها أفراد الجيل الثاني . ولما التقى الجمعان اضطربت صفوف جيش تعامة لمرآى مردوخ وخارت قواهم . فتقدم مردوخ واشتبك مع تعامة في معركة منفردة . رمى عليها شبكته التي تحملها الرياح الأربعة ، ثم أفلت في جوفها الرياح الشيطانية فتهاوت عند قدميه . عند ذلك

١٢ . انظر تفسير جاكوبسن في دراسته لأسطورة التكويين البابلية ، المرجع رقم ٦ من هذا البحث.

عمد إلى قتلها وشقها إلى نصفين صنع من واحدهما السماء ورفعها إلى الأعلى ، وأرسى الآخر فصنع منه الأرض . ثم التفت بعد ذلك إلى صنع بقية أجزاء الكون وتنظيمه ، وأخيراً صنع الإنسان من تراب ممزوج بدم الإله كينغو الذي جرى إعدامه . وكان هذا آخر عمل مبدع قام به (١٣٠) . ومعه ابتدأت سيادة الجيل الثالث من الآلهة على الكون .

رغم عدم تشابه الأحداث في الأسطورتين البابلية والحورية ، واختلافهما في التفاصيل ، إلا أنهما تقومان على فكرة أساسية واحدة هي فكرة الصراع بين أجيال الآلهة . ففي الأسطورة البابلية تتابع ثلاثة أجيال من الآلهة هي جيل آبسو فجيل إيا فجيل مردوخ ، وهذا التتابع هو تمثيل رمزي لكيفية خروج الكون من مرحلة الهيولي الساكنة والعماء الذي لا شكل له ، إلى مرحلة التشكل والتكون ، فمرحلة التنظيم . وفي الأسطورة الحورية تتتابع أربعة أجيال هي جيل ألالوس فجيل آنوس فجيل كوماري فجيل إله العاصفة . وتفيدنا مقارنة الأسطورتين في فهم مغزى الصراع الذي يدور بين أجيال الآلهة في الأسطورة الحورية . فهذا الصراع ليس سياسيا يهدف إلى السيطرة على عرش السماء ، وإنما هو أيضاً نوع من التمثيل الرمزي لمراحل تنظيم العالم في التصورات الحورية . ورغم الشكل المختزل للأسطورة الحورية وعدم احتوائها على تفاصيل مشابهة لتفاصيل الأسطورة البابلية ، فإنها يجب أن تُدرس وتفهم على هذا الأساس .

وتقدم لنا أسطورة التكوين الإغريقية من جانبها نموذجاً أقرب من حيث البنية والأحداث إلى نموذج الأسطورة الحورية . يقول هزيود في كتابه أصول الآلهة : ( في البداية لم يكن سوى العماء المائي المظلم المتسع بلا حدود . من هذا العماء ظهرت جيا الأرض الراسخة الأثداء . وبعدها ظهر إيروس الحب الذي دخلت قدرته في صلب الأشياء والكائنات جميعاً . كما ولد من العماء أريوس الهاوية المظلمة ، وولد الليل ، ومنهما ولد الأثير والنهار . ثم إن جيًا ، أول الآلهة ، خلقت الجبال العالية والبحر الواسع بأمواجه المتناغمة ، وأنجبت دون زوج بكرها أورانوس السماء المتوجة بالنجوم ، فقطاها من جميع جهاتها وتزوجته . وعن قران الأرض والسماء ظهر الآلهة النيتان . إلا أن هؤلاء لم يروا النور لأن أورانوس كان يقي على أولاده سجناء في أعماق أمهم الأرض غير عاييء بتوسلاتها وعندما ولدت جيا كرونوس ، اتفقت معه على التخلص من أيه وتحرير إخوته . كمن كرونوس عند فوهة رحم كرونوس ، اتفقت معه على التخلص من أيه وتحرير إخوته . كمن كرونوس عند فوهة رحم الأرض ومعه منجل حاد زودته به أمه ، وعندما أقبل أورانوس لمضاجعة زوجته مساء وأوليج فيها ، انبرى له كرونوس وخصاه بالمنجل ثم رمى بأعضائه التناسلية بعيداً . سالت الدماء من الجرح النازف وسقطت على التربة فولدت منها الإيرينيات ؛ ربات الانتقام ، والعمالقة ، الجرح النازف وسقطت على التربة فولدت منها الإيرينيات ؛ ربات الانتقام ، والعمالقة ،

١٣ ـ انظر النص الكامل في مؤلفي \$ مغامرة العقل الأولى \$ ، والمرجع رقم (١) من هذا البحث .

وحوريات الدردار . أما الأعضاء المفصولة فقد وقعت في البحر وتسربت منها المادة المخصبة فصارت زبد البحر الذي تمخض وأنجب افروديت . وبذلك ينتهي عصر أورانوس ليبدأ عصر كرونوس .

تزوج كرونوس من أخته وحيا التي خرجت من باطن الأرض مع بقية الآلهة النيتان . ولكن سلوك كرونوس حيال أولاده لم يكن بأفضل من سلوك أبيه . فبعد صعوده إلى سدة السلطان أخذ بيتلع أولاده من رحيا حال ولادتهم ، خوفاً من منازعة أحدهم له مثلما فعل هو بوالده . وهكذا كبر وترعرع الجيل الثاني من الآلهة في جوف أبيهم كما كبر وترعرع الجيل الأول في جوف أمهم . وعندما ولدت رحيا آخر أبنائها زيسوس كانت عازمة على الاحتفاظ به ، فدفعت إلى كرونوس حجراً ملفوفاً في قماط فابتلعه معتقداً أنه المولود الجديد . أما زيوس فقد أخفته أمه في جزيرة كريت وعهدت به إلى الحوريتين إدراستيا و إيدا ابنتي ملك الجزيرة . وعندما كبر صمم زيسوس على العودة والانتقام من أبيه . وهناك أجبره على ملك الجزيرة ، وعندما كبر صمم زيسوس على العودة والانتقام من أبيه . وهناك أجبره على جوف أبيهم ، ثم نفاه إلى أقاصي الأرض حيث أقام هناك بعيداً عن مشاكل العالم (٤١٠) .

تكشف هذه الأسطورة الإغريقية عن تشابه في البنية العامة ، وفي العناصر الرئيسية مع الأسطورة الحورية ، على ما تبينه المقارنة التالية :

- 1

- جيا أول الآلهة تنجب أورانوس / السماء ، وتتزوجه .
- ألالوس أول الآلهة وأبوهم ينجب آنوس / السماء الذي يخدمه طيلة تسع سنوات .

\_ Y

- أورانوس يسود على الكون ويسجن أولاده في باطن الأرض جيا ، وبينهم كرونوس
   آخر مواليد جيا .
  - \* يتمرد آنوس على ألالوس فيقصيه عن العرش ويحكم بدلاً عنه .

\_ \*

- يتمرد كرونوس على أبيه ويخصيه بمنجل حاد عندما أقبل لمضاجعة أمه
  - پتمرد كوماريي على أبيه ويعض على قضيبه باسنانه .

<sup>14 -</sup> F.Guirand, Greek Mythology (in: Larousse Encyclopedia of Mythology, pp. 87 - 91

- ينسكب دم الجرح من أورانوس وينسكب على الأرض وينتج عن تلاقح الدم والتربة العمالقة وآلهة أخرى .
- يتلع كوماربي سائل أبيه ، ثم بيصق منه على الأرض فينتج عن تلاقح الأرض والسائل إلهان . أما بقية المادة فتزل إلى بطن كوماربي وتنتج بذورها إله العاصفة ،
   الذي ينمو في بطن أبيه .

#### \_ 4

- کرونوس یسود وییتلع أولاده . کما ییتلع زیوس رمزیاً عن طریق ابتلاعه لحجر
   ملفوف فی قماط ، بینما یشب زیوس فی مخبته حتی بلوغه سن الرشد
  - كوماريي يسود وإله العاصفة ينمو في بطنه حتى يبلغ الرشد في شهر المخاض

#### - ٦

- يتشاور إله العاصفة مع آنو حول أفضل طريقة للخروج من بطن كوماربي
- تتعاون الآلهة ميتيس مع زيوس بأعدادها شراباً مقيئاً يساعد الآلهة الحبيسة على
   الخروج من فم كرونوس ، بما فيهم الحجر الذي ابتلعه على أنه زيوس نفسه

#### - Y

- كرونوس يتقيأ أولاده بالإكراه وزيوس يقهره وينفيه . زيوس يسود
- إله العاصفة يخرج بالقوة وبعون تعاويذ إيا السحرية فيقهر آباه وينفيه . إله العاصفة
   يسود.

نلاحظ من هذه المقارنة مدى تشابه الأسطورتين في البنية العامة وتوافق عناصرهما الرئيسية . ورغم أن زيوس في الأسطورة الإغريقية قد نجا من الابتلاع نتيجة حيلة دبرتها أمه . إلا أني أرجح أن ابتلاع الحجر هو عنصر مستحدث على الشكل الأصلي للأسطورة ، وأنها كانت تتضمن في الأصل قيام كرونوس بابتلاع زيوس ، ثم خروج هذا على رأس اخوته بطريقة ما . ذلك أن خدعة جيا تبدو لي فكرة مستمدة من الفولكلور الشعبي ، وواهية الصلة بالأفكار الميثولوجية الأصيلة .

وكما قلنا عند مقارنتنا مع الأسطورة البابلية ، فإن الأسلوب المختزل للنص الحوري ، وخلوه

من التفاصيل التي يمكن أن تضيء لنا ماهية كل عصر من العصور المتتابعة ، ومايقابله من التحولات الكونية التي قاد تسلسلها إلى تنظيم الكون ، يخفي طابعه العام كنص في أصول العالم وتنظيمه . إلا أن البنية المشتركة بين النص الحوري والنص الإغريفي يجب أن توجه أنظارنا إلى رؤيته في الإطار العام لأساطير الأصول وتنظيم العالم ، ودراسته على هذا الأساس .

غير أن الأسطورة الحقيقية لا تسلم نفسها لمستوى واحد من التفسير لأنها تقوم في الأصل على عدة مستويات من الطرح الرمزي . الأمر الذي يفرض علينا بالمقابل أن نعمد إلى حفريات تخترق المستوى الأول للتفسير لتصل إلى المستويات التحتية للطرح الأسطوري . وفي حالة أسطورتنا المركبة هذه ، فإن تفسيرنا المبدئي لايعطي كل عناصر الأسطورة حقها من التوضيح . فصراع الأجيال يمكن أن يجري دونما حاجة إلى ابتلاع الأولاد في الأسطورة الإغريقية وإقامتهم في بطن أبيهم إلى بلوغهم سن الرشد ، وأيضاً دونما حاجة إلى حبل ذكري وولادة غير طبيعية في الأسطورين ؟

إني لا أستطيع تلمس أي معنى لهذه العناصر الغريبة في الأسطورتين إلا من خلال صراع الثقافة الأمومية القديمة مع الثقافة الذكرية البطريركية الجديدة ، ومنعكسات هذا الصراع في الميثولوجيا . والفكرة التي تقوم عليها هذه العناصر هي فكرة الحمل الذكري التي نستطيع التعرف عليها في أكثر من أسطورة إغريقية .

إن عنصر ابتلاع السائل المنوي والحمل بإله العاصفة في الأسطورة الحورية ، يعادل من حيث القيمة الرمزية عنصر ابتلاع الأولاد في الأسطورة الإغريقية . وكلا هذين العنصرين يخدم فكرة الحمل الذكري . وهي بقية ميثولوجية من بقايا الصراع الكبير بين الميثولوجيا الذكرية والميثولوجيا الأمومية ، والذي عكس ذلك الصراع الاجتماعي الحاسم عند مطالع التاريخ ، عندما كانت المجتمعات الإنسانية تنتقل من الثقافة القروية إلى الثقافة المدنية (م) . فالإله الذكر في الأساطير التي تقوم على هذة الفكرة ، يدَّعي لنفسه أهم وظيفة من وظائف الأنثى ويثبت أنه قادر على الحمل أيضاً . وغالباً مايكون هذا الحمل حملاً من الدرجة الثانية ، أي أن المولود الإلهي الجديد يدخل في جسد الأب بعد خروجه من رحم الأم ، حيث يقيم فترة كافية تطهره من آثار الأمومة وتقطع روابطه بكل ما تمثله الأم من قيم أنثوية . لقد عاش الآلهة التيتان من أولاد الأرض جيا في رحم أمهم وترعرعوا هناك في فترة حمل طويلة استمرت حتى شبوا

<sup>(</sup>٠) ـ يجب ألا يؤخذ هذا الطرح في إطار زمني وتاريخي دقيق ، لأن القبائل الرعوية ذات النزعة العسكرية المحاربة تتبنى أيضاً معتقدات وأساطير ذكرية بطريركية .

على الطوق. وهؤلاء التينان هم آلهة الثقافة الأصلية في بلاد اليونان قبل قدوم القبائل الهندو أوربية إليها. أما الآلهة الأوليمبيون من إخوة زيوس، وهم الآلهة الحقيقيون للقبائل الإغريقية الهندو أوروبية ذات التقاليد البطريركية، فقد خرجوا من رحم الأم رُضَّعاً ليكبروا ويشبوا على الطوق في جوف أبيهم. وإذا كانت الأم قد أعطتهم الحياة البيولوجية، فإن الأب هو الذي وهبهم الحياة الثقافية.

ولدينا أسطورتان إغريقيتان أخريان تقومان على عنصر الحمل الثاني الذكري ، هما أسطورة مولد ديونيسيوس وأسطورة مولد أثينا . في أسطورة مولد ديونيسيوس تطلب سيملي من زوجها زيوس أن يظهر لها في هيئته الأصلية كإله للصواعق والبروق وعندما يفعل ذلك تموت سيملي هلعاً من المنظر المخيف وتهبط إلى العالم الأسفل وهي حاملة بديونيسيوس . يستطيع زيوس إنقاذ الجنين من بطن أمه ولكن قبل اكتمال نموه ، ثم يعمد إلى شق فخذه ويودع الجنين هناك ويخيط الشق عليه . يُكمل الجنين ما تبقى له من شهور الحمل ، ثم يخرج إلى الحياة في ولادة ثانية بعد أن أمضى قسماً من أشهر الحمل في رحم أمه وقسماً آخر في فخذ أبيه . أما في أسطورة مولد أثينا ، فإن زيوس يقوم بابتلاع ميتيس أولى زوجاته و الإلهة الفائقة الحكمة ، وذلك إثر نبوءة حذرته من أنها حامل بمولود سوف يتحدى سلطانه . تكمل ميتيس فترة حملها في جوف زيوس ثم تلد الإلهة أثينا التي صعدت إلى رأس أبيها تحاول الخروج دون جدوى . في جوف زيوس صداع أليم بسبب اضطراب أثينا في رأسه ، وهنا تطوع الإله الحداد هيفيستوس لحل المشكلة وعمد إلى شج رأس زيوس بفأس ، ومن الجرح العميق خرجت أثينا في عدة الحرب الكاملة .

ولرب سائل يسألنا هنا : كيف ينطبق تفسيرنا لفكرة الحمل الثاني على الإلهة أثينا وهي امرأة ؟ ولتوضيح هذه النقطة يجب أن ننظر إلى شخصية أثينا كما رسمتها الميثولوجيا الإغريقية . فأثينا هي ربة الحرب وربة الذكاء والحصافة ، وحارسة المدن الحصينة ، وحامية البنائين والنحاتين وأصحاب الحرف . لم تتزوج ولم يخفق قلبها بحب أحد بل حافظت على عذريتها ولم يقربها رجل . تمثلها الأعمال الفنية دائماً في عدة الحرب الكاملة (10) . فأثينا والحالة هذه أقرب لأن تكون فكرة مجردة منها لإلهة محددة مشخصة . إنها الأفكار التي تصدر عن عقل الرجل ، والذكاء البرجماتي الذي يصنع بواسطته تقاليد المدنية . إن الرجل يحبل ويلد أيضاً كما المرأة ولكنه يلد الأفكار التي تصدر عن رأسه كما صدرت أثينا عن رأس أيها . إنه الحمل على المستوى الثقافي الذي يعادل حمل المرأة على المستوى البيولوجي

<sup>15 -</sup> Ibid , p. 107

الطبيعاني . من هنا قامت هذه الأسطورة البطريركية بتكريس و الفكرة و كمولود ذكري ، يتكون في جوف الرجل ثم يخرج من رأسه بعد أن تطهّر من آثار الأمومة وتنقى من شوائبها . لقد ذهب عالم النفس المعروف سيجموند فرويد إلى القول بأن الأنثى في المجتمع الذكوري تملك في لاشعورها حسداً للذكر من امتلاكه للقضيب . ولكن يبدو أن الرجل كان يملك في لا وعيه حسداً للمرأة بسبب مقدرتها على توليد الحياة بالحمل والانجاب ، وذلك قبل يوطد سيطرة قيمه الذكرية في مجال المجتمع والسياسة ، فكان عليه أن يثبت من خلال الأسطورة مماثلته لها في هذه الوظيفة الأساسية .

ولعلنا واجدين في طقوس العبور التي يخضع لها الفتيان في بعض الثقافات التقليدية ، ما يوضح الخلفية الثقافية التي يقوم عليها عنصر الحمل الذكري ، بما هو تطهير للمولود من آثار الحمل الأمومي ، وهو العنصر الميثولوجي الذي وصل أعلى درجات التطرف في أسطورة خصاء آنو الحورية ، عندما حمل كوماري مباشرة من قضيب أيه ، فنمى في بطنه إله العاصفة في غنى عن الحمل الأولي في رحم امرأة . فلدى العديد من القبائل البدائية (١٦) ، يُترك الأطفال الذكور في عهدة أمهاتهم منذ الولادة إلى سن البلوغ . ثم يخضع الفتى الذي قارب سن البلوغ إلى طقس تطهيري رمزي ، يخلصه من شوائب الفترة التي قضاها في رعاية أمه وفي بيئة نسائية بحته ، ويهيؤه للانضمام إلى عالم الرجال يأتي ممثلون عن رجال القبيلة فينتزعون الفتى من بيت أمه ويعزلونه في كوخ خارج القرية ، حيث يخضع لأنواع مختلفة من التابو المتصل بعالم النساء . وبين الحين والآخر يعود الرجال إليه فيؤدون حوله طقوساً خاصة التابو المتصل بعالم النساء . وبين الحين والآخر يعود الرجال إليه فيؤدون حوله طقوساً خاصة ليغدو عضواً كاملاً في جماعة الذكور البالغين . وفي أول خروج له من عزلته غالباً ما تتضمن الإجراءات الطقسية قيام الفتى بتأدية حركات رمزية أمام أمه من شأنها الايحاء بانقطاعه نهائياً عنها وازدرائه للعالم النسائي .

نأتي الآن إلى النوع الرابع من الأساطير ، وهو النوع الذي يستعصي على التفسير ، ولا نستطيع حياله إلا الخروج بافتراضات تبقى أفضل من « الفوز من الفنيمة بالإياب » ، على حد قول المثل المعروف .

<sup>16 -</sup> J.E.Harrison, Themis, University Books, New York 1966, pp.35 - 38

#### النموذج المستغلق

### ۱ \_ اسطورة إنكي وننخرساج

البطلان الرئيسيان في هذه الأسطورة السومرية التي ألخصها هنا ، هما : إلكي إله الماء العذب والحكمة ، وفتخرساج الأم / الأرض . عاش إنكي وننخرساج عند مطلع الأزمان في أرض دلمون ، الجنة النقية الطاهرة التي لايعرف ساكنوها الألم والمرضّ والشيخوخة ولايعتديّ فيها مخلوق على آخر . ولكن الأرضُّ كانت قاحلة ، فطلبتُ ننخرساج من زوجها إنكي أنَّ يجري الماء في الجزيرة ، ففعل ذلك بمعونة إله الشمس وإله القمر ، فاخضرت الأرض وارتوى الزرع. ثم أخرج إنكي قضيبه وروى الأخاديد في الأرض وغمر حقول القصب ، وأمر رسوله وتابعه إيسموند ، بألا يسمح لأحد أن يقترب من السبخات المائية . بعد ذلك ضاجع إنكى زوجته فحملت منه . وبعد تسعة أيام يعادل كل منها شهراً كاملاً أنجبت الفتاة ننمــو ، التي ترعرعت بسرعة إلى طور الصبا . وبينما كانت الفتاة تتجول عند السبخات المائية رآها إنكى ، فقطع بمركبه إلى الضفة الأخرى وضاجعها هناك . حملت ننمو من أبيها ، وبعد تسعة أيام يعادل كُلُّ منها شَهراً كاملاً أنجبت الفتاة نشكوراً . وبينما كانت ننكورا تتجول في السبخات المحظورة جاءها إنكى وضاجعها فحملت منه ، وبعد تسعة أيام يعادل كل منها شهراً وضعت الفتاة أأتسو قبل أن يعمد إنكي إلى اغواء البنت الجديدة ، تقول لها ننخرساج بألا تستسلم له قبل أن يأتيها بأنسواع معينة من الخضار والثمار من الأراضي الصحراوية البعيدة ، بينها العنب والخيار . وبيدو أنها كانت تعتقد بعدم قدرة إنكي على استنبات تلك المناطق . ولكن إنكي يفيض بمائه على الأراضي البعيدة ويرويها ، ويقوم بستاني لا نعرف هويته برعاية النباتات حتى تكبر وتنمو فيأتي بها إلى إنكي . يقدم إنكي النباتات إلى أتُوفتستسلم له . ولكن ننخرساج تسرع إليهما وتنتزع بلور إنكي من بين سأقي الفتاة . لاندري ماذا فعلت ننخرساج بيذور إنكي ، لأن النص ينتقل مباشرة من انتزاع البذور إلى القول بأن ثمانية أنواع من النباتات قد ولدت منها . نمت النباتات وكبرت . وبينما إنكي يتجول مع تابعه إيزموند ، وقع بصره على النباتات الغريبة فسأله عن أسمائها ، وكان كلما ذكر له اسم واحدة منها اقتلعها له فأكلها ، وذلك و ليعرف أسماءها ويقدر مصائسها ، على حد قول النص ، وهكذا حتى أتى عليها جميعاً . تثور ثائرة ننخرساج لفعلة إنكي وتلعنه قائلــة : إلى آخر أيامك لن انظر إليك بعين الحياة . ثم تختفي .

يقع إنكي مريضاً إثر لعنة ننخرساج ، وتستوطن في جسده ثمانية علل بعدد النباتات التي أكلها . يؤدي مرض إنكي إله الماء إلى قحط يعم الأرض ، فيجزع الآلهة ويبحثون عن

ننخرساج يلتمسونها أن ترفع لعنتها عن إنكي فلا يجدونها ، وأخيراً يتطوع الثعلب للبحث عنها فيجدها . وعندما تحضر إلى مجمع الآلهة يمسكون بأطراف عباءتها ويرجونها أن ترفع لعنتها عن إنكي فتستجيب . تعمد ننخرساج إلى وضع إنكي في فرجها ثم تسأله عن الذي يؤلمه :

ننخرساج أجلست إنكي في فرجها:

- ـ ما الذي يوجعك يا أخى ؟
  - \* إن ... يوجعني
- ـ لقد استولدت لك الإلهة آيو
  - ـ ما الذي يوجعك يا أخى
    - إن فكى يوجعنى
- \_ لقد استولدت لك الإلهة ننتولا
  - ـ ما الذي يوجعك يا أخى
    - إن أسناني تؤلمني
- \_ لقد استولدت لك الآلهة ننسوتو
  - ـ ما الذي يوجعك يا أخي
    - إن فمي يؤلمني
- ـ لقد استولدت لك الإلهة ننكاسي

وتستمر هذه الحوارية حتى تستولد ننخرساج ثماني إلهات للشفاء بعدد أوجاع الإله إنكي الذي يسترد صحته وعافيته . وتنتهي الأسطورة على هذا النحو<sup>(۱۲)</sup> . ورغم أن النص شديد التكثيف والإيجاز عند هذه النقطة ، ولكننا نفهم منه أن ننخرساج تستولد إلهات الشفاء الثمانية هذه من بطن إنكي ، وأن هذه الإلهات هي النباتات الثمانية التي أكلها فتحولت في بطنه إلى كائنات إلهية تحاول الخروج إلى الحياة . وربما لهذا السبب قامت ننخرساج بوضع إنكى في فرجها ليكون قادراً على إطلاق النبات من جوفه فيما يشبه الولادة الطبيعية .

١٧ - اعتمدت في هذا الملخص على ترجمة كريمر الكاملة للنص . انظر مساهمة كريمر في موسوعة نصوص الشرق القديم :

J.Pritchard, edt, Ancient Near Eastern Texts, Princeton, Newjersy 1969, pp.38 - 40

يقع هذا النص في حوالي ٢٧٠ سطراً ، وهو خال تقريباً من النقص والتشوهات وواضح الكلمات والصيغ والتعابير ، وخال من الاشكالات اللغوية . ومع ذلك فإن التأمل في معناه يضعنا أمام جدار مصمت لا نافذة فيه ولا باب . فما الذي تقصد أن تقوله هذه السلسلة من الأحداث التي تنتقل بنا من شيفرة إلى أخرى ؟ وأي معنى يكمن خلف هذا النص الذي يتسلسل دونما روابط منطقية ، ودونما سببية مقنعة ؟

لا شك أن التحليل المتأني يساعدنا على فهم أجزاء متفرقة من النص ، ولكن دون أن نستطيع ربط هذه الأجزاء في النهاية بما يساعدنا على استيعاب الرسالة الإجمالية . من الجوانب الواضحة مثلاً أن الجنة الأولى التي تم زرعها في الأرض إنما نتجت عن اتحاد الماء بتربة الأرض ، أي زواج إنكي - الماء من ننخرساج - الأرض . فنحن في مطلع النص أمام أسطورة تنتمي إلى ميثولوجيا الأصول والتكوين ، وهي تبدأ بوصف كمال البدايات قبل أن يتطرق الفساد إلى مظاهر العالم ويدخل في نسيج الحياة . كما أننا أمام تأسيس لفكرة صلة العلاقات الجنسية بخصب الأرض وتبادلها تأثيراً سحرياً تعاطفياً . فزواج إنكي من ننخرساج يأتي بعد سلسلة من نشاطات إنكي الإخصائية ، وهذا الزواج يعمل بدوره على الإيحاء للطبيعة بالإخصاب . وفي نهاية النص نجد أنفسنا أمام جانب إيتيولوجي تبريري يفسر كيفية ظهور إلهات الشفاء ووظيفتهن في علاج الأمراض . قد تشعرنا هذه التفسيرات بالرضى وتشفلنا عن بقاصيل ، أو تعطينا مبرراً لتجاهلها كما تجاهلها الآخرون من دارسي هذه الأسطورة . وهذا ما لن نفعله لهنا . فماذا عن قيام إنكي بمضاجعة ابنته ثم حفيدته فابنتها أيضاً ؟ ما الذي وهذا ما لن نفعله لهنا . فماذا عن قيام إنكي بناته الثمانية وهي النباتات التي نمت من بذوره المنتزعة من رحم أُتو ؟ لماذا ابتلع إنكي بناته الثمانية وهي النباتات التي نمت من بذوره المنتزعة من رحم أُتو ؟ لماذا ابتلع إنكي بناته الثمانية وهي النباتات التي نمت من بذوره المنتزعة من رحم أُتو ؟

إن استعراض أهم التفسيرات التي قدمت لهذا النص يدلنا على مدى غموضه واستعصائه . وبقاء رسالته خفية على مناهجنا وطرائقنا في التفكير .

في كتابه الصادر عام ١٩٦٣ تحت عنوان السومريون ، ثم يضف الباحث المرموق في السومريات صموئيل نوح كريمو أي جديد في تفسير هذه الأسطورة ، على ما قدمه عام ١٩٤٣ في كتابه الميثولوجيا السومرية . فبدلا من السعي إلى إلقاء أضواء جديدة على النص ، نراه يتابع ويوسع عقد المقارنات بين النص السومري وأسطورة الفردوس التوراتية . فجنة إنكي وننخرساج تشبه في براءتها الأولى جنة آدم وحواء . والمياه التي فجرها إنكي لسقي دلمون تشبه النهر الذي فجره يهوه في جنة عدن والذي تفرع إلى أربعة أنهر . واللعنة التي نزلت

على إنكي جراء أكله النباتات الثمانية ، تشبه اللعنة التي نزلت على آدم جراء أكله من ثمار شجرة المعرفة . ثم يسير كريمر شوطاً أبعد في عقد مثل هذه المقارنات الواهية ، عندما يعقد صلة بين اسم حسواء في النص العبري واسم احدى إلهات الشفاء المدعوة فن - تي ، والتي استولدت لشفاء ضلع إنكي . فالاسم بالسومرية يعني سيدة العضلع ، حيث المقطع الأول نسن يعني سيدة ، والثاني تسي يعني ضلع . كما أن الاسم في الوقت نفسه يعني سيدة الحياة أو التي تحيي ، لأن المقطع تسي يؤدي أيضاً معنى صنع الحياة . وبذلك تشبه هذه الإلهة حواء التي ولدت من ضلع آدم . فهي سيدة الضلع ، ويفيد اسمها معنى صنع الحياة في الوقت نفسه المناع آدم . فهي سيدة الضلع ، ويفيد اسمها معنى صنع الحياة في الوقت نفسه ألما المناع السومري . وكريمر نفسه لم يخلص منها إلى نتيجة واضحة ، إضافة إلى أنه قد تفادى تماماً معظم العناصر الغامضة في النص .

أما ثوركبلد جاكوبسن ، الباحث المعسروف الآخر في السومريات ، فيقدم لنا في كتابه The Treasurs of Darkness ، تفسيراً ذا طابع عمومي يقفز فوق التفاصيل . يرى جاكوبسن أن الأسطورة ترجع في أصولها إلى الألف الرابع قبل الميلاد ، حين تأسست في جنوبي وادي الرافدين شبكة من القنوات المائية التي أحدثت انقلاباً اقتصادياً كبيراً ، قام على الإفادة القصوى من ماء النهرين الكبيرين . من هنا ، فإن العنصر الرئيسي الذي تقوم عليه الأسطورة هو زواج إنكي الذي يمثل ماء النهر ، من ننخرساج التي تمثل حقول الطمي التي تحف به . فإنكي - الماء ، يفيض في جنزء من السنة ليروي الحقول اللحقية الممتدة على الضفتين ، ثم يعود النهر تدريجياً إلى سريره الأصلي تاركاً التربة ننخرساج بعد أن لقحها ، وأثناء انحساره يكشف عن أرض مخصبة أخرى تنتج بدورها نباتات جديدة هي إلهات النبات الثلاثة ننمو وننكورا وأتو . وفي انتظار عودة النهر مرة أخرى إلى الفيضان ، يكون إنكي مريضاً الثلاثة ننخرساج التي لعنته مختفية عن الأنظار ، وذلك إلى أن يعثر عليها الثعلب وتمود لشفاء والإلهة ننخرساج التي لعنته مختفية عن الأنظار ، وذلك إلى أن يعثر عليها الثعلب وتمود لشفاء المريض .

يتبع هذا التفسير ، وبدقة منتاهية ، منهج جاكوبسن الذي يمكن أن ندعوه بمنهج المجاز الطبيعاني ، الذي يجعل من ظواهر الطبيعة شخصيات إلهية ، ويرى إلى الأسطورة باعتبارها بنية رمزية تقابل نقطة نقطة جانباً من العالم الطبيعاني . ورغم أن تفسيره هنا يبدو جذاباً للوهلة الأولى ومنسجماً مع روح المنهج المستخدم ، إلا أننا سرعان ما نتين أنه قد قفز فوق العديد من التفاصيل المهمة ، شأنه في ذلك شأن كريمر . ولسوف أحاول من جانبي تقديم تفسير يطمح

<sup>18 -</sup> S.N.Kramer, The Sumerians, University of Chicago 1963, pp. 148 - 149

<sup>19 -</sup> Th . Jacopsen , The Treasurs of Darkness , Yale University 1976 , p. 113

إلى شمولية أكثر ، ويعمل على الإحاطة بمعظم التفاصيل التي تركها الآخرون ، والربط فيما ينها على نحو مقنع . ولكن مع الاعتراف مسبقاً بالتقصير عن بلوغ الأرب .

إن نصاً على هذا القدر من الغرابة والتعقيد ، ذو بنية متراكبة تتطلب منا أن ننظر إلى مستوياتها من زوايا مختلفة ، بحيث تعطينا كل زاوية مستوى للفهم مختلف ومكمل للمستويات الأخرى . فالنص كما رأى جاكوبسن بحق ، هو نتاج فترة مبكرة من الثقافة السومرية ، كانت خلالها مشغولة بتأسيس البني التحتية لنظام ري وانتاج زراعي دام فترة الفين من السنين على أقل تقدير . والشخصيتان الرئيسيتان هنا هما الماء والتربة ، وما نجم عن علائقهما من مظاهر تنتمي إلى عالم الطبيعة والنبات . وهذا هو المستوى الأول لفهم الأسطورة . أما المستوى الثاني فتأملي فلسفي . ومفتاحنا إليه هو الحالة التي كانت عليها أرض دلمون في البدايات الأولى ، والحالة التي صارت إليها بعد ذلك ، مع النظر إلى سلسلة الأسباب والنتائج التي قادت إلى تبدل الأحوال . فأرض دلمون كما يصفها مطلع النص هي : و مكان طاهر ، مكان نظيف ، مكان مضيء . حيث لا يقترس الأسد ولا يفترس الذائب . حيث لا يعرف أحد رمد العين ولا أوجاع الرأس . حيث لا يشتكي الرجل من الشيخوخة والمرأة من العجز . حيث لا وجود لمنشد يندب ولا لجوال ينوح ، ولكن ما الذي حل بهذه اليوتوبيا البدئية بعد ذلك ؟ لقد هُزت أركانها وتضعضعت اسمها ، فحل الشقاق محل الوثام ، والمرض محل الصحة الدائمة ، وتنازع الإرادات محل التناغم المطلق والانسجام . وباختصار ، فنحن هنا أمام سقوط ذريع من عصر البراءة الذي وصفته الميثولوجيا السومرية في نصوص أخرى ، منها هذا النص :

في تلك الأيام ، لم يكن هناك حية ولا عقرب ولا ضبع .

لم يكن هناك أسد ولا كلب مسعور ولا ذلب .

لم يكن هناك خوف ولا رعب .

لم يكن للإنسان منافس.

في تلك الأيام كانت شوبور ، أرض المشرق ،

أرض الوفرة وشرائع العدل .

وسومر ، أرض الجنوب ، ذات اللسان الواحد ،

أرض الشرائع الملكية .

وأوري ، أرض الشمال ، الأرض التي يجد فيها كلُّ حاجته .

ومارتو ، أرض الغرب ، أرض الدعة والأمان . وكان العالم أجمع يعيش في انسجام تام ، وبلسان واحد يسبع الكل بحمد الإله إنليل(٢٠)

أما عن الأسباب التي قادت إلى هذا السقوط ، فنراها في خطيئتين . الأولى : معاكسة الطبيعة ، والثانية : الإفراط . فإنكي يهجر زوجه ثم يستنفذ قواه في تحويل مياهه من قتواتها ليسقي بها الأراضي البعيدة الصحراوية . أما ننخرساج فترد على أفعاله غير الطبيعية والمفرطة بفعل آخر متطرف وغير طبيعي حين تنزع بذوره من رحم أتو ، فيدفعه ذلك إلى أكثر الأفعال تطرفاً وبعداً عن الطبيعة حين يلتهم بناته واحدة اثر أخرى . وتكون النتيجة حصول تصدع في بنية العالم الفردوسي وظهور المرض ، وهو علامة الاختلال الأولى في الحياة ، وبوابة الموت .

وبما أن المرض يتطلب الدواء والشفاء ، فإن الأسطورة تتابع سرد الأحداث التي قادت إلى ظهور الشفاء كنقيض ومعارض للمرض . وهنا لابد من عكس مسار الأفعال الشاذة وغير الطبيعية التي قادت إلى الاختلال . فإنكي الذي يحمل في بطنه بطريقة شاذة ثماني بنات يجب أن يدخل في فرج ننخرساج ليستطيع إنجاب بناته بطريقة أقرب إلى فعل الولادة الطبيعية . وبعد دخوله تقوم ننخرساج باستيلاد البنات واحدة إثر أخرى ، وكل واحدة منهن موكلة بخصيصة شفاء مرض من الأمراض التي يعاني منها إنكي (ق) .

وأحب أن أضيف هنا ، أن ولادة إلهات الشفاء تحمل في طياتها جانباً إيتيولوجياً تبريرياً ، هدفت الأسطورة من ورائه إلى تبرير الخواص الشفائية التي تتمتع بها بعض النباتات . فإلهات الشفاء الثمانية اللواتي ظهرن إلى الوجود ، لسن من حيث الجوهر سوى نباتات خضعت لعملية تحويل رمزي زودتها بخصائص سرية ، من شأنها مقاومة المرض والدفاع عن الحياة . لقد ابتلع إنكي نباتات عادية وحمل بها في بطنه «لكي يعرف اسمها ويقرر مصائرها » ، على حد قول النص ، ثم دخل إلى فرج ننخرساج حيث أطلقها إلى الحياة وقد تحولت إلى إلهات شافية ولدت من أعماق الماء ومن رحم الأرض ، بعد عملية تحويلية معقدة وكل نبتة شافية اكتشفها الإنسان بعد ذلك ، هي بشكل ما سليلة لإحدى هذه النباتات السحرية البدئية التي ظهرت في الأزمان الأولى . وهذا هو المستوى الثالث لفهم الأسطورة

<sup>20 -</sup> S.N.Kramer, Sumerian Mythology, Harper and Row. New York 1961, p.107

 <sup>(</sup>ه) ـ أنا مدين هنا بفكرتي عن «الافراط» و «معاكسة الطبيعة» للباحث ج.س.كيرك . وقد طورت هذه
 الفكرة بما يخدم تفسيري الخاص . انظر كتابه :

G.S.Kirk, Myth, its Meaning and Function, op. cit, pp. 96 - 98

ولدينا أخيراً مستوى رابع هو مستوى سحري طقسي . وإني أرجع أن يكون هذا النص بمثابة تعويذة تساعد على الشفاء من الأمراض . ومفتاحي لهذا التفسير هو الشبه الواضح في البنية بين نصنا هذا ونصوص أخرى دعاها نساخها تعاويذاً لشفاء المرض ، أورد منها فيما يلي نصين .

النص الأول ، هو وثيقة بابلية يذكر كاتبها أنه استنسخها عن وثيقة قديمة ، ويصفها بأنها تعويذة لشفاء وجع الأسنان . وهذه ترجمتي للنص

> بعد أن خلق آنو السماء وبعد أن خلقت السماء الأرض والأرض خلقت الأنهار والأنهار خلقت المستنقعات والمستنقعات خلقت دودة السوس مضى السوس باكياً إلى الإله شمش وذرف الدمع في حضرة الإله إيا قائلاً ه ماذا تعطینی لطعامی ؟ وماذا تعطيني لشرابي ، ( فأجابه إيا ) : ه سأعطيك شجر التين الناضج أو أعطيك شجر المشمش ، ( فقال السوس ) ه بماذا يفيدني شجر التين عاذا يفيدني المشمش ؟ دعني أصعد وأتخذ لي مسكنا بين الأسنان وعظام الفك حيث امتص دماء الأسنان وأنخر فيها عند جذور وعظام الأسنان ،

( يلي ذلك سطر موجه للطبيب المعالج ) و أدخل الابرة وامسك بقدمه ( = السوس ) ، لأنك نطقت بهذا أيها السوس ، فليسحقك إيا بجبروت يديه

(حاشية)

ـ تعويذة ضد وجع الأسنان

ـ الطريقة : احضر بيرة وزيتاً وامزجهما

ـ أتل التعويذة ثلاث مرات وضع المزيج على الأسنان(٢١) .

ولدينا تعويذة بابلية أخرى كانت تتلى عند النزول في ماء الفرات للحصول على الشفاء . وهذه ترجمتها :

تعويذة . أيها النهر ، يا مبدع الأشياء كلها . عندما حفر مجراك الآلهة الكبار ، حفوا ضفافك بكل ما هو حسن وطيب . وفيك أقام إله الأعماق إيا مسكنه ، ووهبك فيضان الماء الذي لا يقاوم . كما وهبك الإلهان إيا ومردوخ ، غضباً نارياً وجلالاً وروعاً . أنت قاض في مشاكل البشر<sup>(\*)</sup> أيها النهر المبخل ، أيها النهر المبخل ، يا نهر المقامات المقدسة . يا من بحائك يأتي الشفاء ، تقبلني . انزع ما بجسدي وارمه إلى ضفافك .

<sup>21 -</sup> Alexander Heidel , Babytonian Genisis , op.cit , pp . 72 - 73
. ما يدعى بتحكيم النهر المذكور في شريعة حمورايي . (ه) ـ اشارة إلى ما يدعى بتحكيم النهر المذكور في شريعة حمورايي . 22 - op . cit , P 75 .

إن البنية العامة لنص إنكي وننخرساج ، وبصرف النظر عن تفصيلاته ، كالف من ثلاث وحدات أساسية هي ١ - عودة إلى الأصول وكمال البدايات . ٢ - دخول الفساد إلى الكون وظهور المرض . ٣ - ظهور الشفاء . وهذه البنية ذاتها نجدها في تعويذة السوس ووجع الأسنان . فالنص يرجع في مطلعه إلى البدايات الأولى عندما خلقت السماء الأرض والأرض خلقت الأنهار .. الخ . ثم يشرح كيفية ظهور مرض الأسنان ، وينتهي إلى وصف العلاج الذي يتم بعون الإله إيا الذي أنجب إلهات الشفاء في أسطورتنا . كما تنتظم تعويذة النهر وفق بنية مشابهة ولكن باختصار أشد . فهي تعود أيضاً إلى البدايات التي تم عندها إبداع الأشياء كلها ، وتنتهي بالاستحمام في ماء النهر الذي يقيم الإله إيا في أعماقه ، والذي يصل اللحظة الراهنة للمريض بتلك البدايات الكاملة الأولى .

إن المواقف الفكرية التي تقوم وراء هذا النوع من الطقس السحري المرافق للعلاج الطبي ، تنطلق من اعتقاد الإنسان القديم بأن المرض كعلامة من علامات الاختلال في الطبيعة ، يمكن شفاؤه عن طريق انتزاع المريض من سياق الزمن الحالي والعودة به إلى الخلف وفي اتجاه معاكس نحو كمال البدايات ، عندما لم يكن هناك ألم وشيخوخة وعجز . هذه العودة إلى البدايات تجمل القوى الإلهية الحالقة حاضرة هنا والآن من أجل مد يد العون إلى المريض . ونحن أمام هذا الطقس المصغر يجب أن نتذكر نموذجه الأساسي الأكبر وهو طقوس رأس السنة الجديدة التي تنطلق من نفس المواقف الفكرية . ففي أعياد رأس السنة يقوم الكهنة في بايل بتلاوة أسطورة التكوين البابلية كاملة ثم يجري تمثيلها درامياً ، وذلك من أجل تجديد العالم الذي بلي أسطورة التكوين البابلية كاملة ثم يجري تمثيلها درامياً ، وذلك من أجل تجديد العالم الذي بلي في السنة الماضية ، واعطائه دفعة خلاقة جديدة في سنة أخرى قادمة ، عن طريق استحضار القوى الإلهية الخلاقة التي ابدعت الكون في الأزمان الأولى . والمعنى العميق للطقس هنا ، لا يتصل باحياء ذكرى تلك الأحداث الميثولوجية العظمى ، أحداث الأصول والبدايات والتكوين ، بل بتكرارها وجعلنا معاصرين لها ، فنستمد منها القوة على التجديد والاستمرار وتصحيح علامات الاختلال في حياة الإنسان (\*)

وفي الثقافات التقليدية ، نعثر على ممارسات طقسية تقوم على نفس المواقف الفكرية من مسألة الأصول والبدايات ، والقوة الشفائية التي يتضمنها استحضار زمن الأصول . ففي استراليا تروي قبيلة الكاليولا كيف جرح العجوز فينامون نفسه جرحاً بليغاً في أثناء انشغاله

 <sup>(</sup>٥) \_ عالج مؤرخ الأديان المعروف ميرسيا إلياد فكرة العودة إلى كمال البدايات في عدد من كتبه ، منها
 ثلاثة مترجمة إلى العربية هي : المقدس والدنيوي ، أسطورة العود الأبدي ، مظاهر الأسطورة .
 ويمكن لمن شاء مراجعة واحد منها للتوسع في هذا الموضوع .

بصنع قارب . عندئذ عمد إلى تلاوة التعاويذ التي تسترجع أزمان الأصول ، فتلا نشأة الحادثة التي أدت إلى جرحه ، ولكنه لم يتذكر الكلمات التي تحكي قصة أصل الحديد ، وهي الكلمات التي يمكنها أن تشفي الجرح الذي أحدثته الأداة الحديدة الحادة . ثم بعد أن التمس العون من سحرة آخرين صاح فينامون : الآن تذكرت أصل الحديد . ثم بدأ يتلو التعويذة التالية

الهواء هو الأول بين الأمهات .
الماء بكر الإخوة والنار ثانيهم ،
والحديد أصغر الثلاثة سناً .
إن أوكو ، الحالق العظيم ،
فضل الأرض عن الماء وأطلع الشمس في الأقاليم ،
لكن الحديد لم يكن قد ولد بعد .
وهكذا ولدت الحوريات الثلاث ،
اللائي صرن أمهات الحديد(٢٣)

والفكرة وراء هذه القصة هي أن العلاج لا يؤتي مفعوله إلا إذا عرف أصل المرض وأصل المرض وأصل الدواء . وهذه فكرة شائعة لدى العديد من الثقافات التقليدية . فكل تلاوة سحرية يجب أن تتقدمها تعويذة تحكي أصل الدواء المستعمل . وهم يقولون صراحة في مطلع أناشيدهم الطقسية هذه ، أنه إذا لم يروعن أصل الدواء لا يصح أن يستعمل . وهنا تبدأ التعويذة بالعرودة إلى زمن الأصول وكيف قامت المرأة الأولى بزراعة النبتة الشافية .. الخ<sup>(٢٤)</sup>

ولدى جماعة البهيل ( Bhils ) البدائية في الهند ، هناك طقس معد للشفاء يقوم بموجبه ساحر القبيلة بتطهير المكان المحيط بمرقد المريض ، ثم يعمد إلى رسم دائرة المندالا ، وهي دائرة ذات خصائص سحرية ترمز إلى الكون في تمامه . ورغم أن التعاويذ التي تتلى في هذه المناسبة لا تشير صراحة إلى خلق العالم ، إلا أن دائرة المندالا المرسومة بطحين الذرة قرب المريض تنوب مناب تلاوة الأسطورة ، وتؤدي غرضاً شفائياً بجعلها المريض يعاصر رمزياً عملية الخلق ،

۲۳ ـ ميرسيا إلياد : مظاهر الأسطورة ، ترجمة نهاد خياطة ، دار كنعان ، دمشق ۱۹۹۱ ، ص ۱۹ ۲۶ ـ المرجم نفسه ص ۱۹

ويمتلىء بتلك القوى البدئية الهائلة التي جعلت الخلق ممكناً في الأزمان البدئية(٢٥٠

ولدى جماعة الناهاو الهندية أيضاً ، هناك طقس للشفاء يتألف من سرد أسطورة التكوين الأصلية ، يعقبها سرد لأساطير الأصول الفرعية ، ثم تنفيذ رسوم على الأرض ترمز إلى مراحل الخلق والتاريخ الميثولوجي للإله . ولدى جماعة الناخي في الصين قرب التيبت عدد من التعاويد الطقسية ذات الفرض الشفائي . وهي تبدأ بذكر ولادة الكون ثم ظهور المرض ثم الأدوية الشافية . تبدأ إحدى التراتيل بالمطلع التالي : ﴿ عندما في البدء لم تكن السماوات والأرض والشمس قـد ظهرت ، والنباتات والقمـر والنجـوم أيضاً ، عندما لم يكن شيء مما كان بعد ذلك » . يلي ذلك قصة خلق العالم وولادة الشياطين ثم ظهور المرض ، فظهور الشامان الأول الذي جلب معه الأدوية الشافية . وتبدأ أنشودة طقسية أخرى على النحو التالي : و في الوقت الذي ظهرت فيله السماء وظهرت النجوم والشمس والقمر ، وظهرت الأرض والنباتات .. الخ ﴾ . وبعد الانتهاء من سرد تفاصيل الخلق ، تأتى الأنشودة إلى سرد قصة طويلة عن أصل الأدوية وكيف صارت في حوزة رئيس الأرواح الشريرة ، ثم تسرد قصة ميلاد الشامان الأول وكيف صار إلى وظيفته هذه وكيف جعل الأدوية متاحة للجميع . ففي أحد الأيام رجع الشامان إلى بيته ليجد أبويه ميتين ، فعزم على الذهاب بحثاً عن دواء يمنع الموت . بعد مخاطر ومغامرات كثيرة وصل إلى موطن رئيس الأرواح وسرق الأدوية العجيبة التي يحتفظ بها ، ويينما هو هارب من المطاردة وقع على الأرض فتناثرت الأدوية على التربة ونبتت منها أعشاب الشفاء (٢٦٠) . وفي ثقافتنا الشعبية الإسلامية تتمتع قراءة المولد النبوي بقوة الأصول . فنحن عندما نستعيد قصة ميلاد الرسول (ص) إنما نستحضر من جديد قوى فائقة مقدسة ، ونستشعر وجودها بيننا لتعيننا على الأمر الذي من أجله يقرأ المولد ؛ شفاءً كان أم دفعاً لبلاء أم استجلاباً للبركات .

أخيراً ، وقبل نهاية المطاف ، لدي استطراد قصير حول عنصر دخول إنكي في فرج ننخرساج ، ثم خروجه منه في ولادة جديدة مع نباتات الشفاء . لقد تجاهل السيد كريمر في ترجمته للنص السومري هذا العنصر تماماً ، عندما ترجم السطر المعني على الوجه التالي : « ثم قامت ننخرساج بوضع إنكي قرب فرجها» . وللأمانة العلمية فقد أشار في الحاشية إلى أن التعبير في السومرية يشير إلى أنها قد وضعته في فرجها . وإننا ترى هنا ، أن عنصر الدحول في جوف ننخرساج ـ الأرض ، هو عنصر مكمل لعنصر الرجوع إلى البدايات والأصول . ذلك أن

٢٥ ـ المرجع نقسه ص ص ٢٧ ـ ٢٨

۲۲ ـ المرجع نفسه ص ص ۲۸ ـ ۳۳

فكرة العودة إلى الرحم تحمل في حد ذاتها نوعاً من الرجوع إلى الخلف ، خصوصاً إذا تعلق الأمر بالرجوع إلى الحرقية ، وأم الآلهة الجنس البشري في الميثولوجيا المشرقية ، وأم الآلهة جميعاً في التصورات الميثولوجية المبكرة . نقراً في نص بابلي عن خلق الإنسان ، حيث لقبت نخرساج ( التي تظهر هنا باسمها الآخر مامي ) بالرحم الأم

أنت عون الآلهة ، مامي ، أيتها الحكيمة أنت الرحم الأم يا خالقة الجنس البشري اخلقي الإنسان فيحمل العبء . ويأخذ عن الآلهة عناء العمل(٢٧)

وإذا كان تفسيرنا للأسطورة على أنها نوع من تعويذة الشفاء ، صحيحاً ، فإننا نرجح أن المريض كان يمر بطقس رمزي من شأنه الايحاء برجوعه إلى رحم الأرض كما رجع إنكي . وهنا نستطيع أن نقارن عنصر دخول إنكي في رحم الأرض في أسطورتنا ، بعنصر هبوط النسر إلى رحم الأرض أيضاً عندما لبث في قاع البر مدة طويلة قبل أن يكون قادراً على استعادة صحته واكساب قوى ذات علاقة بخصائص الإخصاب . كما تضيء لنا المقارنة مع الطقوس الشائعة لدى الثقافات التقليدية وبعض الثقافات الراقية ، جوانب هامة من موضوعنا .

لدى العديد من المجتمعات التقليدية ، تتضمن طقوس التعدية التي يمر بها الفتيان من أجل العبور بهم من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضج ، سلسلة من الأفعال الرمزية التي تحول المرشح للتعدية إلى جنين بغية توليده ثانية . فهو يعود إلى الرحم من خلال إقامته في كوخ مظلم ، أو دفته في حفرة صغيرة ضمن بقعة مقدسة ، متواحدة مع رحم الأرض ـ الأم . وهذه الولادة الثانية هي التي تجعل من الفتى عضواً مسؤولاً في مجتمعه . هذه الخصيصة التجديدية للعودة إلى الرحم ، تستخدم أيضاً في الشفاء . ففي الهند ، ما زال الطب التقليدي إلى يومنا هذا ، يقوم بشفاء المرض وتجديد شباب الشيوخ عن طريق دفنهم في حفرة داخل الأرض لها هيئة الرحم . وفي الصين ، يتمتع طقس العودة إلى الأصول بتأثير شفائي كبير . ويولي المذهب التاوي هناك أهمية كبيرة لتمرين يدعى التنفس الجنيني . وتتم ممارسة هذا التمرين بالتنفس ضمن دائرة مغلقة كما يفعل الجنين ، ومحاكاة دوران الدم وحركة الأنفاس من الأم إلى الطفل

<sup>27 -</sup> A.E.Speiser, Akkadian Myths (in, J.Pritchard, edt, Ancient Near Eastern Texts, p.99.

وبالعكس. وتقول المقدمات النظرية لهذا الطقس، أنه بالعودة إلى الأساس وبالعودة إلى الأصاس وبالعودة إلى الأصل نطرد الشيخوخة ونعود إلى الحالة الجنيئية (٢٨).

بعد هذه الوقفة المطولة عند هذا النص نتساءل ، هل استطعنا الولوج إلى الأسطورة وتلقي رسالتها ، أم بقينا نراوح مع بقية المفسرين عند العتبة ؟ أترك الجواب للقارىء الذي اتعبته معي ، والذي كان يظن أن قراءة الميثولوجيا هي نوع من الاسترخاء الذهني والإصغاء إلى عجائب الحكايا الممتعة ، وانتقل إلى تقديم نص آخر ينتمي إلى النوع المستغلق رغم بساطة بنيته وجاذبية أحداثه .

## ٢ ـ إنانا وشجرة الحلبو

يبتدىء هذا النص السومري الحيوي ، والمؤثر بأسلوبه وايقاعه الشعري الداخلي ، بمقدمة في التكوين وخلق العالم .

فى الأيام الأولى ، في مطلع الأيام الأولى .

في الليالي الأولى ، في مطلع الليالي الأولى .

في الأيام الأولى ، في مطلع الأيام الأولى .

في الأيام الأولى ، عندما جرى خلق كل ما يلزم .

ني الأيام الأولى ، عندما جاءت المشيئة بكل ما يلزم .

عندما جرى خبز الخبز في المقامات المقدسة .

عندما جرى أكل الخبز في بيوت البلاد .

عندما تم إبعاد السماء عن الأرض.

عندما تم فعيل الأرض عن السماء.

عندما تم تعيين اسم الإنسان .

عندما اضطلع آنو بالسماء.

عندما محملت أريشكيجال إلى العالم الأسفل غنيمة .

عندما أبحر ، عندما أبحر .

۲۸ ـ ميرسيا إلياد ، المرجع السابق ، ص ص ۷۷ ـ ۸۰ .

عندما أبحر الأب يطلب العالم الأسفل ، أنهمرت على الملك الحجارة الصغيرة ، انهمرت على إنكي الحجارة الكبيرة . المحجارة الصغيرة التي ترمى باليد ، والحجارة الكبيرة التي تُقذف بالقصب المهتز ، ملأت قاع المركب ، مركب إنكي ، غمرته في انقضاضها كعاصفة داهمة . هاجم الماء الصاخب مقدمة المركب مثل فياب مفترسة . وهاجم الماء الصاخب مؤخرة المركب وهاجم الماء الصاخب مؤخرة المركب مثل أسود كاسرة .

إلى هنا وتنتهي المقدمة ، لتبدأ الأسطورة بالمطلع التالي : في تلك الأزمان ، شجرةً ، شجرة حلبو زُرعت على ضفة نهر الفرات (٢٩٠) .

لقد كبرت شجرة الحلب ( معنى الاسم غامض الدلالة ) على شاطىء النهر ترتوي من مائه ، إلى أن جاء يوم هبت فيه ريح الجنوب بقوة واقتلعت الشجرة فرمتها إلى الماء الذي حملها . وفيما كانت الإلهة إنانا و تهيم على وجهها محائفة من كلمة الإله آن وكلمة الإله إلى أيل على حد التعبير الحرفي للنص ، وقع بصرها على الشجرة فأعجبتها وانتشلتها عائدة إلى بستانها الحصب حيث غرستها هناك ، ثم راحت تعتني بها لكي تصنع من خشبها عرشا لجلوسها وسريراً لمضجمها . وبحرور الأيام كبرت الشجرة ، ولكنها لم تورق ولم تزهر لأن ثلاثة كائنات غرية قد احتلتها . فقد آوت إلى قاعدة الشجرة حية هائلة لايؤثر فيها سحر ولا تعويذة ، فجعلت لها وكراً هناك ، واتخذ من قمتها طائر المؤو مسكناً له ولصغاره ( ويدعى أيضاً إمدوجد ، وهو طائر أسطوري عملاق معروف بعدائه للآلهة ) ، وفي الوسط أقامت أيضاً إمدوجد ، مضت إنانا إلى أخيها أوتو اله الشمس طائبة عونه على استرجاع شجرتها ، ولكن أوتو لم يهتم بالأمر ، فمضت إلى أوتو اله الشمس طائبة عونه على استرجاع شجرتها ، ولكن أوتو لم يهتم بالأمر ، فمضت إلى

<sup>29 -</sup> S.N.Kramer, The Sumerians, University of Chicago 1963, pp. 199 - 202

جلجامش ملك أوروك وطلبت عونه فاستجاب لها . وضع جلجامش عليه درعه وحمل فاسه فجاء إلى الشجرة حيث صارع الحية وقتلها بفأسه . ولما رأى الطائر ما حل بالحية فر بصغاره إلى الجبال البعيدة ، أما ليليث فقد قوضت بيتها وعادت إلى القفار . عند ذلك عمد جلجامش إلى الشجرة فاجتثها وقدمها إلى إنانا لتصنع منها عرشاً وسريراً . وبالمقابل فقد كافأته إنانا بأن صنعت له من قاعدة الشجرة بكو ، ومن قمة الشجرة مكو . ومعنى هاتين الكلمتين غامض ، غير أن مترجم النص السيد كريم يرجح أن تكونا طبلاً وعصا الطبل .

على هذا النحو تنتهي أسطورة إنانا وشجرة الحلبو لتبدأ بعدها أسطورة جلجامش وإنكيدو والمعالم الأسفل. ويربط عنصر الأداتين الموسيقيتين ( البكو والمكو ) بين الأسطورتين ، بحيث تبدأ أسطورة جلجامش وإنكيدو من استلام جلجامش للأداتين اللتين تسقطان منه بعد قليل من كوة في الأرض إلى العالم الأسفل. وبما أن محرر ملحمة جلجامش البابلية قد تعامل مع الأسطورة الثانية بشكل مستقل عن الأسطورة الأولى ، وأدمجها في نهاية قصته حيث شكلت اللوح الحادي عشر والأخير من الملحمة ، فإني أرجح أنه قد استند في ذلك إلى تقليد آخر يفصل بين الأسطورتين ويتعامل مع كل منهما على حدة . وهذا ما سوف الجأ إليه هنا ، فأتعامل مع أسطورة إنانا وشجرة الحلبو كنص مستقل عن أسطورة جلجامش وإنكيدو والعالم الأسفل.

لا يأتي استغلاق هذه الأسطورة من بنيتها المركبة ، ولا من غرابة حوادثها وتداخلها ، أو غموض عقدتها القصصية . فنحن هنا أمام حكاية تبدو بسيطة للوهلة الأولى . وهي تسير في اتجاه خطي واحد وصولاً إلى العقدة التي تعمل في استيلاء الكائنات الثلاثة على الشجرة . ثم يتم حل العقدة بطريقة مألوفة في عدد من الأساطير الرافدية الأخرى ، وصولاً إلى النهاية السعيدة وحصول إنانا على بغيتها . كل هذا يجعل قارىء هذا النص يتناوله كحدوته عادية لا تحمل رسالة مهمة . غير أن أول ما يصرف نظرنا عن بساطة القصة ، هو تلك المقدمة في الخلق والتكوين المؤلفة من جزئين ، بأسلوبها الجزل وايقاعها الموسيقي المؤثر . فكل ما في هذه الافتاحية الفخمة يهيئنا لتوقع حدوث أمر جلل ما . يضاف إلى ذلك أن الأسطورة الرافدية قد عودتنا على أن استرجاع الأصول والعودة إلى البدايات ، هو مقدمة لقول شيء مهم أو الكشف عن سر من الاسرار . إن كل فعاليات الخلق والتكوين في القسم الأول من المقدمة ، وما جرى لإنكي وهو يبحر لمقاومة قوى العالم الأسفل في الجزء الثاني من المقدمة ، يتهي إلى صطر واحد هو بداية القصة : « في تلك الأزمان ، شجرة ، شجرة حلبو » . الأمر الذي يدل على أن هذه الشجرة وما جرى لها ، هي الشأن المركزي ، وهي التي من أجلها وضعت المقدمة على أن هذه الشجرة وما جرى لها ، هي الشأن المركزي ، وهي التي من أجلها وضعت المقدمة على أن هذه الشجرة وما جرى لها ، هي الشأن المركزي ، وهي التي من أجلها وضعت المقدمة على أن هذه الشجرة وما جرى لها ، هي الشأن المركزي ، وهي التي من أجلها وضعت المقدمة على أن هذه الشجرة وما جرى لها ، هي الشأن المركزي ، وهي التي من أجلها وضعت المقدمة على أن هذه الشجرة وما جرى لها ، هي الشأن المركزي ، وهي التي من أجلها وضعت المقدمة الشجرة من المؤلف المؤ

فهل يسعفنا تأمل هذه المقدمة، في القاء الضوء على أول مستويات هذه الأسطورة .

تمارس الأسطر الثلاثة الأولى من المقدمة تأثيراً سحرياً على السامع يساعد على وضعه خارج زمانه اليومي المعتاد ، بطريقة تشبه ما تفعله بنا الفكرة الموسيقية الأولى من مقطوعة سيمفونية :

في الأيام الأولى ، في مطلع "لاًيام الأولى
 في الليالي الأولى ، في مطلع الليالي الأولى
 في الأيام الأولى ، في مطلع الأيام الأولى .

بعد ذلك يأتي النص إلى سرد كيفية ظهور الكون ووضع أسس التحضر ، وذلك بثلاث صيغ تكرر كل واحدة سابقتها بطريقة مختلفة :

في الأيام الأولى ، عندما جرى خلق كل ما يلزم
 في الأيام الأولى ، عندما جاءت المشيئة بكل ما يلزم
 عندما جرى خبز الخبز في المقامات المقدسة .

يُجمل النص هنا عملية الخلق بتعبير ( كل مايلزم ) و ذلك في السطر الأول والثاني ، ويشير في السطر الثالث إلى أصول التحضر يتعبير ( خبز الخبز ) . ذلك أن صنع الخبز وأكله هو الذي يميز الإنسان المتحضر عن سلفه الهمجي . وأما الصيغة الثانية فتودي نفس المعنى ولكن مع بعض التوضيح :

عندما تم إبعاد السماء عن الأرض
 عندما تم فصل الأرض عن السماء
 عندما تم تعيين اسم الإنسان

إن تعبير و كل مايلزم ، الذي تكبرر في السطير الأول والثاني من المبيغة الأولى ، يجبري تفصيل هنا في ذات السطيرين ، حيث نسرى كيف تم الخليق بابعاد السماء عن الأرض وفعيل الأرض عن السماء . أما أصول التحضير فيشار إليها في السطير الثالث بتعبير و تعيين اسم الإنسان » . ثم تتابع الصيغة الثالثة لتعطينا مزيداً من التفاصيل :

عندما اضطلع آنو بالسماء عندما اضطلع إنليل بالأرض عندما اضطلع إنليل بالأرض عندما محملت أريشكيجال إلى العالم الأسفل غنيمة (\*) .

إن الكون الذي أصبح الآن متمايزاً عن الكتلة الهيولية الأولى ، قد أُعطي معنى روحانياً ، وحلت به الآلهة تديره . فآنو قد اضطلع بشتؤون السماء في السطر الأول ، وإنليل قد اضطلع بشؤون الأرض في السطر الثاني . أما السطر الثالث الذي أفرد في الصيغتين الأوليين للحديث عن الإنسان وأصول التحضر ، فإنه يعلمنا هنا عن مصير الإنسان : وهو الموت ، الذي ظهر عقب تمايز العالم الأسفل عن العالم الأعلى وتخصيصه كمكان لأرواح الموتى ، وتعيين أريشكيجال حاكمة عليه .

بعد ذلك يبتدىء الجزء الثاني من المقدمة ، وهو يفيدنا بأن إنكي قد أبحر بمركبه نحو العالم الأسفل ، وحصول مواجهة بينه وبين قوى العالم الأسفل لم تحسم . وينتقل النص بعد ذلك مباشرة إلى القول :

 في تلك الازمان ، شجرة ، شجرة حلبو زُرعت على ضفة نهر الفرات شربت وشقيت بماء الفرات

<sup>(</sup>ه) - في كتابه القديم الصادر عام ١٩٤٨ ترجم كرير هذا السطر على الرجه التالي : و أخذ كور الإلهة إريشكيجال غيمة له ، واعتقد بأن كلمة كور الواردة هنا والتي تدل على العالم الأسفل ، كانت في الأصل تدل على كائن أسطوري يسيطر على العالم الأسفل ، وأن هذا الكائن قد اختطف اريشكيجال مثلما اختطف هاديس يرسفوني في الأسطورة الإغريقية . ولكن كرير تخلى عن فهمه هذا في كبه اللاحقة . وجاءت ترجمته الأخيرة للسطر على الوجه الذي أثبته أعلاه : و عنما محملت أريشكيجال إلى العالم الأسفل غنيمة دون أن يبين من هو الذي حمل اريشكيجال إلى العالم الأسفل غنيمة دون أن يبين من هو الذي حمل اريشكيجال إلى العالم الأسفل كان حصتها من تلك حملت اريشكيجال إلى العالم الأسفل غنيمة لها ، أي أن العالم الأسفل كان حصتها من تلك القسمة . وقد تبنيت من جهتي في كتابي الأول ومغامرة المقل الأولى ، تفسير كرير القديم . أما هنا فإني أرفض ترجمته القديمة وأشكك بالثانية ، مرجماً النفسير الذي قدمته لتوي ، والذي يتلام مع روح النص وأسلوبه .

ما الذي تشير إليه تلك المواجهة غير الحاسمة بين إنكي ـ الماء ، والعالم الأسفل ؟ إن كل ما أستطيع استنتاجه من هذه المواجهة التي تُركت مفتوحة ، هو أن إنكي باعتباره ممثلاً للقوى التي تدعم الحياة ، والعالم الأسفل الذي يفغر فاه لالتهام الحياة ، هما تمثيل لقطيين متعارضين ومتعاونين ، لايستوى الوجود الإنساني إلا بتعارضهما وتعاونهما . لقد حاول الماء بعد أن أحيا الأرض بما عليها من كائنات ، أن يشق طريقه نحو العالم الأسفل الأجرد والمظلم والعقيم ليحييه كما أحيا العالم في الأعلى ، ولكن تقدمه قد أُوقف . ولذلك نجد أن الماء العذب يكمن في الأعماق وعند المستوى الفاصل بين سطح الأرض والعالم الأسفل ، ومن هناك يصدر على شكل أنهار وينابيع وآبار ، ولكنه لا يستطيع الغوص أكثر من ذلك لأن قوى العقم تقف له بالمرصاد منذ تلك الأزمنة الميثولوجية الأولى .

من تلك المواجهة الأولى بين قوى الخصب وقوى العقم ، ينتقل النص إلى ظهور شجرة الحلبو التي تمثل الحياة الزراعية في شكلها الخامي البدئي الذي لم يخضع بعد إلى تنظيم ، ونظراً لعدم وجود من يعتني بالشجرة البرية ، فقد اقتلعتها ربح الجنوب ، وطافت فوق المياه إلى أن انتشلتها إنانا وزرعتها في بستانها . وهنا يجب أن نلاحظ أن النص لايقدم لنا إنانا في صورة الإلهة المكتملة المسيطرة فعلاً على نفسها المتحكمة في حياتها ، بل في صورة الصبية الغضة التي تهيم خائفة من كلمة الإله أن وكلمه الإله إليل ، والتي لم تحصل بعد على رموز سلطانها . وهي عندما تقوم بزراعة الشجرة في بستانها وتأخذ في العناية بها ، فإنها تأمل إن تعطيها هذه الشجرة أهم رمزين من رموز سلطانها على الخصب والحب . وهاهي نفكر بصوت مسموع قائلة :

متى تصير الشجرة عرشاً مثمراً أجلس عليه ؟ متى تصير الشجرة سريراً مثمراً أضطجع عليه ؟

على أن انتقال الشجرة من الحالة البرية إلى الحالة المؤهلة قد ساعد على نموها ولكنه لم يساعد على إيراقها وإزهارها ، لأن ثلاثة كائنات تنتمي إلى قوى العماء والفوضى والموت قد حلت فيها ، فطائر الزو معروف بمقاومته لقوى النظام التي سادت بعد التكوين ، وهو لا يدخر وسعاً في خلخلة نظام الكون كلما سنحت له الفرصة ( على ما نعرف من نصوص بابلية لاحقة ) . أما ليليث ، فهي شيطانة جميلة لها أجنحة ومخالب الطير ، تنتمي إلى قوى العالم الأسفل وتسكن القفار والخرائب . وأما الأفمى فإنها لا تظهر هنا كوكيلة للخصب بل كوكيلة لقوى الغوضى والدمار . وهي من النوع اللوياتاني الذي يتوجب على إله الخصب قتله قبل أن يسبطر فعلاً على قوى الإخصاب . ومثالها الحية ذات الرؤوس السبعة التي صرعتها الإلهة يسبطر فعلاً على قوى الإخصاب . ومثالها الحية ذات الرؤوس السبعة التي صرعتها الإلهة

عناة . نقرأ في نصوص بعل وعناة المقطع التالي : الآن تريد أن تقتل لوتان ؛ الحية الهاربة الآن تريد أن تجهز على الحية الملتوية شالياط العتية ذات الرؤوس السبعة

وفي مقطع آخر :

ألستُ التي قضت على التنين ؟

الستُ التي سحقت الحية الملتوية ذات الرؤوي السبعة (٣٠) ؟

لا تستطيع إنانا حيال الموقف الجديد إلا البكاء وذرف الدموع ، وعندما يخذلها الإله أوتو ، يخف لنجدتها جلجامش فيقتل الافعى ويطرد الطائر والشيطانة . وبذلك تتخلص الحياة النباتية من تأثير قوى الفوضى وقوى الموت ، وتغدو جاهزة لأن تكون مقراً لعرش ألوهة الخصب ، وجاهزة لأن تكون مضرة مضجع ألوهة الحب والجنس . وباستلام الإلهة إنانا رموز سيطرتها على هذين المجالين ، والمتمثلة بالكرسي والمضجع ، تدخل الحياة النباتية طور الزراعة المنظمة تحت رعاية إنانا التي تحولت الآن من فتاة خائفة إلى سيدة مكتملة ومسيطرة على الخصب والحب .

يبقى أمامنا عنصر هام بحاجة إلى إيضاح . لماذا جاءت المعونة من جلجامش ملك أوروك ولم تأت من الإله أوتو أو أية شخصية إلهية أخرى ؟ وما هو الدور الرمزي الذي يلعبه جلجامش هنا بمساعدته إنانا على استكمال دورها كإلهة للخصب والحب وسيدة على عالم الطبيعة المدجنة ؟

لايوجد أمامنا سوى نافذة واحدة نستطيع الولوج منها إلى رمزية الدور الذي يلعبه ملك أوروك هنا في مساعدته لإنانا الإلهة الرئيسية لمدينة أوروك ، وهذه النافذة هي طقوس الزواج المقدس . فبموجب هذه الطقوس المؤسسة منذ عصور ما قبل الأسرات ، كان على ملك أوروك أن يلعب دور الإله دوموزي ويتزوج من الإلهة إنانا مرة في كل عام ، فيلتقيان في غرفة معدة لهذا الغرض تقع في أعلى برج المعبد . وأغلب الظن أن كاهنة إنانا العليا كانت تنتظر الملك هناك في غمرة الاحتفالات ، فيصعد إليها وينام معها ، وأن الاعتقاد السائد كان يذهب إلى أن روح الإلهة تحل في الكاهنة وروح الإله تحل في الملك . ومن لقائهما تنبئق قوة خصب كونية تساعد على دفع دورة الفصول ، وإحلال الخصب في الطبيعة وفي الكائنات الحية .

<sup>30 -</sup> C.H.Gordon, Ugarit, Norton Library, New York 1967

ويدو أن الأسطورة هنا تجعل من جلجامش أول ملك لأوروك ، ومؤسساً لطقس الزواج المقدس ، وليس عونه لإنانا على تأسيس عرشها واستكمال سريرها إلا مقدمة لدوره المقبل كزوج طقسي لها . الأمر الذي يرجح أن الأسطورة في نصها الأقدم قد دونت إبان حكم الملك جلجامش ، أي فيما بين القرن السادس والعشرين والقرن الخامس والعشرين قبل الميلاد . ومن الممكن أيضاً أن الصيغة الأكثر قدماً للأسطورة والتي ترجع إلى ماقبل عصر الأسرات ، أي إلى الألف الرابع قبل الميلاد ، كانت تجعل من دوموزي نفسه بطل الرواية ، ثم تم استبداله فيما بعد ببديله الطقسي .

## خاتمية

لقد حاولنا في العنفحات المحدة لهذا البحث أن نبحث عن و المعنسى ، في عدد من الأساطير المنتقاة من تراث الشرق القديم ، وذلك وفق منهج تجريبي لا يلتزم موقفاً مسبقاً أو مفرسة من مدارس التفسير . وكان غرضنا من ذلك أن نظهر أن للأسطورة و نظاماً ، داخلياً متماسكاً ينضوي على رسالة ما ، رغم ما يبدو عليها من تفكك ظاهري أحياناً ، لا ينسجم مع مفهومنا الحديث عن و النظام » . هذه الرسالة ، كانت مفهومة ومستوعبة من قبل الإنسان القديم الذي لم يكن بحاجة طبعاً إلى القيام بمثل ما نقوم به ، لكي يفهم أساطيره ويستوعب رسائلها . إن أحد الفروق الهامة بين فكرنا الحديث وفكر الإنسان القديم ، هو أننا لا نستطيع فهم ظاهرة ما بكليتها إن لم نعمد إلى تفكيكها ومعرفة أجزائها المستقلة جزءاً جزءاً . وكلما اعتقدنا أننا فهمنا الأجزاء عند مستوى معين انتقلنا إلى المستوى الأعلى ، وهكذا وصولاً إلى الفهم الكلي اعتماداً على السير الخطي من مرحلة إلى أخرى . وذلك على عكس الإنسان القديم الذي كان يرى إلى الظاهرة بكليتها ، ولا تستمد الأجزاء عنده معناها إلا من الكل . من هنا ، فإن والمعنى الميثولوجي الحفي في النص .

إن مشكلتنا مع المعنى في الأسطورة ناجم عن مفهومنا للمعنى . ولترضيح هذه النقطة أستمير مثالاً من اللغة . فنحن عندما نريد توضيح معنى كلمة من الكلمات ، فإننا نورد عدداً آخر من الكلمات أو الجمل المفيدة التي تعمل على تكوين المعنى في الذهن . وهذا ما تفعله القواميس عادة عندما تستشيرها بخصوص كلمة ما فتحيلك إلى كلمة أخرى أو كلمات ، ثم تلحقها بجمل مركبة . ورغم ذلك ، فإن إحساسنا بالكلمة يقى إحساساً مباشراً ، وهي تستثير فينا من الانفعالات المختلفة ما لا تستطيع الكلمات المفسرة خلقه . فإذا استشرت القاموس بخصوص كلمة النار مثلاً ، لقال لك : اشتعال ، حريق ، توقد .. إلى آخر ما هنالك من

مترادفات تحاول نقل المعنى المطلوب . ولكن حاول في ليلة مظلمة أن توقد في الحلاء ناراً وتلبث ساكناً أمامها تحدق فيها . عند ذلك فقط يمكن لك أن تستلم سر الكلمة دون وسيط ، لأنك تكون قد تجاوزت الكلمات والمترادفات ونفذت إلى سر الشيء . وهذا ما يتوجب علينا أن نفعله حيال الأسطورة لننفذ إلى سرها دون وسيط .

إن الأسطورة من حيث شكلها هي وسيط رمزي بموضع الانفعال الداخلي في الخارج ، من خلال وسيط رمزي آخر هو الكلمات . ولكننا عندما نأتي إلى التحليل والتفسير فإنبا نلجأ إلى وسيط ثالث ، إلى جملة أخرى من الكلمات تعمل على شرح الجملة الأصلية . في الوقت الذي يتوجب علينا فيه أن نزيح تلك الجملة الأصلية وصولاً إلى الحالة الانفعالية التي أنتجت الأسطورة . أي أن نتأمل الأسطورة كما تأملنا النار ونفذنا إلى سرها دون وسيط . وهذه مهمة صعبة تنقلنا من و البحث ، إلى مايشبه و التحوف ، .

## ٤ \_ الأسطورة و التاريخ

لقد قلنا سابقاً بأن الأسطورة هي حكاية مقدسة ، يؤمن أهل الثقافة التي انتجتها بصحة وصدق أحداثها . فهي والحالة هذه سجل لما حدث في الماضي وأدى إلى الأوضاع الحالية والشروط الراهنة . وهذا ما يعقد صلة قوية بين الميثولوجيا والتاريخ باعتبارهما ناتجان ثقافيان ينشآن عن ذات النوازع والتوجهات ، رغم ما بينهما من اختلافات تجعلهما يبدوان وكأنهما نظامان مستقلان لايربط بينهما رابط . فالأسطورة والتاريخ ينشآن عن التوق إلى معرفة أصل الحاضر ، ولكنهما يفترقان في القيمة التي نسبغها على ذلك الأصل . فهو أصل قدسي عند الأسطورة وأصل دنيوي مفرغ من الأسطرة عند التاريخ . وبتعبير آخر ، فإن الأسطورة تنظر إلى التاريخ باعتباره تجل للمشيئة الإلهية . أما التاريخ فينظر إلى موضوعه باعتباره تجل للإرادة الإنسانية في جدليتها مع قوانين فاعلة في حياة الإنسان الاجتماعية . وهذا يعني أننا أمام نوغين من التاريخ : تاريخ مقدس وتاريخ دنيوي .

يقتصر التاريخ المقدس على سرد كيفية تجلي و الإلهي و في الزمان والمكان الدنيويين ، والكشف عن فعاليات الكائنات الماورائية في الأزمان الميثولوجية الأولى ، وما نشأ عنها في عالم الإنسان . إن كل فعل من أفعال الإنسان ، بالنسبة للفكر الأسطوري ، أو أية ظاهرة من ظواهر الطبيعة ، لا تتمتع بقيمة ذاتية ، بل إن قيمتها وحقيقيتها تنبع من حقيقة تقع خارج الملموس والمحسوس ، من بوادر أولى متجذرة في زمن الأصول . فالجنس البشري محكوم عليه بالكد والمشقة لأن الآلهة قد خلقته ليحمل عبء الكدح عنها ( على ما نعرفه من نصوص رافدية عديدة ) . والمؤسسات الاجتماعية مثل الملكية الوراثية والكهنوت وما إليها ، قائمة وتتمتع بقوة ونفوذ لأنها نزلت من السماء ( على ما نعرفه من أسطورة آدابا وأسطورة إيتانا والنسر ) . والمرض قد حل في جسم الإنسان بسبب خطيئة الإله إنكي ( على ما نعرفه من أسطورة إنكي وننخرساج ) . وصار الموت مصيراً لكل إنسان حي بسبب خطيئة ارتكبها الإنسان الأول ( على ما نعرفه من أسطورة آدابا البابلية وأسطورة خلق الإنسان التوراتية ) .

والشر موجود في نسيج العالم بسبب تمرد ملاك في السماء وتحوله إلى شيطان يحكم مملكة الظلام ( على ما نعرفه من المعتقدات المسيحية والاسلامية ) . إلى آخر ما هنالك من أفعال وأحداث قادت إلى تكوين الصورة الحالية لعالم الإنسان .

هذا التوق إلى معرفة أصول وجذور الشرط الراهن ، هو الذي يكمن وراء هوس المجتمعات الحديثة بالتاريخ . فتاريخ الكون الذي صار موضوعاً لعلم خاص ، يرجع بنا القهقري إلى نقطة البدء الأولى ، إلى لحظة الانفجار الأعظم الذي تولدت عنه المجرات وما زالت تغر في كل اتجاه بسرعات خيالية . وتاريخ كوكب الأرض يرجع إلى أربعة مليارات ونصف من الأعوام ، عندما دخل كوكبنا في مداره حول الشمس . وتاريخ الحياة يرجع إلى ثلاثة ميارات ونصف من الأعوام ، عندما ظهرت الخلية الأولى في مياه الحيط المالح . وتاريخ الانسان ككائن طبيعاني يرجع إلى أربعة ملايين من الأعوام عندما كانت إحدى فصائل الرئيسيات تستقل لتسير في خط تطوري بلغ ذروته في هيئة الانسان العاقل . وتاريخ الإنسان ككائن ثقافي يرجع إلى ابتكار الأدوات واستخدامها من أجل التكيف مع البيئة ، ثم يسير بعد ذلك عبر عدد يرجع إلى ابتكار الأدوات واستخدامها من أجل التكيف مع البيئة ، ثم يسير بعد ذلك عبر عدد وباختصار ، فإن الماضي يُعث بكامله وبكليته من خلال أعظم عملية لاستنهاض التاريخ عرفتها البشرية . كل ذلك لأن الإنسان يحاول الآن ، وأكثر من أي وقت مضى ، فهم نفسه عرفتها البشرية . كل ذلك لأن الإنسان يحاول الآن ، وأكثر من أي وقت مضى ، فهم نفسه ووعي شرطه واستشراف مستقبله .

إن كلاً من الأسطورة والتاريخ هو وسيلة يفهم الإنسان من خلالها نفسه ويعي شرطه . وإن توقنا الآن لقراءة وفهم التاريخ ينشأ عن ذات الموقف القديم الذي كان يدفع أسلافنا لتلاوة الأساطير والاستماع إليها . ولكن ما يميز هذين النظامين بشكل أساسي عن بعضهما ، هو أن الفكر الحديث قد أحل أفعال الإنسان وقوانين التطور ، كمحرك للتاريخ ، محل مشيئة وأفعال الآلهة . وبما أن موضوعنا الأساسي في هذا البحث هو الأسطورة باعتبارها تاريخاً مقدساً ، فإننا سنلتفت فيما يلي إلى اكتناه (منهجية) هذا التاريخ والمواقف الفكرية والعاطفية التي يقوم عليها .

يمكننا تمييز ثلاث مراحل في التاريخ الذي تكشف عنه الأسطورة : ١ ـ السرمدية السابقة على فعالية الألوهة . ٢ ـ الزمن الكوزموغوني ، أي زمن الحلق والتكوين . ٣ ـ زمن الأصول والتنظيم .

لا تعلن الألوهة عن نفسها إلا عند دخولها في الزمن وفي تاريخ الكون والإنسان ، وذلك

مع قيامها بفعل الخلق الأولي الذي مد المكان وأطلق الزمان ، وقاد إلى ظهور الكون من رحم العماء . إن فعل التكوين الذي منح العالم وجوده هو الذي يقفز بالألوهة ، في الوقت نفسه ، من حالة الكمون في السرمدية الساكنة إلى حالة الوجود أيضاً . والألوهة بإظهارها لما عداها قد أظهرت نفسها في مقابله . ذلك أن الإله الأزلي القابع فيما وراء الزمن الجاري هو إله نظري افتراضي ، ومثل هذا الإله لا يباشر وجوده الفعلي إلا عندما يبتدر الزمن ويعلن عن فعالياته الواضحة فيسه ، فيقوم أو يشارك في خلق الكون أو في النشاطات الخاصة بتنظيمه . فالميثول الفيلسوف المعاصر إرنست كاسيرر ، تقوم على مفهوم زماني فالميثولوجيا ، كما يقول الفيلسوف المعاصر إرنست كاسيرر ، تقوم على مفهوم زماني لامكاني (١) . والأسطورة الحقة ، تبعاً لذلك ، لا تتشكل عندما يكون الإنسان في ذهنه صوراً للآلهة ، بل عندما يعزو لهذه الآلهة بداية محددة في الزمن ، وعندما تباشر فعالياتها وتنبىء عن وجودها في سياق زمني . أي عندما يتحول الوعي الإنساني من فكرة الألوهة إلى تاريخها .

تقع الأحداث التي تقصها أساطير التكوين عند الحد الفاصل بين السرمدية والتاريخ ، أي في الزمن الكوزموغوني ، زمن الخلق الذي يُظهر ما دون الخالق إلى الوجود . ومع الانتهاء من فعل الخلق نفادر هذا الزمن الكوزموغوني ، ويدخل الإنسان وآلهته معاً في الزمن الخطي ، الذي يسير من الماضي إلى المستقبل عبر الحاضر ، أي في الزمن التاريخي . وهنا يعقب فعل الحلق البدئي مجموعة أخرى من الفعاليات المبدعة للألوهة ، تنشط في الأزمان الميثولوجية الأولى الواقعة عند جذور الزمن التاريخي ، أي أزمان الأصول والتنظيم . وهذه الفعاليات تسجلها لنا الزمرة التي نطلق عليها عادة اسم أساطير الأصول ، والتي تعمل على تأسيس وتأصيل كل ما هو قائم ، سواء على المستوى الطبيعاني أم على المستوى الثقافي .

تقدم لنا معتقدات وأساطير الشرق القديم أمثلة واضحة عن هذه المراحل الثالثة للتاريخ المقدس . ومرة أخرى نعود إلى الإنيوما إيليش ، فنبدأ بها ، لأن مطلعها يعطينا وصفاً بالغ الحيوية والتأثير للمرحلة الأولى من التاريخ المقدس ومرحلة كمون الألوهة :

عندما في الأعالي لم يكن هناك سماء وفي الأسفل لم يكن هنالك أرض لم يكن ( من الآلهة ) سوى آبسو ، أبوهم ونمو ، وتعامة التي حملت بهم جميعاً يمزجون أمواههم معاً .

<sup>1 -</sup> Ernest Caserrer, The Philosophy of Symbolic Forms, Yale, New Haven 1977, Vol.2, pp. 104 - 105.

لقد أفلح هذا المقطع ، وإلى حد لم يُسبق حتى الآن ، في نقل انطباع ميثولوجي شديد التأثير على السامع أو القارىء ، ووضعه سيكولوجياً في لب و مفهوم ، السرمدية الساكنة المنكفة على نفسها المكتفية بذاتها . وهو باختياره للماء جوهراً لهذه و الكيانات ، الأزلية الثلاث ، قد أكد على حالة الهيولى السابقة لكل شكل ، لأن الماء هو أكثر العناصر من حولنا تمثيلاً لما لا شكل له ولا قسوام ولا أبعدد . إنه و اللاشكل ، و و اللانظام ، بكل امتياز . كما أن اختيام الإيقاع الخامس : كما أن اختيام الإيقاع الخامس : ويجربون أمواههم معاً ، ، يؤكد على أن هذه الكيانات المؤلفة من الأب الأزلي والأم الأزلية والابن الأزلي ، هي كيانات غير مستقلة بل متمازجة متداخلة ، دون حدود تفصل بينها . أي بلفاهيم اللهوتية المعقدة : ثلاثة في واحد . لأنه لا معنى لقيام ثلاثة كيانات مائية مستقلة ، بينما هي في الآن ذاته في حالة تمازج واختلاط أزليين .

ينتقل النص بعد ذلك إلى المرحلة الثانية من التاريخ المقدس ، مرحلة الزمن الكوزوموغوني الذي يصدر فيه الكون عن الهيولى والزمن عن السرمدية ، ويصف عنبة ذلك الزمن . فقد أخذت هذه الكتلة الهيولية الأولى بالتمايز تدريجياً عن طريق التناسل ، وصدر عنها الجيل الثاني من الآلهة . ومع ظهور هذا الجيل تبدأ إرهاصات الزمن ونقترب من البرزخ الكوزموغوني . ويعبر النص عن إرهاصات الزمن بالضجيج الذي يصدر عن الآلهة الشابة الجديدة ، في مقابل ذلك الصمت المطلق الذي كان سمة للأزلية الساكنة . ففي أعماق الماء المتمازج في صمت وسكون ، أخذ هؤلاء بالصخب والحركة جيئة وذهاباً ، فهزوا جوف تعامة وصببوا لها الأذى كما سببوا الأرق لأبسو وعمو . لقد حدث شرخ في الحالة السكونية لا سبيل لرأبه :

وتجمع الصحب المؤلهون

أزعجوا بحركتهم تعامة .

نعم ، لقد هزوا جوف ثعامة ،

يروحون ويجيئون في مسكنهم المقدس .

فتوجه آبسو بالقول إلى تعامة :

لقد غدا سلوكهم مؤلماً لي .

في النهار لا أستطيع راحة ولا في الليل رقادا .

لأدمرنهم وأضع حداً لفعالهم ،

فيخيم الصمت ، ونخلد بعدها إلى النوم .

ولكن هيهات. فالكون يستعد للقفر من رحم الهيولي ولا سبيل إلى النوم ، لان الحركة قد انطلقت وما من وسيلة لايقافها . وهكذا اصطلم الصمت والسكون بالضجيج والحركة ، ونشأت معركتان قادتا إلى ابتدار التاريخ . قاد المعركة الأولى الإله إيا (= إنكي ) ضد آبسو وممو ، فقتل الأول وأسر الثاني . وقاد المعركة الثانية الفاصلة الإله مردوخ ، بكر الإله إيا ، فقتل تعامة وشطرها إلى نصفين رفع واحدهما سماء وأرسى الثاني أرضاً . فنشأ الشكل عن الهيولى ، والنظام عن الفوضى المائية ، وانطلق الزمن . والنص واضح هنا كل الوضوح في إظهار ترافق التكوين مع ظهور الزمن . ففي نهاية اللوح الرابع من الإينوما إيليش ينتهي مردوخ من رفع السماء وبسط الأرض ، وفي بداية اللوح الخامس ينتظم الزمن :

خلق محطات لكبار الآلهة :

أوجد لكل مثيله من النجوم ؛ علامات خط السمت .

وحدد السنة وقسم أجزاءها .

ولكلِ من الاثني عشرة شهراً أوجد ثلاثة أبراج ( كوكبة ) .

وبعد أن حدد بالأبراج أيام السنة ،

خلق كوكب المشتري ليرقُب واجباتها ( أي الأيام ) .

فلا يقصِّر أحدها أو يتماهل .

.. الخ ..

ثم أخرج القمر فسطع بنوره ، وأوكله بالليل وجعله حلية له وزينة ، وليعين الأيام :

أن اطلع كل شهر دون انقطاع مزيناً بتاج

.. الخ .(۲)

وبعد أن يطمئن مردوخ إلى انتظام سير الزمن ، يلتقت إلى نشاطات التنظيم والأصول ، ونغادر المرحلة الثانية الكوزموغونية ، الى المرحلة الثالثة :

بعد أن أوكل بالأيام شمش ( = إله الشمس ) ،

٢ ـ انظر النص الكامل ومراجعه في مؤلفي و مغامرة العقل الأولى ٢ ـ

أخذ من لعاب تعامة وخلق منه [ .. .. ]
خلق منه الغيوم وحمَّلها بالأمطار .
دفع الرياح وأنزل الغيث .
وخلق من لعابها أيضاً ضباباً .
ثم عمد إلى رأسها فصنع منه تلالها ،
وفجّر في أعماقها مياهاً ،

وتنتهي هذه النشاطات ببنائه لمدينة بابل ولمعبدها الكبير المدعو إيزاجيلا المخصص لعبادة الإله مردوخ . ولا يبقى سوى خلق الإنسان الذي سيكون خليفة مردوخ على الأرض ووكيل سلطانه فيها :

توجه الآلهة بالسؤال لبكرهم مردوخ : بعد كل ما صنعت يداك ، لمن ستوكل سلطانك ؟ وفوق الأرض التي ابتدعتها يداك ، لمن ستوكل حكمك ؟

يخلق مردوخ الانسان من دم الإله كينغو قائد جيش تعامة والمحرض الرئيسي على القتال ضد الآلهة الشابة ، ويفرض عليه السعي في مناكب الأرض ليعمل فيها ويحصّل قوته وقوت الآلهة التي حررها مردوخ من العمل . كما يرسي له أسس الطقوس والعبادات ويعلمه خشية الآلهة . ثم يُتبع ذلك بعدد من النشاطات التنظيمية التي ترسخ أسس التحضر الإنساني ، حيث نقراً في المقاطع الأخيرة من النص ، التي تعدد أسماءه الخمسين وتقرن بكل اسم عملاً جليلاً من أعماله :

إينبيلولو ، واهب الخيرات هو . الجليل الذي منح لكل اسمه . نظم المرعى و موارد الماء . فجر الأرض عيوناً ، وأجرى المياه أنهارا . ليمجد ثانياً على أنه إيبادون ، الذي يروى الحقول .

الذي نظم السدود والقنوات . ورسم خطوط المحراث .

رب الظلال الوفيرة والمحاصيل الكثيرة .

واهب الثروة الذي أغنى المساكن .

مانح الذرة ومنبت الشعير ، يتولى أمور المخازن .

يحفظ تماسك العائلة ، مصدر كل أمر حسن .

... الخ .

وفي نص بابلي آخر عن التكوين الأصول مؤلف من أربعين سطراً . نقراً في الأسطر الأخيرة من الفعاليات التنظيمية للإله مردوخ التي أعقبت فعاليات الخلق والتكوين مايلي :

صنع قالب الآجر ، وأنتج مكعباته .

بنى البيت وبنى المدينة

بنى المدينة وأسكن فيها البشر .

بني مدينة نيبور ، وبني فيها معبد الإيكور .

بني مدينة أوروك وبني فيها معبد إيانا .

... الخ ...(۳)

وفي الميثولوجيا السومرية الأقدم ، لا نجد اهتماماً بمسألة الخلق والتكوين قدر الاهتمام بمسائل الأصول والتنظيم . فبينما تتم الإشارة بشكل عابر إلى بعض تفاصيل فعاليات الآلهة في مطالع صنع العالم ، فإن الميثولوجيا السومرية تتوقف بشكل مطول عند فعاليات الآلهة في مطالع التاريخ ، في الأزمان الميثولوجية التي تلت الزمن الكوزموغوني ، وقيامها بتنظيم شؤون العالم والمجتمع الإنساني . فأسطورة إنكي وننخرساج ، التي بحثناها باستفاضة في الفصل السابق ، تقع ضمن هذا النوع من الفعاليات التاريخية للألوهة . ومثلها في ذلك أسطورة إنكي وننماخ ، التي تحكي عن قيام إنكي بخلق الإنسان بمعونة الإلهة ننماخ ( وهو اسم آخر لننخرساج ) ، وتخلص من ذلك في النهاية إلى التأصيل للشيخوخة والموت ، وفيما يلي ملخص لهذه والأسطورة : بعد الانتهاء من خلق العالم ، جاء الآلهة إلى إنكي طالمين منه أن يخلق لهم من يحمل عنهم عبء العمل ويقوم على خدمتهم ، فيقوم إنكي بخلق الإنسان يساعده في ذلك

<sup>3 -</sup> Alexander Heidel, The Babylonian Genisis, Phoinix Book chicago 1970, p. 63

أمه نحو ، المياه الأولى ، وننماخ الأرض / الآم . تغرف نمو قبضة من طين مياه الأعماق ثم تعجن الطين وتشكله تحت إشراف إنكي وبالتعاون مع ننماخ . وبعد الانتهاء من صنع نموذج الإنسان الأول تقوم ننماخ باعطائه صورة الآلهة . وعلى حد تعبير النص : ﴿ إِنْ عَلَقْتُ عَلَيْهُ صورة الآلهة ٤ . وَاحتفالاً بهذه المناسبة أقام إنكي وليمة عامرة دعا إليها بقية الآلهة . وبعد أن شرب إنكى وننماخ الكثير من الخمرة ، قامت ننماخ بصنع ستة نماذج بشرية من العلين نفسه ولكنها تحمل عاهات مختلفة ، وتحدث إنكي أن يجد لها عملاً مناسباً ومكاناً في المجتمع ، ففعل إنكى ذلك على أكمل وجه . ثم إن إنكي قام من جهته بصنع نموذج لبشري واهن لا يستطيع حتى تحريك ذراعه ، واسمه بالسومرية يعنى ﴿ إِنْ أَيَامِي مُوعَلَّةٌ فِي البعد ﴾ . ويوحى لنا هذا الآسم بأن إنكي قد خلق الشيخوخة وأرذل العمر . تحدى إنكي ننماخ أن تجد لمخلوقه هذا وظيفة ومكاناً في المجتمع ولكنها فشلت وثار غضبها عليه ، فلعنته لعنة عظيمة غاصت به إلى أعماق الأرض . أما بقية النص فغير واضحة للقراءة (<sup>4)</sup> . ورغم ذلك فإن رسالته واضحة وتتعلق بتفسير أصل الشيخوخة ، مثلما تعلقت رسالة أسطورة إنكي وننحرساج بأصل المرض . فإذا كان الإنسان قادراً على التعامل مع عاهاته وتشوهاته ، فإنه يبقى عاجزاً عن فعل أي شيء تجاه الشيخوخة التي لم تستطع الإلهة الأم فعل شيء إزاءها ، بعد أن أظهرها إنكي إلى الوَّجود .

ويبدو أن الإله إنكى كان أكثر الآلهة فعالية في أزمان التأصيل. فلدينا أكثر من نص يصف نشاطاته في التأصيل والتأسيس ، وأهمها النص المعروف لدى الباحثين بعنوان : إنكى ينظم العالم . في هذا النص ، نجد إنكي يطوف أرجاء العالم ويقرر لكل قطر مصائره وينشر فيه التقاليد الحضارية ، مظهراً إلى الوجود كل ماهو نافع ومفيد لحياة الإنسان . عند الجزء الواضح للقراءة من اللوح الفخاري ، يصل إنكي إلى بلاد سومر فيعلى من شأنها فوق جميع الأقطار . ثم يقف عند مدينة أور ( التي كانت عاصمة سومر خلال فترة تدوين هذا النص ) فيقرر لها مصائرها ويجعل منها درة البلدان . ثم يتابع إلى بلاد ملوحا فيباركها ، وإلى نهري دجلة والفرات فيملأهما ماء نقياً ويخلق فيهما السمك ، وعلى الشطآن ينثر القصب ويوكل به الإله اينبيلولو . ثم يلتفت إلى البحر فينظم شؤونه ويوكل به الإلهة سيرارا . ثم إلى الرياح فيوجهها في مساراتها ويوكل بها الإله إشكور ، صاحب القفل الفضى الذي يضبط بواسطته هطول

٤ . من أجل هذا الملخص انظر مساهمة كريمر بفصله عن الميثولوجيا السومرية في الكتاب الذي أشرف على تحريره وساهم فيه عدد من الاختصاصين :

S.N.Kramer, edt, Mythologies of the Ancient World, Anchor, New York وانظر أيضاً مساهمة جاكوبسن بفصله عن الميثولوجيا الرافدية في كتاب : H.Frankfort, edt, Befor Philosophy, Pelican, London 1964.

الأمطار. ثم إلى شؤون الزراعة وما يتصل بها من أدوات ، فيخلق المحراث والنير ، ويوكل الإله إنكمدو بالقنوات والسواقي . وفي المدن يهتم بالعمران فيقيم للآجر إلها خاصاً ، ويحفر الأساسات ويرفع الجدران ، ويعين الإله شداما للإشراف على أعمال البناء . ثم يملأ السهول بالعشب والمرعى ، وينثر فيها قطعان الماشية ويعين لشؤونها الإله سوموقان . ثم يملأ الحظائر باللبن والزبدة ويعين عليها الإله الراعي دوموزي . وعند هذه النقطة يتشوه النص ويغدو غير قابل للقراءة (أن هذا الجزء الواضح من النص يكشف عن هوية أسطورتنا باعتبارها تاريخاً مقدساً متكاملاً للحضارة الإنسانية ولمنطقة سومر على وجه التحديد . وهذا التاريخ المضاري لا يقوده الإنسان بل الفعالية الإلهية التي توجه التاريخ . فالإله إنكي هو الذي ابتدر الزراعة وهو الذي صنع أدواتها الأولى ، وهو الذي حفر قنوات الري ، وهو الذي صنع الآجر وأشاد البيوت والمدن .. الخ . أما الإنسان فليس إلا عنصراً منفعلاً في هذا العالم ، لا يمارس إلا الدور الذي ترسمه له الآلهة .

وفي الميثولوجيا المصرية ، نستطيع متابعة مراحل التاريخ المقدس نفسها ، أي من السرمدية الى الزمن الكوزموغوني إلى زمن الأصول والتنظيم في مطالع التاريخ . تتمثل السرمدية في الأوقيانوس المائي البدئي نون ، والذي يعادل الأمواه الثلاثة المتمازجة في الإنيوما إيليش . فوق هذه المياه البدئية كانت تحوم روح لا شكل لها ولا هوية ، ثم تركزت في داخل هذه الروح تدريجياً كل أشكال الوجود ، وصار أسمها أتسوم . والاسم في اللغة المصرية يعني العدم ، ويعني في الوقت نفسه الاكتمال . وفي لحظة معينة انبثق آتوم من هذه الهيولى الأولى وتجلى تحت اسم رع ومعه ابتدأ الزمن الكوزموغوني . فقد أنجب رع توامان هما الهواء شو والرطوبة تفنوت . وأنجب هذا الزوجان بدورهما السماء نوت والأرض حبيب . ومن زواج السماء والأرض ولد أوزوريس وإيزيس وسيت (٢)

مع الانتهاء من الزمن الكوزموغوني ، ندخل زمن الأصول الذي يلعب فيه الإله أوزيريس الدور الرئيسي . كان أوزيريس أول ملك في الأرض . وقد كرس نفسه منذ البداية لتنظيم شؤون العالم مبتدئاً مهمته في مصر ، حيث أبطل العادات الهمجية السائدة ، وعلم الناس كيفية صناعة الأدوات الزراعية واستخدامها في استنبات القمح والشعير ، كما علمهم أكل الخبز وشرب النبيذ والجعة وبناء البيوت والموسيقي ، وأسس للديانة الأولى وعلم البشر عبادة الآلهة . وبعد أن أرسى التقاليد الحضارية في مصر ، أوكل زوجته إيزيس بحكم البلاد وسافر

<sup>5 -</sup> S.N.Kramer, Sumerion Mythology, Harper. New York 1961. pp. 59 - 61.

<sup>6 -</sup> J. Vaiud, Egyptian Mythology: In; Larrousse Encyclopedia of Mythology, Hamlyn London 1977. p. 11

إلى آسيا وبقية أرجاء المعمورة ، ليعلم البشر في كل مكان ما علمه للمصريين ، مستميلاً إليه الناس باللين والمحبة ، ناشراً تعاليمه بواسطة الأغاني والموسيقى ، ثم قفل عائداً إلى مصر وحكمها بالعدل والقسطاط (٢٠) . عند هذه النقطة ينتهي الطور الأول من حياة أوزيريس ويبدأ الطور الثاني . ذلك أن هذه اليوتوبيا التي صنعها هذا الإله لم تكن لتدوم طويلاً . لقد دخل الشر المسرح الكوني ممثلاً بالإله سيت الأخ التوأم لأوزيريس . كان سيت يُكنّ لأخيه حسداً وضغينة منذ البداية ، ويعمل خفية على تخريب كل ما ينيه . وفي السنة الثامنة والعشرين من النيل الذي حمله إلى البحر . فتقوم زوجته إيزيس بالبحث عن الصندوق في كل مكان ، وتجده أخيراً في مدينة جبيل الكنعانية وتعود به إلى مصر حيث تخبته مؤقتاً في مستقعات الللتا . يعرف سيت بعودة الصندوق فيبحث عنه ويجده ، ثم يجزق جسد أوزيريس إلى أربع عشرة قطعة ويوزعها في طول البلاد وعرضها . ولكن إيزيس تهب ثانية للبحث عن أجزاء زوجها فتجدها وتجمعها إلى بعضها ثم تنفخ فيها الحياة . يبعث أوزيريس من الموت ولكنه لا يفضل البقاء في عالم دب فيه الفساد ، ويهبط مختاراً إلى العالم الأسفل ليغدو حاكما هناك وقاضياً يحاكم الموتي في دنياهم الثانية . بينما يتابع ابنه حورس مقارعة عمه سيت ، ويستمر وقاضياً يحاكم الموتي في دنياهم الثانية . بينما يتابع ابنه حورس مقارعة عمه سيت ، ويستمر وقاضياً يحاكم الموتي في دنياهم الثانية . بينما يتابع ابنه حورس مقارعة عمه سيت ، ويستمر الصراع بين القوتين الكونيتين ، قوة النور والخير وقوة الظلام والشر .

في هذه الأسطورة المصرية ، نقف مرة أخرى أمام رؤية الإنسان القديم للتاريخ باعتباره تجل لفعاليات الآلهة في الزمن ، وللوضع الراهن للإنسان باعتباره نتاجاً لما باشرته القوى الإلهية في الأزمنة الميثولوجية التي تلت الخلق والتكوين . غير أن الميثولوجيا المصرية تضيف إلى هذه الرؤية للتاريخ عنصراً جديداً لم نألقه في الميثولوجيا المشرقية قاطبة قبل ظهور الزردشتية . فالإنسان محكوم بصراع كوني بين قوة الخير وقوة الشر ، انطلق عقب الخلق والتكوين وابتداء تاريخ الإنسان والآلهة . وعلى الفرد أن يختار الوقوف إلى جانب إحدى هاتين القوتين ويعبر من خلال سلوكه في الحياة عن خياره وموقفه . وبما أن الإله الذي استهل تاريخ الإنسان ووضع الملامع العامة لأصول التحضر البشري ، هو نفسه الإله الذي تحول إلى حاكم في العالم الأسفل وقاض يحاسب الموتى على ماقدموه في الحياة الدنيا ، ويقرر مصيرهم بين النعيم والجحيم ، فإن التاريخ باكمله يغدو مجالاً لامتحان البشر في عالم الصراع الكوني هذا . ويغدو الخلق والتكوين وصيرورة الزمن مجرد مقدمة للوقفة الأخيرة التي يقفها الميت أمام الميزان ويغدو الخلق والتكوين وصيرورة الزمن مجرد مقدمة للوقفة الأخيرة التي يقفها الميت أمام الميزان النصوب في قاعة أوزيريس المدعوة بقاعة العدالة .

٧ ـ من أجل المادة المعلوماتية عن دورة حياة أوزريس انظر المرجع السابق ، ص ص ١٦ ـ ١٨ .

هذه الفكرة المصرية عن معنى التاريخ وغاياته ، سوف تظهر بأشكال شتى في المعتقدات المشرقية ابتداءً من الزردشتية في القرن السابع قبل الميلاد ، وما تلاها من الديانات المعروفة تاريخياً باسم الديانات السماوية . فهنا لا يتوقف التاريخ المقدس عند زمن الأصول وما يعقبه من تداخلات عرضية للمشيئة الإلهية في حياة المجتمعات الإنسانية (الطوفان السومري ، هلاك مدينة أور .. الخ) ، بل ينسحب هذا التاريخ على كامل صيرورة الزمن بدياً من التكوين وانتهاء بالقيامة الأخيسرة ، التي تؤشر لنهايسة الزمن وعودة الحيوات إلى السرمدية التي نشأت عنها .

ترسم الميثولوجيا التوراتية صورة للسرمدية السابقة على التكوين ، أشبه بالصورة التي رسمتها الميثولوجيا المصرية ، عندما كانت روح بلا هوية أو شكل تحوم فوق المياه الأزلية . ففي البدء لم يكن سوى لجة ماء وظلمة وروح الرب يرف فوق سطح الغمر (التكوين ١:١- ٢). ثم تقرر الألوهة الحروج من حالة الكمون هذه ، فتظهر نفسها من خلال خلق مظاهر الكون الذي يكتمل في خمسة أيام . وفي اليوم السادس يقوم الإله ، الذي وعي نفسه الآن من خلال الكون الذي صدر عنه ، بخلق الإنسان . ذلك أن فعل الخلق نفسه ، وظهور الكون عن الخالق ، لا يكفي في حد ذاته لكي يستكمل الإله الخالق إظهار نفسه . فلقد صار الآن ذاتا واعية ، وهو في حاجة إلى ذات واعية مثله ، لأن الكون بكل عظمته يبقى خلقاً أصماً ، وليس بقدوره أن يعكس عظمة الخالق وحضوره في الزمن . أما الإنسان ، فإنه المخلوق الوحيد الذي يتمتع بالوعي ، والذي بمقدوره أن يحس بذلك الحضور الفائق للإله ويتملى عظمته . وهكذا ظهر الإنسان ، وكان خلقه بمثابة آخر الفماليات المبدعة للألوهة في الزمن الكوزموغوني والزمن واستراح الخالق في اليوم السابع الذي يقع على الحد الفاصل بين الزمن الكوزموغوني والزمن التاريخي .

بعد ذلك تبدأ فعاليات الألوهة في زمن الأصول وبدايات التاريخ . نقرأ في الإصحاح ٢ من سفر التكوين : ٥ كل شجر البرية لم يكن بعد في الأرض ، وكل عشب البرية لم ينبت بعد ، لأن الرب الإله لم يكن قد أمطر على الأرض ، ولا كان إنسان ليعمل على الأرض . ثم كان ضباب يطلع ويسقي كل وجه الأرض ... (\*) وغرس الرب الإله جنة في عدن شرقاً ووضع هناك آدم الذي جبله . وأنبت الرب الإله من كل شجرة شهية للنظر وجيدة للأكل ، وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر ٤ . يلي ذلك قصة خلق المرأة الأولى من ضلع آدم ، ووصيته لهما أن يأكلا من كل شجر الجنة إلا شجرة معرفة الخير والشر . يليها

<sup>(</sup>٠) أقفز هنا فوق قصة خلق الإنسان لأنها مكررة ، وقد وردت في الإصحاح الأول

قصة إغواء الحية لحواء بالأكل من ثمار الشجرة وكيف أعطت آدم ليأكل منها أيضاً ، وما تبع ذلك من خسرانهما للجنة وطردهما إلى الأرض ليعملا فيها وذرتيهما .

من قراءة قصة الأصول هذه ، نلاحظ كيف تم القفز فوق معظم تفاصيل الأصول التي ركزت عليها الميثولوجيا المشرقية السابقة ، في مقابل التركيز على أصل واحمد ، هو : أصلّ الخطيئة ، لأن التاريخ من وجهة نظر التوراة هو تاريخ للخطيئة بامتياز . ويسير عبر النمط المتكرر التالي : خطيئة ـــ عقاب جماعي رادع ـــ توبة ـــ خطيئة ... الخ . إن كل ما يتلو خروج آدم وحواء من الجنة والدخول في زمَّن الأرض ، ليس إلا إبانة عن المشيَّفة الإلهية في التاريخ . فمن قابيل وهابيل ، إلى تكاثر الناس وتجمعهم في بابل ثم تشتيتهم في بقاع الأرض ، إلى الطوفان العظيم ، إلى اختيار الإله لشعبه الخاص ، ومسيرة هذا الشعب عبر كلِّ المصائب والمحن التي أحاقت به بسبب خطاياه ، وصولاً إلى دمار الهيكل الأول ، وما تلاه من سبي فعودة فدمار ثاني ، جميعها فصول في ميثولوجيا توراتية تفصح عن مقاصد الإله في حياة الناس. ويتخذ كل حدث فيها معناه ومغزاه من هذه الصلة التي لا تنفصم مع الإرادة الإلهية. من هنا ، فإن ميثولــوجيا الأصول هنا ، ليست وقفاً على الاصحاحات الأولى من سفر التكوين ، بل تنسحب على جميع فصول الكتاب الذي يمكن اعتباره بحق كتاباً في ميثولوجيا الأصول ، ومثالاً على التاريخ المقدس بامتياز . إن قارىء التوراة المطلع على تاريخ منطقة الشرق القديم ، يلاحظ بسهولة تامة كيف تجاهل محررو الأسفار التوراتية تاريخ هذه المنطقة برمته ، ولم يركزوا إلا على تلك السلسلة من الأحداث التي قادت إلى تشكيل مملكة داود وسليمان (التي نعرف الآن بشكل مؤكد أنها لم توجد في يوم من الأيام(\*))، ثم إلى انهيارها ، فإلى قيام مملكتي اسرائيل ويهوذا ، فالسبى الآشوري والبابلي ، فالعودة من أجل انتظار المسيح ، ملك اليهود الأرضي الذي سيمهد الطُّريق لحلول مملكة الَّرب التي يديرها الإله بشكل مباشر . هذه السلسلة من الأحداث لا تتخذ معناها من خلال السياقات الحقيقية لتاريخ المنطقة ، ولا من خلال علاقة النتائج بأسبابها الفعلية ، بل من خلال سلسلة من السياقات الميثولوجية القائمة على تداخل المشيئة المُلُوية في التاريخ . إن ما يدعى بالتاريخ التوراتي ليس في حقيقة الأمر إلا مجموعة فصول في ميثولوجيا توراتية ، تبدأ بالتكوين وخطيعة الأنسان الأولى ، وتنتهي بقيام ملكوت الرب علَّى الأرض .

<sup>(</sup>٠) \_ حول الدلائل العلمية القاطعة على عدم وجود مملكة داود وسليمان ، بل حتى على استحالة أن تكون قد وجدت راجم مؤلفي :

فراس السواح ، آرام دمشق واسرائيل ـ في التاريخ والتاريخ التوراتي ، دار علاء الدين دمشق ، ١٩٩٥ .

وفي المعتقدات الاسلامية نستطيع تتبع مراحل التاريخ المقدس في كتاب الله وسنة رسوله . لدينا حديث شريف يعبر أبلغ تعبير عن حالة الكمون التي كانت عليها الألوهة قبل أن تتجلى من خلال فعل الخلق . فقد سئل رسول الله (ص) : « أين كان الله قبل أن يخلق خلقه ؟ فأجاب : كان في عماء . ما فوقه هواء وما تحته هواء ، وخلق عرشه على الماء ه<sup>(٨)</sup> والعماء في اللغة هو الغيم الرقيق الأبيض .

وهذه الألوهة المتسربلة بالسرمدية ، قد أعلنت عن نفسها وتجلت من خلال فعل التكوين الذي جعلها حاضرة ومعروفة في وعي المخلوق . نقرأ في حديث شريف قدسي : « كنت كنزاً مخفياً لا أعرف . فخلقت الخلق ، فبه عرفوني و<sup>(٩)</sup> .

ولدينا آية كريمة تشرح الأحوال الثلاثة المتعاقبة للألوهة ، من السرمدية إلى الزمن الكوزموغوني إلى التاريخ . نقراً في سورة هود٧ : ٥ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ، وكان عرشه على الماء . ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ، . فمنذ الأزل ، لم يكن سوى الذات الإلهية والماء المخلوق . ثم خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام . وبعد الخلق بيشاً التاريخ ، وهدفه زج الإنسان في الامتحان الكبير بين الخير والشر (ليبلوكم أيكم أحسن عملي، في انتظار نهاية الزمن ، يوم القيام الذي يشهد تدمير الكون وحشر الناس جميعاً إلى ربهم من أجل الحساب . لقد خلق الله الإنسان ووهبه الحرية في الاختيار بين الخير والشر ، اللذين تمايزًا بعد عصيان إبليس وخطيئة آدم : ﴿ ونفس وما سؤاها ، فألهمها فجورها وتقواها . قد أحسن من زكَّاها ، وقد خاب من دسًّاها ﴾ ـ الشمس : ٦ - ١٠ . من هنا فإن حركة التاريخ تدور حول محور قوامه: الرحمن والإنسان والشيطان. فكلما طغى الشيطان قوماً فزاغت قولبهم عن معرفة الله وعبادته ، جاءهم نذير من عند ربهم يردهم إلى جادة الصواب . ويتتابع تاريخ الإنسان بكامله وفق نمط متكرر: هداية به غواية به رسالة سماوية به هداية .. الخ. وقد يتبع الرسالة السماوية في حال استمرار العصيان عقاب سماوي عاجل: 1 وماكنا معذيين حتى نبحث رسولاً ٤ ـ الاسراء : ١٠ . و وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسَّنا بياناً أو هم قائلون ٤ . ـ الأعراف: ٤. ٥ ما أهلكنا من قرية إلا كان لها منذرون ٥ ـ الشعراء: ٢٠٨ ٥ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً ٤ ـ الكهف ٥٩ .

٨ ـ أخرجه الترمذي في جامعه في التفسير ٢٧٠/٨ برقم ٣١٠٨ عن ابن رزين .

٩ ـ يتكرر هذا الحديث في كلام الصوفية . قال السخاوي في كشف الحفاء : قال القاري أن معناه
 صحيح ومستفاد من قول تعالى : «وماخلقت الجن والإنس إلا ليعدون» أي ليعرفون ، على رأي
 ابن عباس

ورغم أن القرآن الكريم قد سرد أحداث الماضي ، منذ الخليقة إلى البعثة المحمدية ، دون أن يضعها في سياق كرونولوجي ، حيث بقي القصص القرآني معلقاً في فضاء تاريخي وجغرافي تام<sup>(٥)</sup> ، إلا أن وجهة النظر القرآنية في التاريخ واضحة كل الوضوح . إنه صيرورة تدفعها رحمة الخالق الذي جعل الإنسان حراً في اختيار مصيره ، ولكنه بقي في الوقت ذاته حريصاً على هدايته وحسن آخرته : و يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ٥ ـ هدايته وحسن آخرته : و يا حسرة على العباد ما يأتيهم أحسن عملاً ، وهو العزيز الغفور ٥ ـ يسلك : ٣ . و الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ، وهو العزيز الغفور ٥ ـ الملك : ٣ .

تعطف هذه الآية الكريمة الأخيرة على سابقتها التي تقول: و وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. وكان عرشه على الماء. ليبلوكم أيكم أحسن عملاً و. فالتاريخ الذي ابتدأ بالخلق والتكوين وظهور الموت وتمايز الخير والشر، يسير في اتجاه خطي حثيث نحو نهايته في يوم القيامة والحساب، وهدفه اختبار الإنسان ومعرفة مدى التزامه بالمهمة الموكلة إليه على الأرض كخليفة للخالق. وليس الحساب إلا إعادة للتوازن الذي أخل به البشر عبر التاريخ من خلال أفعال الإنسان الخبيثة. غير أن ما يميز هذا التاريخ المقدس الذي يشف عن مقاصد المشيئة الإلهية في عالم البشر، عن مثله في المعتقد التوراتي، هو أن مسرح المشيئة الإلهية لم يعد مقتصراً على شعب مختار واحد، وإنما اتسع ليشمل الإنسانية جمعاء. ومعرفة هذا التاريخ هي نوع من العظة، تساعد الأفراد والجماعات على التوافق مع أهدافه وغاياته.

وفي المسيحية ، تتخذ واقعة التجسد ، تجسد الألوهة في التاريخ من خلال يسوع ابن الإنسان ، مكان البؤرة في تاريخ الكون وتاريخ البشرية . وانطلاقاً من هذه الواقعة تجري قراعة التاريخ صعوداً نحو الخلق والتكوين وهبوطاً نحو نهاية العالم . وسوف أقدم فيما يلي لمحة موجزة عن هذا التاريخ المقدس ، كما رسمه آباء الكنيسة في العصور الوسطى ، اعتماداً على الإشارات المتفرقة في الأناجيل وفي كتابات الرسل . إن من يقرأ أعمال أولئك الآباء المؤمسين ، من أمثال القديس أوغسطين وتوما الإكويني وديونيسيوس ، يلاحظ إلى أي حد كان الفكر المسيحي في العصور الوسطى يتجاهل (أولعله لم يكن يعرف ) كل ما يقع خارج

<sup>(</sup>ه) ـ أي أن الفرآن الكريم لم يحدد زمان ومكان وقوع أحداث القصص القرآني . فنحن لا ندري فعلاً أين تقع عاد إرم ذات العماد ، أو ثمود الذين جابوا الصخر بالواد ، ولا الزمن الذي تم فيه تدمير هاتين المدينتين ، استناداً إلى النص القرآني وحده . كما أننا لانستطيع مهما دققنا في نصوص القصص القرآني أن نعرف الفترة الزمنية الفاصلة مثلاً بين بعثة البني موسى وبعثة عبسى . فهذه الفترة قد تكون مئة سنة وقد تكون ألفاً .

هذا التاريخ المقدس من أحداث العالم .

ففي البدء كان الكلمة . والكلمة كان عند الله . والله كان الكلمة . به كان كل شيء ، وبغيره لم يكن شيء مما كان ـ على ما نقرأ في مطلع إنجيل يوحنا .

في غياهب السرمدية ، كانت الألوهة منكفتة على ذاتها ، ومنضوية على ثلاثة كبانات الهية ، هي الآب والابن والروح القدس . وبقدر ما كانت هذه الكيانات مستقلة عن بعضها ، بقدر ما كانت متحدة في الجوهر مشكّلة كلاً لا ينفصم هو الإله السرمدي الواحد . ومنذ الأزل كان الابن يتولد على الدوام من الآب ، والروح القدس يصدر عن كليهما . وكان الابن موضع حب الأب ، والروح القدس هو الحب الذي يسري بين القطبين مغلقاً دارة الألوهة المكتملة المكتفية في . ورغم أن الله في تناغمه السرمدي هذا كان في غنى عن خلق كل ما سواه ، إلا أن دارة الحب المنكفئة على ذاتها قد فاضت ، حتى جاء وقت قرر فيه الله أن يُظهر إلى الوجود أول أشكال خلقه . فصدر أمر الكلمة ونشأ عن أمر الكلمة صنف من الخلوقات الخالدة هم الملائكة . توضعت هذه المخلوقات في أفلاك حول الذات الإلهية ، كنقاط ضوء تعكس أشكالاً لا حصر لها من ذلك الأشعاع المركزي الذي وهبها الحياة (١٠٠٠) ومنذ البداية ، أوكلت لهؤلاء الملائكة مهمة مزدوجة . الأولى هي التنعم بمجد الخالق ، والثانية هي البداية ، أوكلت لهؤلاء الملائكة مهمة مزدوجة . الأولى هي التنعم بمجد الخالق ، والثانية هي البداية ، أوكلت لهؤلاء الملائكة مهمة مزدوجة . الأولى هي التنعم بمجد الخالق ، والثانية هي البداية ، أوكلت لهؤلاء الملائكة مهمة مزدوجة . الأولى هي التنعم بمجد الخالق ، والثانية هي البداية ، أوكلت لهؤلاء الملائكة مهمة مزدوجة . الأولى المي الوجود (١٠٠٠)

ولقد جاء الملائكة إلى الوجود ككائنات حرة الإرادة ، لأنه بدون الحرية لم يكن لهؤلاء أن ينجزوا مهمتهم التي خلقوا لها ، وهي المقدرة على الحب . فالحب الذي هو جوهر الألوهة لا معنى له إذا لم يوهب عن حرية وعن اختيار . وقد كان الله على علم أكيد بكل ما تنضوي عليه هذه الحرية من مخاطر . لأن الكائن الحرفي أن يحب هو حر أيضاً في أن يكره ، وما من

<sup>(</sup>ه) \_ قارن مع مطلع الإنيوما إبليش : 3 عندما في الأعالي لم يكن هناك سماء ، وفي الأسفل لم يكن هناك أرض . لم يكن ( من الآلهة ) سوى آبسو أبوهم ، وعمو ، وتعامة التي حملت لهم جميعاً . عزج و المعامة الله عما ع . والمقارنة هنا لا تهدف إلى اظهار تأثر التصورات اللاهوتية المسيحية بالتصورات الرافدية ، بل إلى التنويه بوحدة الفكر الإنساني وتشابه آليات التفكير عند الإنسان ، بصرف النظر عن الزمان واختلاف البيئة والمكان .

<sup>(</sup>مه) \_ قارن أيضاً مع ما تلى مطلع الإينرما إيليش: 3 في ذلك الزمن خلق الآلهة في أعماقهم لحمو ولحامو و وحامو ومنحوا لهما اسميهما . وقبل أن يكبر لحمو ولحامو جاء إلى الوجود انشار وكيشار . ثم أنجب .. الخ ع

١٠ ـ الملخص الذي أقدمه هنا يعتمد على العرض المفصل للاهوت المسيحي في كتاب : Allan Watts , Myth and Ritual in Cristianity , Thames and Hudson , London 1987

شيء يضمن الكيفية التي متستخدم بها حريته . وأكثر من ذلك ، فقد كان الله على علم أيضا بأن نعمة الحرية هذه سوف تستغل من قبل البعض في العصيان وفي مخالفة المشيئة الإلهية . ولكن الغاية الأخيرة المزروعة في صلب مخطط الخلق ، كانت على درجة من الروعة تجعل مثل هذه المخاطر مبررة . وهكذا كان . فمن بين الملائكة المقربين في الفلك الأول ، ظهر ملاك استخدم حريته في التمرد والعصيان ، وأحدث شرخاً في ذلك الكمال البدئي .

كان اسم ذلك الملاك لوصيفو . والاسم يعني ناشر الضياء . وكان الأكثر جمالاً وبهاءً بين رهط الملاكة وفروة من كمال صنعة الخالق . أمعن لوسيفر النظر إلى قلب الثالوث الأقدس ، وأخذ يشارك الألوهة معرفتها للمستقبل ، ثم رأى ما أدهشه وسبب له صدمة كبيرة ، رأى أن الله كان يُعد مكاناً أعلى منزلة لمخلوق جديد مصنوع من جسد مادي . وأن هذا المخلوق سوف يغوقه في سلم المراتب السماوية . وأكثر من ذلك ، فإن امرأة ستغدو ملكة عليه وعلى بقية الملائكة (أي السيدة مريم بعد صعودها إلى السماء) ، وأن الإله الابن سوف يحل في جسد بشري من جنس هذا المخلوق الجديد . عند ذلك ، وبدافع من حريته الكاملة ، قرر تفضيل مجده الملائكي على الغاية الإلهية ، والعصيان على تقديم الطاعة لمن هو أدنى منه مرتبة . وذلك رغم علمه بما سيجره عليه هذا العصيان من لعنة أبدية . أعلن لوسيفر تمرده ، ووقف إلى جانبه آلاف مؤلفه من الملائكة الآخرين (\*) ، بعد أن نقل إليهم ما عرف من أمور المستقبل . وتبع الجميع لوسيفر مديرين وجوههم عن بؤرة النور الأعظم ، فقادهم إلى تخوم الظلمة التحية وتبع الجميع لوسيفر مديرين وجوههم عن بؤرة النور الأعظم ، فقادهم إلى تخوم الظلمة التحية التي تترامى فوق العدم ، حيث تحول لوسيفر إلى إبليس وأتباعه من الملائكة الساقطين إلى شياطين . ثم رسم إبليس له ولهم مهمتهم المقبلة وهي معاكسة عمل الخالق وتخريب ماهو صالح . وعلى وجه الخصوص إفساد الإنسان الذي كان عليهم في الأصل إجلاله وتقديره .

بعد ذلك ، تستمر خطة الخلق انطلاقاً من الماء ، وهو أول ظهور مادي غير متمايز . فمن الماء صنع الله السماء والأرض وبقية مظاهر الكون والطبيعة في ستة أيام انتهت بخلق الإنسان (-) . أخذ الخالق حفنة من ثراب الأرض وصنع منها آدم على صورته ثم نفخ في أنفه نسمة الحياة ، فجاء نموذجاً للإنسان الكامل الذي أراده خالقه . وقد وهبه الله حرية الإرادة علما وهبها للملائكة من قبله ، وجعله سيداً على الأرض وعلى جميع مخلوقاتها . وجاء إليه بكل ما يدب على الأرض أو يطير في السماء أو يسبح في الماء ، فعرضهم أمامه صنفاً صنفا

<sup>(</sup>٥) \_ قارن مع تمرد الجيل الثاني من الآلهة على النالوت البدئي ، في الإينوما إيليش

 <sup>(00)</sup> \_ قارن مع الإنيوما إيليش في فصل المياه البدئية إلى سماء وأرض ، وما ثلا من خلق مظاهر الطبيعة
 والحياة ، انتهاء بالإنسان .

فاعطى آدم لكل صنف اسمه (٥٠). وبما أن آدم كان خليفة الله على الأرض ، فقد غرس من أجله في الأرض جنة تناظر الجنة السماوية ، وفجر فيها نهراً ينقسم إلى أربعة فروع ، وأنبت في وسطها شجرة الحياة وشجرة معرفة الخير والشر . ثم خلق الله المرأة من ضلع آدم لتكون له رفيقاً ، وأمرهما أن يأكلا من جميع شجر الجنة ولا يقربا شجرة المعرفة ، لأنهما إن أكلا منها سيلحقهما الموت عاجلاً أم آجلاً . ولكن الإنسان يستعمل حريته في معصية خالقه مثلما فمل لوسيفر والملائكة الساقطون من قبله ، ويأكل من الشجرة المحرمة بتحريض من إبليس الذي تسلل إلى الجنة في هيئة حية . فكان عقابه الطرد من الجنة إلى الأرض القاحلة ليعمل فيها ويكد من أجل لقمته . ومنذ ذلك الوقت ظهر الألم والمرض ودخل الموت في نسيج الحياة ، بسبب خطيئة الإنسان الأصلية .

لقد كان الله على علم منذ البداية ، أن الحرية التي منحت للوسيفر وللإنسان ، سوف تستخدم في المعصية التي تزرع بذرة الفساد في صميم الخلق . من هنا فقد أضمر الله منذ البداية أيضاً خطة لتصحيح ذلك كله ، من شأنها تقديم الخلاص للإنسان وللعالم . لقد قرر أن يتجسد في الوقت المناسب في العالم المادي كأحد مخلوقاته ، ويدخل في دورة الحياة والموت التي صنعها بنفسه ، لكي يقدم للعالم خلاصاً ويحرره من اللعنة القديمة . وهكذا تجسدت الألوهة في زمن الناس ، وهبط الإله الابن من السماء فعاش على الأرض ردحاً في جسد يسوع الناصري المولود من السيدة العذراء ، وكابد شقاء البشر وتعرض للعذاب الذي انتهى بالموت على الصليب . وبذلك افتدت الذبيحة الإلهية ، وهي القربان الكامل ، الإنسان وفتحت أمامه باب الخلاص والدخول في الأبدية . من هنا ، كانت واقعة التجسد مركز التاريخ ، تاريخ الكون وتاريخ الإنسان .

خلال الفترة التي جرى خلالها تشكيل وبلورة اللاهوت المسيحي على يد آباء الكنيسة ، وخصوصاً فيما بين القرن الثامن والقرن الرابع عشر الميلادي ، كانت قراءة التاريخ بالنسبة للفكر الغربي تعني فقط التأمل في رمزية هذه الرواية المقدسة . وانطلاقاً من هذا الموقف الفكري ، فقد جرت قراءة كتاب التوراة ( الذي صار الآن يدعى بالعهد القديم ) بشكل معكوس ، أي ابتداءً من قدوم المسيح ، واعتبرت كل أحداثه بمثابة صورمسبقة ونبوءات لما تلاها . فقصة الخلق وسقوط الإنسان لم تقرأ على ضوء مضامينها الميثولوجية ، بل على ضوء

<sup>(•) -</sup> إن قيام آدم بتسمية جميع المخلوقات عملية ذات دلالتين . الأولى أن آدم قد ابتكر اللغة . والثانية أن آدم بتسميته للمخلوقات قد اكتسب السيطرة عليها ، لأن معرفة اسم كائن ما هي مفتاح التحكم به في المعتقدات القديمة . وهذه نقطة سنتحدث عنها في حينها

اللاهوت المتطور لعقيلة التثليث ، ولمبادىء الخلق والتكوين التي رسمها كبار اللاهوتين . أما بقية المفاصل الرئيسية في الرواية التوراتية فقد وُضعت في تقابل وتناظر مع أحداث العهد الجديد ، باعتبارها ممهدة ومفسرة لها . فشجرة المعرفة تقف في تقابل مع شجرة المسليب . ويسوع هو آدم الثاني الذي به يحيا الجميع ، في مقابل آدم الأول الذي به مات الجميع . ومريم العذراء هي حواء الثانية التي حملت بشمرة البقاء ، مقابل حواء الأولى التي حملت بشمرة الفناء . وحادثة الخروج من مصر التي حملت خلاصاً أرضياً لشعب اسرائيل ، تقابل حادثة بعث المسيع الذي حمل خلاصاً روحياً للإنسانية . وتضحية إبراهيم بابنه إسحاق وقبول هذا لها ، ومملكة داود وسليمان التي تشكل ذروة الرواية التوراتية ، تقابل ملكوت الرب المقبل الذي سيحققه السيد المسيح في نهاية تشكل ذروة الرواية التوراتية ، تقابل ملكوت الرب المقبل الذي سيحققه السيد المسيح في نهاية الأزمان . . الخ .

انطلاقاً من هذه الرؤية إلى التاريخ ، لم يكن الفكر الغربي المسيحي يرى إلى الأحداث السابقة على المسيحية ، إلا باعتبارها فترة مظلمة لم يعرف الناس خلالها الله إلا من خلال ظلال قاتمة لا تعكس مجده الحقيقي ، بما في ذلك كامل المدة التي تفطيها أحداث العهد القديم . فالتاريخ يبدأ بآدم ، ثم يبدأ بداية أخرى جديدة بالمسيح . وليس الزمن الفاصل بين هاتين البدايتين إلا شكلاً من أشكال والجاهلية الإنسانية ، حيث كانت البشرية تنتظر المخلص . لقد عكس قدوم المخلص مبدأ السبب والنتيجة في الصيرورة التاريخية . فبدلاً من أن يُقرأ الحاضرعلى ضوء الماضي باعتباره نتيجة منطقية له ، صار الحاضر (أي تجشد المسيح) سبباً لكل الأحداث الماضية التي صارت تُفهم على ضوئه .

نعود الآن من هذه الجولة التي استعرضنا خلالها عدداً من نماذج التاريخ المقدس ، لنقول بأن كل ما سقناه أعلاه ، يشير إلى رغبة الإنسان القديم في الاحتفاظ بنوع من الذاكرة الجمعية التي تعطي وجوده في هذا العالم امتلاء ومعنى . فهذه الفترة القصيرة التي يحياها الفرد أو الجيل ليست معلقة في الفراغ ، بل إنها نقطة في سياق طويل ذي مغزى حفظته الأساطير . فالأسطورة تزود الإنسان بذاكرة تاريخية تعطيه إحساساً بوجود مبرر لحياته . وبدون هذه الذاكرة يصير الإنسان إلى حالة أشبه بالموت . لأن نسيان الماضي هو نوع من أنواع الموت . فالموت نسيان . والموتى الهابطون إلى العالم الأسفل ، في الميثولوجيا الإغريقية ، يشربون في طريقهم من نبع النسيان لكي يقضوا حياة الآخرة بدون ذاكرة ، أي بدون تاريخ . غير أن ما يغرق الذاكرة الجمعية الأسطورية عن الذاكرة الجمعية الأحرى التي يصنعها علم التاريخ ، هو محتوى كل منهما (كما المحنا إلى ذلك في البداية ) . فالتاريخ الأسطوري لا يحفل بغير محتوى كل منهما (كما المحنا إلى ذلك في البداية ) . فالتاريخ الأسطوري لا يحفل بغير

الأحداث الناجمة عن تداخل عالم الآلهة بعالم البشر ، وهو يففل الأحداث الدنيوية العادية ولا يرى فيها ما يستحق العناية بجمعها وحفظها وتذكّرها . فإذا قيض لحادثة ما أو شخصية ما أن تخلّد في الذاكرة ، فإن ذلك لن يتأتى إلا عن طريق أسطرتها ، وارتفاعها من مستوى الواقع إلى مستوى الحدث الميثولوجي . فملوك المدن الإغريقية القدماء من أمثال يوليسيس وأغاممنون ومينيلاوس ، وأبطالها الخالدون من أمثال أخيل وباتروكليس ، لم تصل أحبارهم أسماع الإغريق إلا بعد إلباسهم حلّة ميثولوجية أصيلة . ومن بين جميع ملوك سومر القدماء ، لم تحفظ الذاكرة الشعبية إلا بسيرة جلجامش ملك مدينة أوروك ، الذي خلد من خلال الأسطورة لا من خلال التاريخ . ومثله الملك سيف بن ذي يزن عند عرب ما قبل الاسلام ، والملك آرثر وفرسان المائدة المستديرة لدى الإنكلو ساكسون .

إن الأشخاص التاريخيين والأحداث التاريخية بشكل عام ، لا ترسخ في الذاكرة الجميعة للإنسان القديم إلا لفترة وجيزة من الزمن ، لا تلبث بعدها أن تتلاشى أو يتغير وجهها بفعل الأسطورة . ففي دراستنا لنص دمار مدينة أور السومرية (انظر فصل الأسطورة والمعنى) رأينا كيف تم انتزاع هذه الحادثة من سياقها التاريخي ومن جملة ترابطاتها الواقعية ، ونقلت إلى المستوى الميثولوجي . فالنص لم يذكر أية معلومات عن هوية الجيش الفازي ، ولا عن المقدمات التاريخية التي قادت إلى حصار المدينة واستباحتها ، بل اكتفى بوصف الدمار الذي حل بالمدينة ، والمحاولات اليائسة التي قامت بها إلهة المدينة وإلهها من أجل اقناع مجمع الآلهة بالواجع عن قرارهم في تدمير أور . وينطلق محروو التوراة من الموقف الفكري نفسه ، عندما بالتراجع عن قرارهم في آدت إلى حصار المدينة وتدميرها . لأن هذه المصيبة قد حلّت بقرار والملابسات التاريخية التي أدت إلى حصار المدينة وتدميرها . لأن هذه المصيبة قد حلّت بقرار إلهي من الرب عقوبة على آثام أهل يهوذا وعصيانهم ، والحادثة برمتها ليست موضع تأمل المسيحية الملاحقة تختم الأسطورة بنزول أورشليم جديدة من السماء لتتحقق على الأرض . المسيحية الملاحقة تختم الأسطورة بنزول أورشليم جديدة من السماء لتتحقق على الأرض . المسيحية الملاحقة تختم الأسطورة بنزول أورشليم جديدة من السماء لتتحقق على الأرض . نقراً في رؤيا يوحنا ١٢:٢١ و وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة ، أورشليم الجديدة ، نازلة من السماء من عند الرب ، مهيأة كالعروس المزينة لرجلها ؟ .

إن عناية الإنسان القديم بالتاريخ المقدس وتجاهله للتاريخ الدنيوي ، قد دفعه إلى تجاهل دوره تماماً في حركة التاريخ . فهو يعزو إلى الآلهة كل المنجزات الحضارية والإبتكارات التكنولوجية التي قادت عملية الارتقاء والتقدم . فالإله لا الإنسان كان أول فلاح وأول راع ، وأول من حلب البقر وصنع الزبدة والجبن ، وأول من طحن وخبز الخبز ، وأول من صنع المحراث . نقرأ

في نص سومري يحكي عن أصل الحبوب وأصل تأهيل الماشية ، فيرجعها إلى الإله لهار الذي كان أول من ربى الماشية ، وأخته أشنان التي كانت أول من زرع الحبوب :

في تلك الأيام ، إنكي قال لإنليل :

و أي أبتي إنليل . لهار وأشنان .

اللذان جرى خلقهما في الدولوج ( = بيت الخلق ) ،

دعنا ننزل بهما من الدولوج ٤ .

وهكذا ، تنفيذاً لكلمة إنكى وإنليل المقدسة ،

هبط لهار وأشنان من الدولوج .

من أجل لهار أقام إنليل وإنكى حظيرة

وقدما له علفاً ، عشباً ونباتاً و .. ..

ومن أجل أشنان بنيا بيتاً ،

وقدما لها المحراث والنير .

فأقام لهار في حظيرته

راعياً تدفق الخيرات من بين يديه .

ووقفت أشنان في الحقل بين محاصيلها .

من خيرات السماء أنتج لهار وأشنان ،

وإلى مجمع الآلهة قدّما خيراتهما .

وإلى الأرض وهبا نسمة الحياة (١١) .

وفي نص سومري آخر نجد أن المعول ، وهو الأداة اللازمة لكل نشاط بنّاء ، قد صنعته الآلهة في بداية الأمر ، ثم أعطته بعد ذلك لأهل سومر من أجل استخدامه . يبتديء النص بافتتاحية عن الخلق والتكوين ، على عادة أساطير الأصول الرافدية :

إن الإله الذي أخرج إلى الوجود كل شيء نافع ، الإله الذي لا مبدل لحكمه وقضائه ، إنليل الذي أنبت البذور من الأرض ،

<sup>11 -</sup> S.N.Kramer, Sumerian Mythology, op. cit, pp.53 - 54.

قام بابعاد السماء عن الأرض ، وقام بابعاد الأرض عن السماء ، فجعل هنالك مجالاً ترتع فيه المخلوقات . في ( نيبور ) ، عماد السماء والأرض ، قام بر .. .. ، وأخرج المعول إلى الوجود . وبذلك حلّ اليوم الذي فرض فيه العمل وقرر المصائر . وعلى المعول والسلّة أسبغ القوة .

بعد ذلك يصنع إنليل قالباً يقوم الآلهة باستخدامه من أجل خلق الإنسان ، وتمتليء بلاد سومر بالناس ، فيقدم لهم إنليل المعول ليستخدموه في أعمال البناء والعمران(١٦) .

وإضافة إلى جهل الإنسان القديم بأصول ابتكاراته التكنولوجية ، فقد كان جاهلاً بأصل مؤسساته وقوانينه وتشريعاته ، فهذه جميعاً قد جاءت من السماء وابتدرتها الآلهة من أجله . وأكثر من ذلك ، فإنه لم يكن يعرف الكثير عن أصل وتطور ونمو المدن التي شيدها أسلافه الأولون ، وكان يعتقد أن مدنه التي يسكنها قد بنتها الآلهة في سالف الأزمان وسكنت فيها قبل أن يسكن البشر ، وبنت لأنفسها هناك بيوتاً وقصوراً ومعابد . إن الإشارات الموجودة في النصوص الميثولوجية المشرقية حول هذا الموضوع أكثر من أن تحصى . فمدينة نيبور قد بناها الإله إنليل ، كما يقول لنا نص أوردناه سابقاً في هذا البحث . وأوروك كبرى مدن سومر في الأول ، وبابل العظيمة بمعابدها التي تناطع أبراجها السحاب قد بناها الإله مردوخ ، على ما تنقله الينا أسطورة التكوين البابلية في لوحها السادس . ومدينة ابريدو ، أول وأقدم المدن في وادي الرافدين ، قد بناها الإله إنكي بيتاً لسكنه نقراً في أسطورة سومرية حول هذا الموضوع :

بعد أن تفرقت مياه التكوين .

بعد أن ظهر اسم البركة في السماء .

بعد أن غطت الأعشاب والنباتات وجه الأرض.

رب الأعماق ، الملك إنكي ،

<sup>12 -</sup> Ibid , PP. 51 - 52

إنكي ، الرب الذي يقرر المصائر ، بني بيته من فضة ولا زورد .

بعد ذلك يتوجه إنكي إلى نيبور مدينة إنليل ، ليحصل هناك على بركات أبيه . وبعد أن يتلقى إنليل هدايا ابنه ، يقف بين الآلهة ويشيد بمدينة إنكي :

قال إنليل لآلهة الأنوناكي :

أيها الآلهة الواقفون من حولنا .

لقد بنى ابنى بيتاً ، الملك إنكي بنى إريدو ،

وكجبل رفعها فوق الأرض ،

وفي مكان طيب أقامها .

إيريدو ، المكان الطاهر الذي لا يدخله أحد ،

قد بُنيت بفضة وزينت بلازورد ،

وييته في عهدة القيثارات السبع ، قد كُرس للتراتيل(١٣)

فإذا كان للإنسان بعد ذلك أن يباشر بنفسه أي فعل خلاق ، فإن الفعل يسير على غرار فعل سابق مشابه قامت به الآلهة . وهو إذ يني معبداً أو سوراً أو مدينة ، فإنما يفعل ذلك وفق صورة مسبقة رسمتها الكائنات العليا . فالملك غوديا السومري قد بنى معبد المدينة في لجش وفق تصميم مرسوم على لوح أطلعته عليه الإله نيدابا في الحلم . وعندما قام الملك الآشوري ببناء مدينة نينوى ، فعل ذلك وفق الخطة المرسومة في هيئة القبة السماوية منذ الأزمنة السحيقة (١٤) وفي كتاب التوراة يقوم الرب باطلاع موسى على صورة المسكن المؤقت الذي سوف يصنعه له : و فيصنعون لي مقدساً فأسكن بينهم ، بحسب جميع ما أنا مُريك من شكل السكن وشكل جميع آنيت ه . كذلك فاصنعوا لي السخروج ٢٥: ٨ - ٩ . وبعد ذلك يتلقى داود تعليمات مفصلة عن تصميم هيكل أورشليم : و جميع ذلك تلقيته مكتوباً يبد الرب ، لأفهم جميع أعمال الرسم » أخبار الأيام الأول ٢٨ : ١٩ . وهذا الرسم قد هيأه الرب منذ البدء ، على حد قول الملك سليمان الذي تلقى من ابنه داود مخطط الهيكل ليعمل الرب منذ البدء ، على حد قول الملك سليمان الذي تلقى من ابنه داود مخطط الهيكل ليعمل على بنائه : و وأمرتني أن أبني هيكلاً في جبلك المقدس ، ومذبحاً في مدينة سكناك ، على مثال المقدس الذي هاته منذ البدء .. و سفر الحكمة ١٩٠٩ . وقبل أن تُبنى مدينة أورشليم "يد

<sup>13 -</sup> Ibid , PP. 62 - 63

١٤ ـ ميرسيا إلياد : اسطورة العود الأبدي ، ترجمة نهاد خياطة ، دار طلاس ، دمشق ١٩٨٧ ، ص ٢٤ .

الإنسان ، كان هنالك أورشليم سماوية من صنع الله . وهي التي يتكرر ذكرها في أسفار الأنبياء ، مثل سفر طوبيا ١٦:٨ ، وأشعبا ١١:٥٩ ، وحزقيال ٦٠ . وهي التي رآها يوحنا نازلة من السماء كالعروس المزيَّنة لرجلها ، في المقطع الذي أوردناه أعلاه من رؤيا يوحنا .

إنطلاقاً من هذا الموقف الفكري نفسه ، يعزو الإغريق كل إبداع أدبي وفني يصدر عن الإنسان إلى ربات الفنون والموسيقى اللواتي يلهمن الشعراء والرسامين والنحاتين . كما يعزو عرب الجاهلية كل إلهام شعري إلى مصدر ما ورائي يتمثل عندهم بجنيات وادي عبقر . ومن هنا جاءت كلمة « عبقري » التي تدل على الإنسان الفائق الإبداع ، المتواصل مع منبع الحكمة الإلهي الحفي . وما زلنا إلى يوم الناس هذا نعزو كل إبداع إنساني الى « إلهام » يأتي من خارج الإنسان ولاينبع من داخله . وهذه بقية من تلك التركة الميثولوجية التي لا تنظر إلى الإنسان باعتباره مانعاً الماضيه وحاضره ، بل باعتباره أداة لتنفيذ الخطط الإلهية .

هذا التجاهل لحقيقة ما جرى في الماضي ، واستبداله بتاريخ مقدس تكشف عنه الأساطير ، قد جعل الإنسان القديم خارج الصيرورة التاريخية ، وبدون ذاكرة دنيوية ذات محتوى له معنى ومغزى . ولا أعني هنا ، أن المجتمعات القديمة لم تحتفظ على الإطلاق بذاكرة دنيوية ، وإنما أعني بالدرجة الأولى أن هذه الذاكرة الدنيوية ، في حال وجودها ، لم تلعب دوراً في مساعدة الإنسان على فهم حاضره باعتباره نتاجاً صرفاً لأفعاله ومنجزاته الماضيات . فالعيرة هنا ليست بما نحفظه عن الماضي ، بل في المعنى الذي نسبغه على ذلك الماضي وفي القيمة التي نعطيها له . وليس المهم هو ما نسجله عن الأخبار السالفة أو ما نتذكره من انجازات الجماعات والأفراد ، بل اعتقادنا بأثر ما نسجله أو نتذكره على صيرورة التاريخ ، وبمدى فعالية المجهود الإنساني كمحرك للتاريخ ، وبتعبير آخر ، كيف ننظر إلى التاريخ الدنيوي في مقابل التاريخ المقدس .

لقد ابتدأت الكتابة التاريخية كجنس مستقل عن الأسطورة ، عندما لم يعد الإنسان القديم يرى في الأحداث الماضية ، أو الأحداث الحاضرة ، تداخلاً ماورائياً من أي نوع . عند ذلك بدأ التاريخ يتجرد من قدسيته ، وأخذ الإنسان يبحث في الأسباب والنتائج من خلال روابطها وصلاتها الدنيوية الواقعية ، وولد علم التاريخ الذي حل محل الأسطورة في صنع الذاكرة الجميعة ، وقاد إلى تعريف الإنسان بدوره الأساسي في صنع نفسه ، وبأهمية نشاطه الخلاق على حركة التاريخ . ورغم أن هذه القفزة قد جاءت كنتيجة من نتائج صراع الفلسفة مع الأسطورة في الثقافة الإغريقية ، وما نجم عن ذلك من ظهور المؤرخين الإغريق الأوائل ، إلا أن المقدمات البعيدة لنشوء الكتابة التاريخية قد أنجزتها ثقافة الشرق القديم . فمنذ أواسط الألف

الثالث قبل الميلاد ، كانت الممالك السورية والرافدية تحتفظ بأرشيف ملكي متنوع الموضوعات ، ويحتوي على عدد لابأس به من الوثائق التي تعطي صورة عن الأحداث الجارية ، وعلى بعض الوثائق التي يمكن اعتبارها بحق نموذجاً جنينياً للكتابة التاريخية . من هذه الوثائق لدينا نص يغطي فترة طويلة من التاريخ البابلي تقدر بحوالي سبعة قرون ، تبدأ بصعود صارغون الأكادي (حوالي عام ٢٣٠٠ ق.م) وتتهي بقدوم الكاشيين الذين أنهوا حكم أسرة حمورابي في بابل ، وهذه ترجمتي للنص عن الباحث Leo Oppenheim :

و صارغون ، ملك أكاد ، صعد على العرش في عهد عشتار (٥) . ولم يكن له منافس أو معارض ، فنشر هيته المرعبة فوق كل البلاد . عبر البحر في الشرق ، وقهر بلاد الغرب بكاملها ، وفي السنة الحادية عشر من حكمه جعلها لساناً واحداً ، وأقام لنفسه نصباً تذكارياً هناك ، ثم جلب جزية الأقطار عبر النهر على الأطواف . أسكن موظفي بلاطه حوله في مساحة تبلغ خمسة أميال مضاعفة ، وسيطر على أرجاء البلاد بلا منازع . حمل على بلاد كالازا فجعلها خراباً وأطلالاً ، ولم يترك مكاناً يعشعش فيه الطير . في زمن شيخوخته قامت المدن المحكومة بثورة عليه ، وضربت الجيوش حصاراً حوله في أكاد . ولكن صارغون شن هجوماً عليهم مفاجئاً ، فهزمهم وسحق جيوشهم الجرارة . ثم قامت ضده بلاد سوبارنو بقضها وقضيضها ، ولكنها ما لبثت أن خضعت أمام جبروت قواته ، فعمل على توطين قبائلها الركحل في الأرض وجاء بممتلكاتهم إلى أكاد . بعد ذلك عمد صارغون إلى إزاحة التربة عن أساسات مدينة بابل ، وبنى فوقها بابل أخرى قربية من أكاد . فثار غضب الإله العظيم مردوخ بسبب هذا التدنيس ، وقضى على شعب صارغون بالمجاعة مديراً وجهه عنهم ، وحرم صارغون من الراحة فى قبره .

نارام سن ، ابن صارغون ، حمل على مدينة أبيشال فحاصرها ونقب سورها ، ثم قبض بنفسه على ملكها وعلى نبلاثها . كما حمل على بلاد ماجمان وقبض بنفسه على ملكها .

شولجي ، ابن أورنمو ، أولى مدينة إيريدو الواقعة على البحر عنايسة كبيرة . ولكنه أحمد ممتلكات بابل ومعبدها ودنسها . فئار غضب الإله مردوخ وحكم على جثمانه بالدنس .

إيرا إميتي ، ملك إيسين ، وضع البستاني بل أبني على العرش كملك بديل ووضع على

<sup>(</sup>ه) ـ يرد تعبير « عهد عشتار » الوارد هنا في أكثر من نص بابلي . ولكن دلالته ما زالت غامضة .

رأسه التاج . ولكن الملك مات في قصره وهو يتناول الطعام ، فبقي البستاني على العرش وجرى تنصيبه ملكاً (\*)

إيلي شامو ، كان ملكاً على بلاد آشور في زمن سومو آبو ملك بابل . حمورابي ، ملك بابل ، جمع جيشه وحمل على رم سن ملك أور فقهره ، ثم قهر بعدها مدينة لارسا وأخذ ممتلكاتها إلى بابل .. .. . . شمسو إيلونا ، ابن حمورابي وملك بابل ، جمع جيشه وسار ضد رم سن ، فقهر أور ولارسا ، وقبض عليه حياً في قصره . ثم حمل على .. . . . وألقى الحصار عليها .. ( فجوة واسعة في الرقيم ) . إيليما إيلوم ... الماء ... بنى ... ولكن شمسو إيلونا حمل عليه .. . . وملأت جثثهم البحر . بعد ذلك ، شن شمسو إيلونا حملة أخرى على إيليما إيلوم وشتت جيشه .

أبيشي ، إبن شمسو إيلونا ، قام .. .. وفكر في أن يحتجز مياه الدجلة . نفذ خطته بوضع ردمٍ في النهر ، ولكنه لم يستطع القبض على إيليما إيلوم .

في أيام شمسو ديتينا ، قامت بلاد حاتي بحملة على أكاد . إيا جميل ، ملك بلاد البحر ، قام بحملة على عيلام . وبعده ، قام أولام بورياش أخو كاشتلياش ملك الكاشين بحملة على بلاد البحر وقهرها . آغـوم ابن كاشتلياش ، دعى جيوشه وحمل على بلاد البحر فقهر دُر ـ إيا ، وهدم معبد إيا هناك الم (١٥٠)

نلاحظ من قراءتنا لهذا النص ، أن الكاتب لم يحاول تقديم مسرد متكامل لتاريخ المنطقة خلال الفترة الزمنية التي يغطيها النص ، بل اختار بعض العلامات البارزة في ذلك التاريخ تاركاً الكثير من الفجوات الزمنية الواسعة بينها . كما أنه لم يعمل على تحليل الأحداث وفهمها في سياقاتها التاريخية الصحيحة ، ومن خلال علاقة الأسباب بالنتائج . وذلك إضافة إلى اعتماد التفسيرات اللاهوتية في النظر إلى أسباب تفكك وانحلال الدول والممالك . ومع ذلك ، فإن أمثال هذا النص من نماذج الكتابة شبه التاريخية ، هي التي مهدت لجنس الكتابة التاريخية التي ظهرت أولاً في اليونان ثم في أقطار الشرق القديم . فبعد هيرودوتس وتوسيديد وغيرهما ممن

<sup>(</sup>ه) . عند خسوف القمر ، كان الملك السومري يتنازل عن عرشه مؤقتاً لواحد من عامة الشعب ، لأن وقت الكسوف كان شؤماً على الملك . كما كان ملوك بابل يتنازلون عن العرش بضعة أيام لواحد من عامة الشعب خلال أعياد رأس السنة ، والسادة يخدمون عبيدهم أيضاً ، وذلك كجزء من ممارسة طقسية تهدف إلى استحضار حالة الفوضى التي كانت سائدة قبل أن يُحل مردوخ النظام في الكون . Les Oppenheim , Babylanian Historical Texts , (in : J . Pritchards edt, Ancien Near

باشروا الكتابة التاريخية في الغرب منذ مطلع القرن الخامس قبل الميلاد ، ورأوا إلى الأحداث الماضية والحاضرة في معزل عن المعنى الديني ، فقد ظهر في ثقافتنا الشرقية أيضاً عدد من المؤلفين الذين باشروا نوعاً من الكتابة التاريخية المستقلة عن الأسطورة إلى هذا الحد أو ذاك . ومنهم بيروسوس (برغوشا) البابلي ، وفيلو الجبيلي ، ومانيتو المصري . ولكن الكتابة التاريخية لم تتحول إلى علم مستقل تماماً وملتزم بمناهج البحث والتقصي ، إلا في الثقافة الغربية الحديثة ابتداءً من القرن التاسع عشر . إن الذاكرة الإنسانية تُبعث اليوم على أوسع نطاق ممكن ، في محاولة جبارة تطمح إلى استعادة الماضي برمَّته : ماضي الثقافة وماضي الحياة وماضي الكون ، لمعرفة من نحن ، ولماذا نحن على ما نحن عليه الآن ، وإلى أين نسير .

غير أننا يجب أن نتذكر بأن هذا المشروع الإنساني الكبير مدين بأصوله إلى الأسطورة . وعندما نتذكر ذلك يجب أن نحذر . أن نحذر من الانبثاقات اللاواعية للأسطورة وتسربها إلى علم التاريخ متسوبلة برداء علمي يخفي معالمها الأصيلة . فرغم كل المنطلقات العلمية التي تصدر عنها الكتابة التاريخية الحديثة ، فإن نوعاً من النزوع الأسطوري الخفي يبقى كامناً وراء عمل المؤرخين من جهة ، ووراء فهم وتفسير قراء التاريخ لما يُقدم إليهم من مادة . ويتضح ذلك بشكل جلي عندما يتم بعث التاريخ القديم كجزء من مشروع قومي شامل ، حيث يتحول الهوس القومي إلى هوس تاريخي ، وبالعكس . ومثالنا على ذَلَكُ ما ثَم إبان صعود الحركات القومية الحديثة شرقاً وغرباً ، عندُما كُتب التاريخ وجرى تفسيره انطلاقاً من الأوضاع الراهنة ، وفي عملية معكوسة . أي أن الماضي صار يُقرأ على ضوء الحاضر وليس العكس . وهذا مُنطلق ميثولوجي صرف ، أشرنا إلى بعض نماذجه في موضع آخر من هذا البحث . وتعير هذه النزعة عن نفسها بطريقة خاصة ، لدى الأمم المستضعفة التي تحاول الاستناد إلى عصورها الذهبية الخالية ، من أجل استمداد العون على مواجهة أوضاعها المتردية الراهنة ، وتجاوز عقدة النقص وإحساس الاضطهاد والعجز . ذلك أن قراءة التاريخ ، شأنها في ذلك شأن الأسطورة ، ترمي الإنسان خارج اللحظة الراهنة لتضعه في زمن حقيقي غير متخيل() ، يهبه القوة ويعطيه الإحساس بأنه سليل ذلك البطل أو وريث تلك المرحلة الذهبية التي يُؤمّلُ استعادتها . وبذلك يحيلنا التاريخ الدنيوي ، مرة أخرى ، إلى التاريخ المقدس وقد ألبس حلة جديدة تليق بالعصر .

أخيراً . هناك سؤال يطرح نفسه عند هذه المرحلة الحتامية من بحثنا ، هو : إلى أي حد يمكن للتاريخ المقدس أن يشف عن تاريخ دنيوي ؟ وهل نستطيع تلمّس حوادث تاريخية تحت

<sup>(</sup>a) \_ وهذا ما يميز بشكل جدري بين فراءة الرواية وقراءة التاريخ

### المستوى الظاهر للحوادث الأسطورية ؟

لقد قلت في موضع سابق من هذا البحث ، أن الأحداث والشخصيات التاريخية لا تخلد في الذاكرة الشعبية إلا من خلال الأسطرة . وهذا يعني أننا قادرون على تلمس أحداث تاريخية وراء عملية السرد الميثولوجي في العديد من النصوص الأسطورية ، التي هدفت من حيث الأساس إلى الانتقال بسلسلة من الأحداث من مستوى الواقع إلى مستوى الأسطورة . غير أن المعلومات التاريخية التي نستطيع استخلاصها من الأسطورة ، لا يمكن الركون إليها في عملية إعادة بناء تاريخ ثقافة ما ، إذا لم تجر مقاطعتها مع المعلومات المستمدة من مصادر أخرى ، كتابية كانت أم أركيولوجية ، وذلك وفق منهج علمي منضبط . ولكي أجعل هذه المسألة واضحة أمام القارىء ، سوف أعمد إلى عرض واحد من النماذج الأسطورية المشرقية التي قادتني دراستها إلى اكتشاف النواة التاريخية التي قامت عليها حبكتها الميثولوجية ونموذجنا هنا هو النص السومري المعروف لدى الباحثين بعنوان : إنكي وإنافا ، والذي أقدم ترجمتي الكاملة له فيما يلي (١٦) ، وذلك لمتعة القارىء وفائدته في آن معاً :

#### إنكى وإنانا

# نقل تقاليد الحضارة إلى أوروك

في مطلع هذا النص ، نجد الإلهة إنانا ، المعبود الرئيسي لمدينة أوروك في مستهل عصر السلالات الأولى (مطلع الألف الثالث قبل الميلاد) ، تستعد للسفر إلى موطن الإله إنكي رب الأعماق المائية العذبة والمعبود الرئيسي لمدينة إيريدو العريقة ، والتي كانت المركز الرئيسي للثقافة السومرية في وادي الرافدين الجنوبي

إنانا وضعت على رأسها الشوجارا ؛ تاج السهول ومضت إلى حظيرة الأغنام ، جاءت إلى الراعي .

هناك أسندت ظهرها إلى شجرة التفاح .

وعندما أسندت ظهرها برز فرجها بهجة للناظرين .

فرحت إنانا بفرجها الرائع وأثنت على نفسها ، ثم قالت :

أنا ملكة السماوات ، سوف أزور إله الحكمة .

<sup>.</sup> Kramer الذي أعدته بالتعاون مع Daine Wolkstein الذي أعدته بالتعاون مع Daine Wolkstein - D. Wolkstein and S.N.Kramer, Inana, Harper and Row, New York 1983, PP. 12 - 27.

سوف أمضي إلى الآبسو ، المكان المقدس لإريدو ، وأقدم فروض الاحترام لإله الحكمة في إيريدو ، وأتلو صلاة لإنكي عند أعماق الماء العذب ، . ثم اتخذت إنانا طريقها وحيدة .

أما هدف هذه الرحلة ، كما يتضح بعد قليل ، فهو رغبة إنانا إلهة مدينة أوروك في الحصول على ألواح نواميس الحضارة التي يحتكرها إنكي إله مدينة إريدو منذ القدم . وتدعو النصوص السومرية هذه النواميس بالد (مي - Me) ، ومن امتلكها من الشعوب حاز قصب السبق في ميدان الحضارة وانتقل من البدائية إلى المدنية .

وعندما صارت على مقربة من الآبسو ،

ذاك الذي اتسعت أسماعه ،

ذاك العليم بال ( مي ) ؛ نواميس السماء والأرض ،

ذاك الذي يطلع على آفدة الآلهة ،

إنكى ، إله الحكمة الذي يعرف كل شيء

نادى خادمه إيسموند:

و هلم يا معيني ، هلم إلى .

إن الفتاة الشابة على وشك دخول الآبسو .

وعندما تلج إنانا إلى الهيكل المقدس،

قدم إليها كعك الزبدة لتأكل،

وصب لها ماء بارداً ينعش قلبها .

قدم أمامها البيرة عند تمثال السبع ،

وعاملها كندٍ لنا ولِدْ ،

حيها عند المائدة المقدسة ، مائدة السماء ، .

صدع إيسموند بما أمر به .

وعندما دخلت إنانا إلى الآبسو،

أعطاها كعك الزبدة لتأكل،

وصب لها ماءً بارداً لتشرب ، وقدم أمامها البيرة عند تمثال السبع ، عاملها بما يليق بها ، وحياها عند المائدة المقدسة ، مائدة السماء .

بعد ذلك يأتي إنكي فيستقبل إنانا ويجلس معها إلى المائدة يعاقران الخمرة معاً. يكثر إنكي من الشراب الذي تحثه عليه إنانا على مايبدو ، وتلعب الخمرة برأسه فيأخذ بالتخلي لإنانا عن نواميس الحضارة مهدياً إياها واحداً إثر آخر :

إنكي وإنانا شربا البيرة معاً .

شربا مزيداً من البيرة معاً .

شرباً مزيداً ومزيداً من البيرة معاً .

بالأكواب البرونزية الطافحة بالشراب ،

بأكواب أوراش أم الأرض ،

تبادلا الأنخاب وبارى كل منهما الآخر .

ثم قال إنكى وهو يرفع نخب إنانا :

و باسم قدرتی ، باسم هیکلی المقدس ،

سأعطى ابنتي إنانا ناموس الكهنوت وناموس الألوهية ،

أعطيها التاج النبيل الدائم وعرش الملوكية ) .

فأجابت إنانا: أنا أقبل بهم .

ويتابع إنكي شرب الأنخاب ، ومع كل نخب كان يهيها عدداً من النواميس فتقبلها إنانا . فبعد المجموعات الثمانية الأولى من النواميس المتعلقة بالكهنوت والألوهية والمعبد وطقوس خدمة الآلهة وما إليها ، ينتقل إنكي إلى إهدائها نواميس الشؤون الدنيوية كالزراعة والحرف والموسيقى والتعدين والعدالة ..الخ . وعندما تستلم إنانا جميع النواميس ، تقف أمام إنكي وتقر باستلامها النواميس معددة إياها واحداً واحداً :

لقد أعطاني الأب إنكي نواميس الحضارة .

أعطاني ناموس الكهنوت الأعلى .

أعطاني ناموس الألوهية .
أعطاني ناموس التاج النبيل الدائم .
أعطاني عرش الملوكية .
أعطاني الصولجان النبيل .
أعطاني العصا .
أعطاني قضيب وحيل قياس المسافة .
أعطاني الحنجر والسيف .
أعطاني فن ممارسة الحب .
أعطاني فن تقبيل القضيب .
أعطاني فن الدعارة المقدسة .
أعطاني فن الدعارة المقدسة .

أعطاني فن الغناء . أعطاني فن اللياقة والكياسة . أعطاني بيوت السكن الآمنة . أعطاني حرفة حفر الخشب . أعطاني حرفة صناعة النحاس .

أعطاني ... الخ ...

وبعد أن تنتهي من تعداد ما استلمته من نواميس الحضارة تستعد لمغادرة المكان وإنكي مازال تحت تأثير الخمرة :

> تكلم إنكي مع خادمه إيسموند : و أي تابعي ومعيني إيسموند. إن المرأة الشابة ستتوجه إلى أوروك ، وإني أرغب في وصولها سالمة إلى مدينتها ، .

جمعت إنانا النواميس المقدسة ، وحملتها جميعاً في زورق السماء ، وتم دفع الزورق فانساب بعيداً عن المرفأ .
وعندما زال مفعول الخمرة من رأس شارب البيرة ،
عندما زال مفعول الخمرة من رأس إنكي ،
عندما طارت الخمرة من رأس إله الحكمة العظيم ،
تطلع إنكي في أرجاء الآبسو ،

وجالت عينا ملك الآبسو في أنحاء إيريدو ،

جالت عيناه في انحاء إيريدو ثم نادى خادمه .

- ه اي تابعي ومعيني إيسموند ،
- ـ ٥ هآنذا واقف أمامك مستعد لخدمتك ،
- الموس الكهنوت الأعلى ، والألوهية ،
   والتاج النبيل الدائم ، أين هي ؟ »
  - \_ و لقد وهبها مليكي لابنته إنانا ، .

يكرر إنكي سؤاله أربع عشرة مرة ليلقى من إيسموند نفس الجواب . وفي جوابه الأخير يقول إيسموند:

- ـ لقد وهبها مليكي لابنته إنانا ،
- لقد وهبها جميع النواميس المقدسة ،
  - فالتفت إنكى إلى إيسموند قائلاً:
- و زورق السماء المحمل بالنواميس الإلهية ،
   أين هو الآن ؟ »
- ـ ٥ إن زورق السماء في الميناء الأول على الطريق ،
  - ه و إمض إليه ، خذ معك تنانين الإينكوم ،
  - دعهم يرجعون زورق السماء إلى إيريدو ، .
    - وصل إيسموند إلى إنانا وقال:
    - اي سيدتي لقد أرسلني الأب اليك ،
    - وإن كلمة الأب إنكى هي كلمة القانون .

كلمات إنكي ينبغي ألا تعصى ، .

فقالت له إنانا:

• ( ما الذي قاله الأب إنكي

وما الذي زاد في قوله إنكى ؟

ما هي كلماته ، كلمات القانون التي ينبغي ألا تُعصى ؟ » فأجاب إيسموند :

ـ ( لقد قال مليكي :

دع إنانا تتابع طريقها إلى أوروك ،

واستعد زورق السماء والنواميس إلى إيريدو ٥ .

فصرخت إنانا:

و لقد بدَّل الأب كلمته التي أعطانيها ،

لقد نكث بعهده ولم يف بوعده .

ولقد خدعني عندما قال ،

خدعني عندما أعلن على الملأ :

باسم قدرتي باسم هيكلي المقدس.

وبخدعة أخرى أرسلك إلى . .

وما أن أنهت إنانا كلامها هذا ،

حتى انقضَّت تنانين الإينكوم وأمسكت الزورق .

وهنا نادت إنانا خادمتها ننشوبور :

\* 1 لقد كنتِ فيما مضى ملكة الشرق

والآن أنت القيّمة المخلصة على هيكل أوروك .

فيا معينتي التي تقدم النصح الحكيم ،

ويا مقاتلتي التي تحارب في صفي .

تعالى أنقذي زورق السماء والنواميس المقدسة ، .

ننشوبور شقت الهواء بذراعها ،

وأطلقت صرخة تهز الأرض .

قذفت تنانين الإينكوم وأعادتهم إلى إيريدو .

عند ذلك نادى إنكى خادمه إيسموند مرة ثانية:

. و أي معيني إيسموند

أين زورق السماء الآن ؟ ،

ـ ( إنه في المرفأ الثاني على الطريق ) .

\* ( إمض وخذ معك خمسين من عمالقة الأورو ،

دعهم يُرجعون زورق السماء إلى إيريدو » .

إنقض العمالقة الطائرون وأمسكوا بزورق السماء .

ولكن ننشوبور أنقذت الزورق من أيديهم .

عند ذلك نادى إنكى خادمه إيسموند مرة ثائثة

٠ \* ١ أي معيني إيسموند .

أين زورق السماء الآن ؟ ،

ـ « لقد دخل لتوه محطة دولما »

\* ١ أسرع ، خذ معك خمسين من وحوش اللاباها ،

دعهم يرجعون زروق السماء إلى إيريدو » .

أمسك وحوش اللاباما زورق السماء ،

ولكن نشويور أنقذت زورق السماء من أيديهم

في المرة الرابعة أرسل إنكي الكوكالجال ذوي الصوت الثاقد

في المرة الخامسة أرسل إنكي الإنيونون

ولكن ننشوبور أتقذت الزورق من أيديهم في كل مرة .

عند ذلك نادى إنكى خادمه إيسموند للمرة السادسة :

\* ﴿ أَي معيني إيسموند ،

أين زورق السماء الآن ؟ ،

ـ • إنه على وشك الدخول إلى أوروك ،

و إسرع ، خذ معك حراس قنال الإيتوروبجال :
 دعهم يرجعون زورق السماء إلى إيريدو ، .
 أمسك إيسموند وحراس القنال زورق السماء ولكن تنشوبور أنقذت الزورق من أيديهم .
 عند ذلك قالت ننشوبور لإنانا :

د أي مليكتي عندما يصل الزورق .
 عندما يدخل أوروك من بوابة نيجولا ،
 دعي الماء يرتفع وينداح في مدينتنا ،
 ولتمخر المراكب البعيدة المدى بخفة قنواتنا ،
 فأجابت إنانا ننشوبور :

د في اليوم الذي يصل فيه زورق السماء ،

في اليوم الذي يدخل فيه بوابة نيجولا ،
 ليرتفع الماء وينداح في شوارعنا .
 ليرتفع الماء ويسري في الممرات ،
 ليخرج الأطفال فرحين مغنين ،
 ولتحتفل كل أوروك .

ليخرج الكاهن الأعلى ويستقبل الزورق بالأناشيد ، وليتل الكاهن الأعلى الصلوات الكبرى . ليذبح الملك الشياه والثيران قربانا ، وليسكب من كأسه البيرة تقدمة . لتضج أصوات الطبل والطنبور ،

ر. ب ل ب ل الطبل والطنبور ، لتضج أصوات الطبل والطنبور ، ولتعزف موسيقى التيغي العذبة ، لتعلن البلاد وتُعلي اسمي ، وليسبّح كل شعبي بحمدي .

ومكذا كان .

- عند ذلك نادى إنكى خادمه إيسموند .
  - و أين زورق السماء الآن ؟ ٤ .
- ـ ﴿ إِنْ زُورِقَ السَّمَاءُ فَي المَّيْنَاءُ الأَبْيَضُ ﴾ .
- و ( إمض ، فإنانا قد صنعت عجائب هناك .

الملكة إنانا قد صنعت عجائب في الميناء الأبيض ،

صنعت عجائب من زورق السماء ) .

وفي هذه الاثناء كانت النواميس تُنزل من الزورق .

وعندما انتهى إنزال النواميس التي تلقتها إنانا ،

تم إعلانها على الملا وتقديمها لشعب سومر ،

وتكلمت إنانا قائلة:

• ( إن المكان الذي حط به قارب السماء ،

سوف يدعى بالميناء الأبيض .

إن المكان الذي قُدُّمت فيه النواميس ،

سوف يدعى بالميناء اللازودري ، .

وهنا نادى إنكي إنانا قائلاً :

\* ( باسم قدرتي ، باسم هيكلي المقدس .

لتبق النواميس التي أخذِّتِها في هيكل مدينتك ،

ولينصرف الكاهن الأعلى إلى الإنشاد في الحرم المقدس.

لتزدهر أحوال أوروك ،

ويبتهج صغار مدينتك .

ليكن شعب أوروك حليفاً لشعب إيريدو ،

ولتتبوأ أوروك مكانتها العظيمة ، .

وعلى هذا النحو يننهي النص . فما هو الحدث التاريخي الذي تقدمه هذه الأسطورة على طريقتها ؟

لم تظهر المستوطنات الزراعية في وادي الرافدين الجنوبي حتى وقت متأخر من الألف

السادس قبل الميلاد . ففيما بين أواخر الألف السادس وأوائل الألف الخامس تبدأ المستوطنات الزراعية الأولى بالظهور في هذه المتطقة التي دعيت فيما بعد سومر . وتأخذ بالتشكل ملامع الثقافة التي عرفت بالثقافة المبيدية أو ثقافة تل الغبيد ، نسبة إلى أول مواقعها المكتشفة . ورغم أن هذه الثقافة قد استمدت اسمها من موقع تل العبيد ، إلا أن مدينة إريدو كانت أهم وأكبر حواضرها . وقد بلغت هذه المدينة في نهاية فترة حضارة تل العبيد حجماً كبيراً بمقياس ذلك العصر ، حيث نافت مساحتها عن العشرة هكتارات ووصل تعداد سكانها إلى أربعة آلاف نسمة . وهذا أكبر تجمع سكاني حققته الحضارة الإنسانية حتى ذلك الوقت في أي مكان من العالم . أعطت الحضارة العبيدية فنوناً متقدمة تجلت في الفخاريات الملونة ذات الطابع المتميز ، والمدمى الطينية ، وصناعة الأختام . كما تجلت في العمارة الراقية التي وضعت الأسس الأولى المعمارة السومرية اللاحقة . وقد تم اكتشاف عدد من آيات العمارة العبيدية متمثلة بمعابد الإله إنكي المعبود الرئيسي لهذه المدينة . وفي مجال التكنولوجيا ، يبدو أن الحضارة العبيدية قد المرجع أن يكون المحراث والعجلة قد ابتكرا خلال هذه المرحلة .

استمرت آلسار الثقافة العبيدية قائمة من حوالي عام ٥٣٠٠ ق.م إلى حوالي عام ٥٣٠٠ ق.م. وهنا بدأ الآثاريون يتلمسون حلول ثقافة جديدة محلها دعيت بحضارة أوروك. ففي مدينة أوروك ثم اكتشاف أولى المصنوعات اليدوية التي أشرت إلى بداية هذه الثقافة الجديدة ، وكانت أوروك أكبر وأهم موقع خلال هذه الفترة التي استمرت إلى حوالي عام ٥٠٠ ق.م. وقد استطاعت التنقيبات الأثرية تتبع الانتقال الحضاري من مرحلة العبيد ، حيث كانت اريدو مركز الثقافة في سومر ، إلى مرحلة أوروك ١ ، عندما تحول الثقل الحضاري من إريدو إلى أوروك . كما أمكن لعلماء الآثار تلمس التغييرات الواضحة في النواتج المادية التي أشرت إلى ذلك الانتقال ، وذلك من خلال الأساليب الفنية المتبعة في تشكيل الأختام ، والأتماط المعمارية والمصنوعات اليدوية وما إليها . ومن أهم الملاحظات الأركيولوجية الخاصة بحرضوعنا هنا ، أن مدينة إريدو التي استمرت قائمة خلال فترة أوروك قد تبنت الأتماط المعمارية والفنية الأوروكية الجديدة ، أما أوروك التي كانت عبيدية الطابع حتى ذلك الوقت فقد أخذت منذ عام ٣٦٠٠ بإظهار جميع التقاليد الثقافية التي اصطلح الآثاريون على تسميتها بالتقاليد الأوروكية (٢٤)

١٧ ـ انظر هذه المعلومات التاريخية والأركيولوجية بتفصيل أكثر في كتاب .

<sup>-</sup> Charles Redman. The Rise of Civilization, Freeman, San Francisco, 1978.

وهذا بالضبط ماحاولت أسطورة إنكي وإنانا أن تنقله إلينا ، فإنانا الإلهة الرئيسية لمدينة أوروك قد حصلت على نواميس الحضارة من إنكي الإله الرئيسي لمدينة إيريدو . وبانتقال النواميس غابت ثقافة إريدو لتحل محلها ثقافة أوروك . ونحن هنا أمام حالة فريدة من تطابق مضمون تاريخ مقدس مع مضمون التاريخ الدنيوي . ولكن مع التذكير بأن الأسطورة هنا تبقى أمينة للتاريخ المقدس ، لأنها لا تعطي الإنسان أهمية تذكر في صنع حضارته وتقرير مصيره .

# ه \_ الأسطورة والطقس

لقد قلنا في بحث وظيفة الأسطورة (الفصل الثاني من هذا الكتاب) ، بأن الدين في أسسه النفسية العميقة ، هو اختبار للقدسي ، من خلال حالة انفعالية سابقة على أي تصور عقلاني . وأن هذه التجربة الدينية الداخلية ليست وقفاً على شخص دون آخر ولا على فئة دون أجرى ، بل يتعرض لها الجميع وإن بدرجات متفاوتة من الشدة والوضوح ، ويتعاملون مها بدرجات متفاوتة من الشدة والوضوح ، ويتعاملون مها بدرجات متفاوتة أيضاً من القبول والاعتراف .

تصل الخبرة الدينية المباشرة هذه إلى حالة من الشدة لدى الإنسان ، تستدعي القيام بسلوك ما ، من أجل إعادة التوازن إلى النفس التي غيرت التجربة من حالتها الاعتيادية . هذا السلوك ندعوه بالطقس . والطقس هو مجموعة من الإجراءات والحركات التي تأتي استجابة للتجربة الدينية الداخلية ، وتهدف إلى عقد صلة مع العوالم القدسية . ولعل الموسيقى الإيقاعية والرقص الحركانا أول أشكال هذا السلوك الطقسي التلقائي ، الذي تحول تدريجياً إلى طقس مقنن تجري تأديته وفق قواعد مرسومة . وقد ترافق تقنين الطقس وتنظيمه في أطر محددة ثابتة ، مع تنظيم التجربة الدينية للأفراد وضبطها من خلال معتقدات واضحة تؤمن بها الجماعة ، ويرى فها الأفراد تعبيراً عن تجاربهم الدينية الشخصية .

إن المعتقدات الدينية التي ثلعب الأسطورة دوراً أساسياً في تثبيتها وترسيخها ، تبقى بالتيجة صوراً وأفكاراً على هذه الدرجة من الوضوح أو تلك . ولكن هذه الصور والأفكار لا تصنع ديناً ، بالغاً ما بلغ من وضوحها واتساقها ، إلا عندما تدفع إلى سلوك وإلى فعل ، فيتم الانتقال من حالة التأمل إلى الحركة ، ومن التفكير في العوالم القدسية إلى اتخاذ مواقف عملية منها ، فتتقرب إليها أو نسترضيها أو نسخر قواها لصالحنا .. الخ . فإذا كانت المعتقدات وما يدور حولها من أساطير ، تضعنا في موقف ذهني من القدسي ، فإن الطقس يضعنا في موقف عملية ، في حالة فعل من شأنها إحداث رابطة واتصال . فمن خلال أداء حركات معينة

ورقصات إيقاعية وتكرار صيغ كلامية ذات أثر خاص على النفوس ، يمكن للأفراد المستغرقين في الأداء الطقسي الجمعي الانتقال إلى مستويات غير اعتيادية للوعي ، يشعرون معها بتلاشي الحدود بين العوالم الدنيوية والعوالم القدسية .

في ثقافة الشرق القديم ، يمكن تقسيم الممارسات الطقسية إلى ثلاث زمر رئيسية هي : الطقوس السحرية ، والطقوس الدينية الروتينية ، والطقوس الدورية الكبرى . وسأقوم فيما يلي بالتعريف بهذه الأنواع الثلاثة ، وبما لا يتجاوز أهداف هذا البحث .

#### الطقوس السحرية

تقوم الطقوس السحرية على الإيمان بوجود قوة مساريسة في جميع مظاهر الكون . وهي قوة غفلة غير مشخصة . بمعنى أنها لا تصدر عن إله ما ، أو أي كائن روحاني ذي شخصية محددة وإرادة مستقلة فاعلة . كما أنها قوة حيادية ، بمعنى أنها فوق الخير والشر بالمفهوم الأخلاقي المعتاد . ويبدو أن الاعتقاد بوجود هذه القوة السحرية ، هو أول شكل من أشكال الاعتقاد الديني . وأن الطقوس التي نشأت من أجل التعامل مع القوة السحرية هي أول أنواع الطقوس ، وتهدف إلى التأثير على القوة الحيادية وتوجيهها لتحقيق غايات معينة .

تقدم لنا الحضارة المصرية القديمة أوضح الأمثلة على الطقوس السحرية ذات الأصل المغرق في القدم ، والتي سبقت بزمن طويل أنواع الطقوس المعروفة لنا من الفترات التاريخية . فالعلامة المعروف السيد واليس بدج ، الاختصاصي في الهيروغليفية والديانة المصرية القديمة ، يرى بعد دراسته المعمقة للطقوس المصرية ، أن الإيمان بالسحر وبالقوى التي تجعل السحر ممكناً قد سبق الإيمان بوجود الآلهة المشخصة في الديانة المصرية . كما يرى أن معظم الطقوس الدينية اللاحقة التي صارت جزءاً من النظام الروحي في العصور التاريخية ، تعود بأصولها الى الممارسات السحرية في أزمان لم تكن الآلهة فيها معروفة أو متصورة بأي شكل في أذهان المصرين . ويبدو أن الرمز اليهروغليفي الذي يرسم على شكل فأس ، والذي يشير إلى مفهوم الإله الأعلى ، قد تحدر من العصور الحجرية ، أو على أقل تقدير من عصر ما قبل الأسرات ، عندما كانت هذه الأداة تُستخدم في أداء طقوس سحر ـ دينية ، وترمسز إلى حضور القوة الكبرى غير المشخصة (۱)

<sup>1 -</sup> Wallis Budge, Egyptian Magic, Rotledge, London 1985, pp. ix - x

لقد أعتقد المصريون القدماء ، أن القوة التي يمتلكها الكاهن المتمرس بفنون السحر هي قوة غير محدودة . فمن طريق التفوه بأسماء القوة وبتعاويذ سحرية معينة ، يستطيع شفاء الأمراض وطرد الأرواح الشريرة وتحويل الكائنات الحية من شكل إلى آخر ، وحتى على إعادة الحياة إلى الموتى والتحكم بالرياح والأعاصير . ورغم أن الفترات التاريخية قد جلبت معها الاعتقاد بوجود إله أعلى كلي القدرة خالق للسماء والأرض ، إلا أن هذا الاعتقاد قد سار جنباً إلى جنب مع الاعتقاد القديم بالقوى السحرية . فالإله الحفي الأعلى المدعو رع ، والذي يعلن عن وجوده المرئي من خلال قرص الشمس ، لم يكن قيوماً بذاته بل بالقوة السحرية التي تتخلل الكون . ولا أدل على ذلك من أنه لم يكن يستطيع إنقاذ نفسه من الوحش آبيب ، الذي كان يلاحقه في كل ليلة خلال رحلته الليلية تحت الأرض وينقض عليه قبل الشروق لابتلاعه ، إلا يعونة كهنة المعبد الذين كانوا يسهرون طيلة الليل ، ويؤدون طقوساً معينة من شأنها مد الإله بالقوة ومعونته على الفكاك من الوحش . وكانوا يعتقدون أنه بدون هذه الطقوس سوف يخسر رع المعركة وتنطفىء الشمس (٢)

لقد سبق الإيمان بالقوة السحرية غير المشخصة ، الإيمان بالآلهة المشخصة ، سواء في المعتقدات المصرية أم في غيرها . وهذه حقيقة تؤكدها لنا الأسطورة مثلما أكدها الطقس . إن الآلهة نفسها تلجأ إلى السحر في الميثولوجيا المصرية ، وتعتمد عليه في تحقيق المهام الصعبة . فخلق العالم ، وهو أعظم مهمة يمكن أن يضطلع بها إله ، قد تم بواسطة كلمة القوة التي خرجت من فم الخالق . وفي أسطورة التكوين البابلية ، يقوم إيا بصنع دائرة سحرية يضربها حول رفاقه لحمايتهم أثناء المعركة مع آبسو وأتباعه . وعندما يلتقي الجمعان ينطق إيا بتعويذته السحرية التي تشل قوة خصمه . نقرأ في اللوح الأول من الإينوما إيليش :

إيا العليم بكل شيء ، قد نفذ ببصيرته إلى خططهم ، فابتكر دائرة سحرية ضربها حول رفاقه ، وبتأنٍ نطق تعويذته المقدسة المسيطرة . رتلها وأحاط بها سطح الماء (= آبسو) ، فجلب عليه النوم العميق (٣)

<sup>2 -</sup> Ibid , pp . xi - xii

٣ ـ انظر النص الكامل ، ومراجعه ، في مؤلفي ، مغامرة العقل الأولى .

وفي المعركة الثانية التي جرت بين الإله مردوخ ابن إيا والإلهة الأم تعامة ، كانت كلمة مردوخ السحرية أقوى سلاح يتجهز به للمواجهة الحاسمة . نقراً في اللوح الرابع من الإينوما إيليش :

أتو بثوب فوضعوه في الوسط ، وقالوا لبكرهم مردوخ : وقالوا لبكرهم مردوخ : ليفن الأوب هو الأقوى بين الآلهة . ليفن الثوب بكلمة من فمك ، وليرجع سيرته الأولى بكلمة أخرى » . فأمر بفناء الثوب ، فزال ثم أمر به فعاد سيرته الأولى . فعاد الميرت الأولى . فلما رأى آباؤه الآلهة قوة كلمته ، ابتهجوا وأعطوه ولاعهم : مردوخ ملكاً .

ومما يشير إلى علو مكانة الطقس السحري في ثقافة الشرق القديم ، ارتباط السحر بالحكمة . فالحكمة في مصر القديمة مرتبطة بالسحر ، وحكماء الثقافة المصرية جميعاً من السحرة المتسرسين بفنون السحر . وفي بلاد الرافدين . كان الإله إنكي (= إيا ) إلها للماء العذب وإلها للحكمة ، كما كان إلها للسحر والمعارف السرانية ، من القابه رب التعاويذ . من هنا كان الماء الذي يجسد القوى السحرية للإله إنكي عنصراً أساسياً في الطقوس السحر شفائية ، فهو ينقذ من الأمراض ومن عدوان الشياطين والأرواح الشريرة (ع) . وفي البلاط الفارسي ، جرت العادة أن يُعهد بولي العهد حين يلوغه سن الرشد إلى أربعة معلمين . الأول هو الأذكى ، والثاني هو الأعدل ، والثالث هو الأحكم ، والرابع هو الأشجع . وكان على المعلم الحكيم أن يدرب الأمير على تقنيات السحر الزردشتي (م) .

يدلنا ذلك كله على علو مكانة الطقوس السحرية ، واختلاطها بالطقوس الدينية إلى درجة يصعب التمييز بينهما . ورغم أن المعيار الأساسي للتفريق بين هذين النوعين من الطقوس هو توسيط الآلهة بين الأسباب والنتائج في الطقس الديني ، وتوسيط القوة السحرية الغةلة في

<sup>4-</sup>S. H. Hooke, Babylonian and Assyrian Religion, Hutchinston, London 1953, pp. 26-27

<sup>5 -</sup> J.E.Harrison, Themis, University Books, New York 1966, P. 75.

الطقس السحري ، إلا أن التمازج بين نوعي الطقوس وتداخلهما قد بقي قائماً . فالآلهة في بعض الطقوس تبدو لنا أشبه بالقوى السحرية الغفلة التي يمكن استنهاضها بالتعازيم والتعاويذ ، كما تبدو القوى السحرية الغفلة ، من ناحية أخرى ، وقد ألبست شخصية غائمة أشبه بالآلهة . ولتوضيح هذه النقطة أستعين بنص طقسي حثي فريد ، يعبر أبلغ تعبير عن نوع من الطقوس المختلطة التي يمتزج فيها السحر بالدين ، وبطريقة لا تسمح لنا بتمييز العناصر الدينية فيه من العناصر السحرية . يحتوي هذا النص على توجيهات لأداء طقس معين يهدف إلى استنهاض الآلهة واستقدامها من أماكن إقامتها البعيدة في كل مكان متحضر معروف لدى الحثيين ، لكي تجمع قواها المشتركة فتبارك بلاد حاتي وتحد ملكها وملكتها بالصحة والحياة ، ومن وقفت في عضد الأعداء . يتألف النص من مقدمة تشرح الإجراءات التمهيدية للطقس ، ومن تعزيمة يجب تلاوتها لحث الآلهة على إسراع الخطى والتجمع حول العرافين القائمين على الطقس .

نقراً في بداية النص ما يلي: و عندما يريد العرافون جذب الآلهة بواسطة تسعة دروب ، من المروج ومن الجبال ومن الينابيع ومن النار ، من السماء ومن الأرض ، عليهم أن يقوموا بتحضير الأشياء التالية : يؤتى بسلة فيها ما يلي .. - تعداد لعناصر مختلفة مما يستخدم في التحضيرات السحرية ، بينها رغيف القربان ، قطعة من خشب الأرز ، ثلاثون رغيفاً مصنوعة من طحين جيد ناعم ، جناح صقر ، جزة خروف صوفية .. الغ ٤ . إلى جانب هذه العناصر التي يؤتى بها معاً في سلة واحدة ، يقوم العرافون بتجهيز جرار تحتوي على خمر وعسل وزيت وثمار متنوعة وكمك الزبدة . ثم يخرجون من بوابة معينة من بوابات المدينة إلى الفلاة ، وهناك يقيمون طاولة ويبدأون الإجراءات الطقسية التي تنتهي بصنع دروب من قماش مجدول يثبت طرف الواحد منها على الطاولة ثم يسحب مسافة طويلة في أحد الاتجاهات . وعلى طول كل درب يجري صب الخمر والزيت و العسل في خطوط متوازية على جانبي الدرب . وفي نهاية كل درب توضع التقدمات المختلفة من كمك الزبدة والأرغفة والثمار وما إليها . ومن المفترض أن هذه الدروب سوف تحتد نظرياً لمسافة آلاف الأميال في كل الاتجاهات ليهتدي بها الآلهة أن هذه الدروب سوف تحتد نظرياً لمسافة آلاف الأميال في كل الاتجاهات ليهتدي بها الآلهة التي يتم استنهاضها وجذبها من مساكنها البعدة .

بعد ذلك يبدأ المعزّمون بتلاوة التعزيمة التي نقرأ فيها : ﴿ أَيُهَا الآلِهَةَ . انظروا . لقد فرشت الطريق أمامكم بوشاح ، وسكبت من أجلكم طحينا جيداً ناعماً وزيتاً فاخراً . هلموا وامشوا عليه ، إلى هذا المكان . لا يعترضنُّ مسيركم شجرة ساقطة ، ولا يعرقلن أقدامكم ، حجر . سوف تُمهد الجبال أمام خطوكم ، وتُمدُّ المعابر فوق الأنهار لاجتيازكم ... ليأكل الآلهة الأشداء

من هذه الدروب الممدودة إليهم وليطفئوا عطشهم . أيها الآلهة . انظروا بعين الرضى إلى ملكنا وملكتنا ، أينما كنتم . سواء كنتم في السماء أم في الأرض ، في الجبال أم الأنهار ، في بلاد ميناني أم في أرض كنزا ، في بلاد تونيب أم في بلاد أوغاريت .. الغ ، يتابع النص بعد ذلك سرد أسماء عشرات الممالك الواقعة فيما بين وادي الرافدين والبحر المتوسط ، وبين آسيا الصغرى وأواسط وجنوب سورية وصولاً إلى مصر ، لينتهي من ذلك إلى القول : د ها نحن نصرخ إليكم . ها نحن نجذبكم إلينا ، أديروا ظهوركم لبلاد الأعداء وانظروا بعين الرضى إلى ملكنا وملكتنا . سيضعان أمامكم تقدمات مقدسة ، فهلموا مكرمين وتلقوا تقدماتكم بكلتا اليدين ، هلموا من بلاد الأعداء ومن مناطق الرجس والشر . تعالوا إلى بلاد حاتي ، الطاهرة النقية المباركة ، واجلبوا ممكم الحياة والصحة والعمر المديد ... الغ هناك ...

لكي نفهم الطابع السحري المحض لهذا الطقس الذي يلبس لبوساً دينياً ، لابد لي من تقديم استطراد حول طبيعة السحر في الثقافات القديمة والمواقف الفكرية التي يصدر عنها .

انطلاقاً من فرضية الفيلسوف الألماني هيجل ، والتي تقول بأن عصراً ساد فيه السحر قد سبق عصر الدين في تاريخ الحضارة الانسانية ، قام رائد الأنتروبولوجيا النظرية في بريطانيا السير جيمس فريزر بصياغة نظريته المعروفة حول أصل الدين وعلاقته بالسحر ، والتي أثرت على أجيال متعاقبة من الباحثين منذ أوائل القرن العشرين . يفترض فريزر ، ابتداء ، أنه قد مر على الإنسان عهد ظن فيه أن بمقدوره التحكم بسير عمليات الطبيعة بواسطة تعاويذه وطقوسه السحريسة . وعندما اكتشف بعد فترة ليست بالقصيرة ، قصور هذه الوسائل عن تحقيق غاياتها ، اعتقد أن الطبيعة التي تأيى الإنصباع لعلقوسه ، واقعة تحت سلطان شخصيات في صفه وتلبي له حاجاته . ويذلك ظهر الدين ، وتحول الانسان عن والقرابين ، لتقف في صفه وتلبي له حاجاته . ويذلك ظهر الدين ، وتحول الانسان عن السحر ، وحل كاهن المعبد الذي يقود الصلوات محل ساحر القبيلة الذي يقود الطقوس السحرية (٧) .

وفي الحقيقة ، فإن التمييز الذي يضعه فريزر بين السنحر والدين ، يأتي نتيجة لفهمه الخاص للدين ولما هو ديني . فلقد أوضح من خلال تعريفه للدين ، أنه لايري ديناً إلا عندما يري

<sup>6 -</sup> A. Goets, Hitite Rituals (in: James Pritchard. Ancient Near Eastern Texts, op. cit, pp. 351 - 353.

<sup>:</sup> ٦٨ ـ ٥٦ من ٥٦ منصل نظرية فريرز في كتابه الفصن الذهبي الصفحات من ٦٠ - ٦٨ ـ ١٦ على المنصل على - ٦٨ ـ ٦٨ ـ ٦٨ - ٥٩ منصل نظرية فريرز في كتابه الفصن الذهبي الصفحات . ٢٨ - ٥٩ منصل نظرية فريرز في كتابه الفصن الذهبي المناطقة المناطقة

طقوساً تتوسل إلى كائنات روحانية فوق طبيعانية تتحكم في مظاهر الطبيعة . من هنا فإن الدين ، عنده ، لم يتدىء في تاريخ الإنسان إلا مع ظهور الآلهة المشخصة . وقد قاده ذلك إلى اعتبار كل معتقد وطقس سابق على ذلك ، بمثابة طقس ومعتقد سحري لايمت إلى الدين بصلة . غير أن دراستنا لتاريخ الدين قد قادتنا إلى رؤية مختلفة لعلاقة الدين بالسحر . فالدين لم ينشأ عن السحر ، لأنه لا فرق بين السحر والدين عند منابت وجذور الثقافة الإنسانية ، وليس الذي يدعوه فريزر سحراً إلا شكلاً أصلياً وأولياً من أشكال الدين ، سابقاً على ظهور الشخصيات الإلهية في المعتقدات الدينية للإنسان . إن الساحر الذي يتوسط بين الأسباب ونتائجها من خلل طقوسه ، لا يعتمد مبدأ ميكانيكية الطبيعة وخضوع عملياتها لقوانين سحرية ثابتة ، كما يرى فريزر ومن يرددون أفكاره إلى الآن ، بل على مبدأ القوة السارية في الطبيعة . وهي قوة غفلة غير مشخصة تربط عالم الظواهر وتكمن خلف القوة السارية في الطبيعة ، وهذه القوى هي قوى دينية من نوع ما ، لأنها تشكل بعداً ماورائياً لعالم المادة المرئي والمعاش . ونستطبع أن ندعوها بالقوى السحر — دينية ، تمييزاً لها عن القوى الدينية التي تشمل في الآلهة .

إن أي مخلوق منتصب على قائمتين ، وله دماغ يزيد وزنه قليلاً عن دماغ الشيمبانزي والمغوريلا ، لايمكنه الاعتقاد ، اعتماداً على تجربته المباشرة مع الطبيعة ، بأن تقليد حادث ما يمكن أن يؤدي إلى وقوعه . ومع ذلك وأينا أن الانسان الأول كان يقلد من خلال حركات طقسية ، عملية صراعه مع حيوانات الصيد وسقوط هذه صريعة حرابه ، وذلك قبل أن يتوجه فعلياً إلى حقل الصيد . كما وأيناه يقلد صوت سقوط المطر بأدوات طقسية معينة معتقداً أن السماء سوف تفتح مصاريعها وتدفق عليه المطر بعد ذلك . فكيف توصل الانسان إلى ابتكار هذه الممارسات وأمثالها مما يتعارض من حيث الظاهر مع كل تجاربه العملية ؟

لقد طور الإنسان منذ عصور وعيه المبكرة ، تدريجياً ، مفهوماً للسببية من خلال مراقبته للعمليات الجارية من حوله . فالحرارة تسبب الحريق ، والماء يطفيء النار ، والسحاب ينزل المطر ... الغ . إلا أن ما يميز مفهوم السببية عند الإنسان القديم عن مفهومه عند الإنسان الحديث ، هو أن الإنسان الحديث يعزو الأثر الذي ينتقل بين السبب والنتيجة إلى خصائص كامنة في طبيعة الأشياء . أما الإنسان القديم فيرى أن العنصر الفاعل وراء السببية هو قوة تنقل الأثر من طبيعة الأشياء . وتتوسط بين طرفي الحادث . من هنا ، فإن طقس المحاكاة السحر ديني ، هو إجراء يهدف إلى التأثير في القوة من أجل دفعها إلى إحداث النتيجة المطلوبة . وهو

يمادل فعل العبلاة أو تقريب القرابين في الأديان التي تجزأت فيها القوة الأصلية إلى عدد من القوى الإلهية المشخصة . وفي الحقيقة ، فإن ظهور الآلهة المشخصة في تاريخ الدين هو الذين أدى إلى استقلال الدين عن السحر ، حيث توجهت طقوس الدين إلى الآلهة ، وبقيت طقوس السحر تدور حول المفهوم القديم للقوة السارية في الطبيعة .

غير أن التحول من طقوس التأثير في القوة وما تقوم عليه من معتقدات ، إلى طقوس التضرع والصلوات وتقريب القرابين إلى الآلهة ، لم يتم إلا ببطء شديد . وبفيت طقوس التأثير في القوة ، قائمة في قلب الديانات التي تقوم على الإيمان بالآلهة المشخصة . وهذا ما نراه بكُل وضوح في النصّ الطقسي الحثي الذّي قدمته أعلاه . فالاجراءات التحضيرية التي يقوم بها العرافون في هذا النص ، لا تختلف عن الاجراءات التحضيرية للطقس السحري . ورغم أن الطقس نفسه معد من أجل اجتذاب الآلهة ، إلا أننا نرى ويوضوح تام أن هذا الطقس بشكله الأقدم كان ممداً للتأثير في القوى السحرية ودفعها إلى إحداث التتائج المطلوبة . فالعرافون يصنعون دروباً تمتد من الطاولة التي أقاموها بضعة أمتار في كل اتجاه ، وَلَكُنها تستطيل سحرياً لتصل أقصى البلاد ليمشي على هديها الآلهة من كل مكَّان متجهين إلى البؤرة ، لا عن رغبة منهم وإرادة ، وإنما عن قهر وإجبار ناجمين عن قوة الفعل السحري وقوة التعزيمة السحرية . فالمعرَّمون لايتضرعون إلى الآلهة ولايصلون إليها بل يطلبون إليها فيما يشبه الأمر أن تترك أماكنها وتتوجه إليهم . ونرى ذلك في مقاطع مشل : ﴿ هَا نَحَنَ نَصَرَحُ إِلَيْكُم ، هَا نَحَنَ نجذبكم إلينا . أديسروا ظهوركم لبلاد الأعداء . انظروا بعين العطف إلى ملكنا وملكتنا .. الخ ٤ . أما هذه الآلهة التي ستترك مساكنها في جميع أنحاء المعمورة المعروفة في ذلك الوقت ، وتتحرك مسلوبة الإرادة بطريقة أقرب إلى مشي النائم ، فتخاطبها التعويذة بصيغة الجمع دون ذكر أسمائها وصفاتها وخصائصها . إنها بالفعل قوى سحرية غفلة لا شخصيات محددة . وليس اطلاق اسم الآلهة عليها سوى دلالة على تداخل السحر بالدين واستمرار الأول فاعلاً في الثاني حتى الفترات المتأخرة من تاريخ أديان هذه المنطقة .

إلى جانب الطقوس السحرية التي تجري في المعابد بكل أبهة الطقس الديني ، تشيع في ثقافات الشرق القديم أشكال لاحصر لها من الممارسات السحرية لدى عامة القوم ، ويلجأون إليها في مناسبات شتى ولأغراض شتى . وذلك مثل شفاء الأمراض وطرد الأرواح الشريرة من أحسام المصابين بالأمراض العقلية ، ودرء الحسد ، وإبعاد أذى العفاريت .. الخ . ولسوف أتوقف قليلاً عند واحد من هذه الطقوس السحرية وهو طقس البدل ، نظراً لاستمرار بعض أشكاله في الممارسات الشعبية إلى يومنا هذا ، ومنها ما ندعوه في سورية بالقدو .

## الطقوس الدينية الروتينية

رغم وصول العديد من النصوص الطقسية إلينا من ثقافات الشرق القديم ، إلا أتنا لانستطيع حتى الآن رسم صورة متكاملة للطقوس الدينية التي كانت تقام في معابد الآلهة . فهذه الطقوس كانت تختلف من معبد إلى آخر ، ومن عبادة هذا الإله إلى عبادة ذاك . إن التنميط في مجالات الاعتقاد والطقوس والأساطير ، مما نراه في الأديان الشمولية الكبرى مثل المسيحية والاسلام والبوذية ، لم يكن معروفاً في أديان الحضارات القديمة، التي كانت تتألف من عبادات متفرقة لكل منها معتقداتها وأساطيرها وطقوسها ، وذلك ضمن الإطار العام لدين القوم ، الذي يشكل رابطة تجمع العبادات المتفرقة والمتآلفة إلى هيكلية واحدة . ففي بابل القديمة مثلاً ، قد يتقاطر عشرات الألوف إلى معبد مردوخ الكبير فيها ، قادمين من شتى أنحاء البلاد للمشاركة في الاحتفالات الكبرى بعيد رأس السنة البابلي . ولكن كل واحد من هؤلاء يعود بعد انتهاء هذه الطقوس الكبرى إلى بلدته لينفق بقية السنة في أداء الطقوس المحلية المرتبطة بإله بعد انتهاء هذه الطقوس الكبرى إلى بلدته لينفق بقية السنة في أداء الطقوس المحبرى إلى بلدته لينفق بقية السنة في أداء الطقوس الحبرى إلى بلدته لينفق بقية السنة في أداء الطقوس الحبرة إلى بلدته لينفق بقية السنة في أداء الطقوس الحبرة المنتب المنات التعاديدة المنتب المنتبة المنتبة في أداء الطقوس الحبرة المنتبة والمنتبة في أداء الطقوس الحبرة المنتبة المنتبة المنتبة في أداء الطقوس المحبرة المنتبة والمنتبة والمنتبة المنتبة المنت

<sup>8 -</sup> S.H.Hooke, Babylonian and Assyrian Religion, Hutchinston, London 1953 pp. 57 - 58

المدينة أو المنطقة . وقد يحدث مثل هذا التقسيم ضمن العبادة الواحدة . فعبادة الإله تموز مثلاً لا تتخذ شكلاً واحداً لدى جميع الشرائح الاجتماعية . فتموز المدينة هو غير تموز الريف المزارع . وفي الريف المزارع يختلف تموز زارعي الحبوب عن تموز أهل البساتين والأشجار المثمرة ، وهذا بدوره يختلف عن تموز جماعات الرعي المتنقل الذين يعيشون على أطراف المناطق الحضرية . ولدى أهل العبادات الباطنية فإن تموز يتحول من إله للخصب إلى إله مخلص يضمن لعباده الحياة الأبدية .

تتخذ الصلاة والقرابين في المعابد دور الصدارة في العلقوس الدينية ، ويتألف الطقس اليومي عادة من غسل تماثيل الآلهة وكسوتها وإطعامها . وكانت المحاريب التي تحتوي صور الآلهة مزودة بمنصات ذات درجتين أو أكثر يوضع عليها تقدمات من زهر ومن طعام وشراب للآلهة . وكان طعام الآلهة يتألف بشكل رئيسي من الخبز والكعك ولحوم الحيوان<sup>(١)</sup> وكانت حيوانات القربان تحرق على منصات خاصة ليصعد دخان المحرقة إلى مساكن الآلهة ويزودهم بالغذاء اللازم لهم . ولدينا في ملحمة جلجامش وصف حيوي لكيفية صنع مثل هذه المحارق . فبعد أن حعلت السفينة ببطل الطوفان البابلي أوتنابشتم على قمة جبل نصير بعد تراجع الطوفان ، نقرأ ما يلى :

فأطلقت الجميع إلى الجهات الأربعة وقدمت أضحية سكبت خمر القربان على قمة الجبل وضعت سبعة قدور وسبعاً أُخر جمعت تحتها القصب الحلو وخشب الأرز والآس كي تشم الآلهة الرائحة شمت الآلهة الرائحة الزكية فتجمعت على الأضحية كالذباب (١٠٠)

ولدى الفينيقيين وسكان الغرب السوري عموماً ، كانت أمثال هذه الطقوس تجري على قمة المرتفعات وعند مقامات مقدسة مفتوحة على الهواء الطلق قرب مصادر الماء والأشجار العملاقة والصخور . واعتبرت الأشجار الضخمة المعمرة ، بشكل خاص ، رمزاً للإلهة

<sup>9 -</sup> Ibid, p. 54.

١٠ انظر ترجمتي للوح الحادي عشر من الملحمة ، ومراجعها ، في مؤلفي : جلجامش . ملحمة الرافدين
 الخالدة ، دار علاء الدين . دمشق ١٩٩٦

عشيرة ، فكانت تجري تحت ظلها الوارف مختلف أنواع الطقوس الدينية . وإلى جانب المعابد التقليدية في المدن ، كانت لهم حُرُمٌ مجاورة في الهواء الطلق تتألف من فناء مقدس يحتوي في وسطه على مصلى صغير يدعونه بيت إيل ، وأمامه مذبح لتقديم القرايين . وغالباً ما يُستكمل الفناء المقدس بحرش من الأشجار وبركة ماء مقدس (١١) . وقد استخدمت الكنيسة المسيحية في فترة نشوئها العديد من مواقع المقامات المقدسة على ذرى المرتفعات في سورية ، وبنت عليها كنائس صغيرة . كما بقي الكثير من تلك المقامات القديمة مرتبطاً إلى يومنا هذا بالقديس مارجرجس ، أو بالولى الاسلامي الخضر (١٢)

وتعتبر الصلاة في المعابد من الطقوس الروتينية الأساسية ولكننا لا نعرف بالتفصيل عن الكيفية التي كانت تؤدي بها الصلوات ، لعدم توفر الشروحات الطقسية الخاصة بها . ولكننا نستطيع الاستنتاج مما وصلنا من نصوص تندرج في زمرة الصلوات ، أن المصلي كان يتلو في المعبد نصوصاً معدة مسبقاً ، وأن الموسيقي كانت تصاحب الأداء الجمعي للصلاة . وقد وصلنا من موقع مدينة أوغاريت السورية دليلاً على صلة الصلوات بالموسيقي ، حيث تم العثور على نشيد ديني قصير وتحته توجيهات تقنية للعازفين هي بمثابة النوطة الموسيقية الحديثة .

لقد وصلنا من بلاد الرافىدين أغزر نصوص الصلوات والتراتيل ، أقدم فيما يلي نموذجاً عنها ، وهو صلاة للإله سن ، إله القمر ، من العصر الآشوري الحديث . كانت هذه الصلاة تؤدى في اليوم الثالث عشر من الشهر القمري ، وتهدف إلى الحصول على البركة وغسل الخطايا .

#### صلاة إلى سن / القمر:

أي إلهي سن المبجل ، أي إلهي ننار . أيها الإله الفدِّ صانع الشعاع المضيء . واهب النور إلى الناس جميعاً ومسدد خطى ذوى الرؤوس السود()

<sup>11 -</sup> S.Moscatti, the world of the phoenicians, Cardinal, London 1973, pp. 65 - 66.

١٢ ـ للتوسع في موضوع علاقة الخضر ومارجرجس بذرى المرتفعات ، وصلة ذلك بالطقوس السورية القديمة ، راجع كتاب الدكتور حسني حداد : بعل هداد ـ دار أمواج ، بيروت ١٩٩٣ ، القصل السابع.

<sup>(</sup>a) \_ ذوي الرؤوس السود تعبير استخدمه في الأصل السومريون للإشارة إلى أنفسهم ، ثم استخدمه الأكاديون بعد ذلك .

نورك وضاء في أعالي السماء ، ونار مشعلك متقدة على الدوام. أنت و آنو ٥(٠) السماوات ومشيئتك الخافية لايعرفها أحد . يفوق الوصف نورك ، الذي كنور بكرك شمش . أمامك ينحني الآلهة الكبار ، وأمور البلاد بين يديك . يلجأ الآلهة لمشورتك فتقدم لهم المشورة . وعندما يلتقون في المجلس ، فإنهم يتداولون تحت إمرتك . أى سن ، يانور معبد إيكور ، وناطق نبوءة الآلهة . في اليوم الثالث عشر ، يوم عيدك ، يوم سرور قداستك ، أضع بخور الليل أمامك تقدمة ، وأسكبها أحلى شراب . إنني أركع ، وألبث في انتظار رحمتك . أنصفني واغمرني بخيرك . ليرفع إلهي الغضب الذي حل بي زمناً ، وبالحق والعدل فلينظر إلى بعين الرضا. ليجعل الطريق أمامي رحبا وسراطي مستقيماً . وفي هدأة الليل حِلَّتي يا إلهي من ذنوبي دعني إلى آخر الأيام أقف على خدمتك ا(١٦)

نلاحظ من قراءتنا لهذه الصلاة . الفرق الواضح بينها وبين النص الحثي الذي أسميته تعزيمة . فغي النص الحثي يقوم المعزمون بتلاوتهم من أجل إجبار الآلهة على تنفيذ رغبتهم . وبدل تعابير الضراعة والتوسل التي تطالعنا في النص الآشوري أعلاه ، مثل و إنني أركع والبث في انتظار رحمتك .. النخ ، نقرأ في النص الحثي : و أيها الإلهة انظروا . لقد فرشت الطريق أمامكم بوشاح وسكبت من أجلكم .. النخ . هلموا إلى هذا المكان ، لا يعترضن مسيركم شجرة ساقطة ولا يعرقلن أقدامكم حجر .. النخ . أديروا ظهوركم لبلاد الأعداء وانظروا يعين

<sup>(</sup>ه) \_ يطابق النص هنا بين إله القمر سن وكبير الآلهة آنو . وهو إذ يصفه بآنو السماوات إنما يرتفع به إلى أعلى مقام إلهي . ويكرسه سيداً على الآلهة .

<sup>13 -</sup> F.J. Stephens , Samerio - Akkadian Hymns and Prayers . (in:James Pritchard , edt , Ancient mear Rastern Texts pp 384 - 385 )

الرضا إلى ملكنا وملكتنا .. الخ ٥ . إن الصلاة هي سليلة التعزيمة ، وكلتاهما وسيلة تواصل مع القوى الماورائية . ولكنهما تنتميان إلى مرحلتين مختلفتين في تاريخ الدين ، ومتداخلتين في الوقت نفسه . ففي كل تعزيمة شيء من الصلاة وفي كل صلاة شيء من التعزيم .

إضافة إلى ما تقدم من أنواع الطقوس الروتينية ، هناك طقوس تؤدى كلما دعت الحاجة إليها . ومثالها الطقس المعروف بطقس غسل فم الإله ، الذي يؤدى عند إقامة تمثال جديد في المعبد لأحد الآلهة ، وذلك من أجل دعوة الإله للحلول في تمثاله . أن أي تمثال لايغدو ممثلاً فعلياً للإله ، ولا ينتقل من زمرة ماهو دنيوي إلى زمرة ماهو قدسي ، بمجرد الانتهاء من نحته فعلياً للإله ، ولا ينتقل من زمرة ماهو دنيوي إلى زمرة ماهو قدسي ، بمجرد الانتهاء من نحته ورشة النحاتين ولا عن بقية الأحجار في ورشة النحاتين ولا عن بقية الاشكال المصورة هناك . من هنا ، كان لابد من القيام بطقس خاص من شأنه الاجتياز بهذه القطعة الحجرية عبر الخط القاصل بين الدنيوي والقدسي ، والعبور بها من نمط من الوجود إلى آخر . عند ذلك فقط يتحول التمثال إلى مركز تواصل بين المستوى المنطور والمستوى الغيبي ، ومحوراً يعقد صلة بين السماء والأرض ، ويقود إلى تجلي المستوى المنطور والمستوى الغيبي ، ومحوراً يعقد صلة بين السماء والأرض ، ويقود إلى تجلي في عالم الانسان ، الذي يتوسل من خلالها إلى الألوهة الحافية التي لاتحدها هيئة مادية ولا تحديها صورة من الصور . والعابد الذي يجثو أمام تمثال الإله لا يتعبد لتلك القطعة الحجرية الصماء بل إلى ما ترمز إليه وتشير ، إلى ما لا يستطيع العقل التعامل معه إلا بتوسيط الرموز .

فإذا كانت الأسطورة هي ترميز للخبرة الدينية بالكلمات ، والعلقس هو ترميز لها بالحركات ، فإن التمثال هو ترميز بالصورة المادية الماثلة أمام البصر . وقبل أن تتخذ شارة الألوهة هذه شكلاً إنسانياً ، كانت مجرد هيئة مستمدة من الوسط الطبيعي . فغي بلاد الرافدين كانت شارة الألوهة عبارة عن حزمة من القصب ذات رأس ملفوف تتدلى منه راية . وفي بلاد كنمان كانت عبارة عن عمود حجري ينصب في المحراب . ثم تحولت هذه الهيئة الرمزية بشكل تدريجي إلى هيئة إنسانية ذات شخصية محددة ، بتأثير تراكم الأدبيات الميثولوجية ، التي ترسم صوراً ذهنية للآلهة وتزودهم بتاريخ وسيرة حياة ، فجاءت التماثيل المشائيل المعري للشخصيات التي تقص عنها الأساطير . من هنا فإننا لا نرى أي سبب مقنع لتحريم كتاب التوراة (ني الفقرة العاشرة من الوصايا العشر ) شئغ صورة للإله ، وذلك لسبين رئيسين : أولهما أن الإله التوراتي كان أكثر آلهة الشرق القديم تشخيصاً ، وكان لسبين رئيسين : أولهما أن الإله التوراتي كان أكثر آلهة الشرق القديم تشخيصاً ، وكان بالإمكان رؤيته ووصفه بالدين المجردة . فقد رآه سبعون من شيوخ إسرائيل على جبل سيناء ، كما نقراً في سغر الحروج : و ثم صعد موسى وهرون وناداب وأيهو وسبعون من شيوخ كما نقراً في سغر الحروج : و ثم صعد موسى وهرون وناداب وأيهو وسبعون من شيوخ من شيون من سيون من شيون من شيون من شيون من شيون من شيون من شي

اسرائيل ، ورأوا إله اسرائيل وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف ، وكذات السماء في النقاوة . ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل ، فرأوا الله وأكلوا وشربوا » سفر الخروج : ٢٤ : ٨ - ١٢ . والسبب الثاني أن صورة الإنسان هي في الأصل صورة الخالق الذي عمد إلى خلق البشر على هيئته . نقرأ في الإصحاح الأولى من سفر التكوين : « وقال الرب نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا ، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض ... فخلق الرب الإنسان على صورته ، على صورة الرب خلقه ذكراً وأنثى » .

نأتي الآن إلى تفصيلات طقس غسل قم الإله ، الذي نعرف عنه من إشارات نصية متفرقة ، ومن نص طويل يحتوي على شروحات طقسية لكيفية أداء غسل الفم ، أكتفي فيما يلى بإيراد ترجمة لقسمه الأول ، وذلك لاعطاء فكرة عامة من مضمونه :

و عندما يتوجب عليك القيام بغسل فم إله ، تخير يوماً مواتياً . وفي مكان ورشة النحات الجعل قدرين من ماء مقدس ، وضع قماشاً أحمر أمام الإله وقماشاً أبيض عن جانبه . جهز قرباناً لإيا ومردوخ ، ثم قم بترتيبات غسل فم ذلك الإله وجهز قرباناً من أجله . ارفع يدك واقرأ ثلاث مرات تعويذة : ثانت المولود في السماء من ريح الأعالي . ثم اقرأ ثلاث مرات تعويذة : من الآن سوف تغدو في حضرة أبيك إيا . بعد ذلك خذ بيد الإله واجعله يسوق كبشاً وكرر ثلاث مرات تعويذة : في قدومك ، في قدومك من الغيضة . ينما تسير في ورشة النحات رافعاً المشاعل أمام الإله ، حتى تصل إلى ضفة النهر . هناك أجلسه فوق الحصيرة واجعل وجهه نحو الشرق . أقم مظله وجهز القرابين من أجل إيا مردوخ وذلك الإله .. الخ .. » . ثم يتابع هذا الشرح الطقسي بقية الاجراءات الطويلة ، مروراً بمسيرة الإله في الطريق فعبوره بوابة المعبد فنصبه في المكان المخصص له (١٤٥)

#### الطقوس الدورية الكبرى

يرتبط هذا النوع من الطقوس بأساطير التكوين. فالطقس هنا هو الأسطورة وقد تحولت إلى سلوك يستهدف استعادة الزمن الميثولوجي البدئي ، عندما خلقت الآلهة العالم وابتدرت النماذج الأولى لكل فعل حضاري خلاق كما ترتبط الطقوس الدورية أيضاً بأساطير الخصب ، التي يجري تكسرار أحداثها واستعادة دورة حياة إلهها الرئيسسي تموز ، من

<sup>14 -</sup> S.H. Hook, op. cit, pp. 116 - 117

زواج فعذابات وموت إلى بعث جديد من العالم الأسفل. وذلك بهدف الإيحاء للطبيعة النباتية بالانبعاث بعد انقضاء الشتاء ، ودفع دورة الفصول التي لا غنى عنها للحياة الزراعية.

يكرر الطقس الدوري ، بشكل مرثي ومسموع ، حدثاً ماضياً جرى في الأزمنة الميثولوجية الأولى ، فيجعله حاضراً مرة أخرى في بضعة أيام يخرج خلالها المحتفلون بالعيد من زمنهم الدنيوي ويعيشون في تلك الأزمان المقدسة الأولى . فإذا كان الزمان الدنيوي زماناً خطياً يسير من الماضي إلى المستقبل عبر الحاضر ، بطريقة لا رجعة فيها ، فإن الزمن القدسي هو زمن عكوسي يمكن استعادته وعيشه من خلال الطقس الدوري . إنه نوع من الحاضر السرمدي الذي يمكن للإنسان الدخول فيه من أجل الرجوع إلى ما حدث في البدايات والاستعانة بقوة الأصول على تجديد الحاضر ، وبذلك يتحول الانسان من مراقب لصيرورة العالم إلى مشارك في صنع هذا العالم .

ففي أعياد رأس السنة ، يساهم المحتفلون جميعاً من خلال مشاركتهم بالطقس بإعادة خلق العالم وتجديده . وفي أعياد الخصب الربيعية يساهم المحتفلون في العملية الإعجازية لانبعاث الطبيعة ودفع دورة الفصول . وهنا يتداخل السحر بالدين ، حيث تتحول الأسطورة إلى تعويذة ، ويتخذ تمثيلها درامياً طابع الطقس السحري . ذلك أن ما يقوم به المحتفلون من إجراءات طقسية ورقصات وأداء درامي ، لايتخذ طابع العبادة بمعنى التوسل إلى قوى عُلوية ، بل يتخذ طابع المشاركة مع هذه القوى بالرجوع طقسياً إلى زمانها أو باستحضار زمانها إلى الآن ، من أجل حثها على تكرار عملياتها الخلاقة المبدعة التي أنجزتها في الأزمان الكوزموغونية الأولى . إن قراءة ملحمة التكوين البابلية في عيد رأس السنة على مسمع من المحتفلين ، ثم تمثيلها درامياً حيث يكرر المحتفلون مشاهد صراع مردوخ وتعامة والانتصار الأخير لقوى النظام على قوى الفوضى ، تجمل المحتفلين يشمرون بطريقة ما بأنه يعملون جنباً إلى جنب مع الآلهة الخالقة على إعادة خلق وتجديد العالم الذي بلى في السنة القديمة ، وإخراجه غضاً ونضراً كشأنه عندما انبثق لأول مرة من لجة الهيولي . كما يظهر هذا الطابع السحري للطقس الدوري بشكل أكثر وضوحاً في أعياد الربيع ، التي نجد في كل ترتيب من ترتيباتها الطقسية ، وكل نشيد وكل بكاء وعويل على موت الإله ، وما يتبعه من صرخات الفرح والاستبشار لعودة الإله الميت من العالم الأسفل ، صلة لا تخفى بالطقوس السحرية الأصلية . وسوف نخصص كامل الفصل القادم لتقديم صورة شاملة عن الطقوس التموزية في الثقافة المشرقية ، مع أكبر عدد من النصوص التي يتسع المجال لإيرادها .

فيما يتعلق بتفاصيل عبد رأس السنة البابلي المدعو إيكيتو ، وصلنا من بابل نص طويل يحتوي على شرح طقسي كامل لكل ما يتوجب القيام به خلال فترة الأعياد التي كانت تستمر اثنا عشر يوماً ابتداءً من مُطلع شهر نيسان . فقد كانت الأيام الأربعة الأولى من الاحتفال وقفاً على الكهنة الذين يقومون في معبد مردوخ المدعو ايزاجيلا بطقوس شرحها النص بكل دقة وتفصيل ، وينشدون تراتيل وصلوات معينة أوردها النص كاملة . وكانت أسطورة التكوين البابلية تتلى بفصولها السبعة في اليوم الثالث . وفي اليوم الرابع ، هناك جانب هام من الطقس يضطلع فيه الملك بالدور الرئيسي ، حيث يأتي إلى المعبد ويدخل بكل خضوع إلى قدس الأقداس ، فيقوده الكهان ويجلسونه أمام تمثال الإله مردوخ . بعد ذلك يدخل عليه كبير الكهنة وبجرده من شارات السلطان ، مثل التاج والصولجان والخاتم وما إليها ، ويضعها عند قدمي مسردوخ . ثم يعود إليه ويصفعه على خده ويأخذه من أذنيه فيرغمه على الركوع أمام الإله . عند ذلك يردد الملك دعاءً يتضمن براءته من ارتكاب أي فعل يلحق الأذي بالبلاد . فإذا انتهى من ذلك عمد الكاهن إلى شارات السلطان فحملها وأعادها إلى الملك الذي يعرف عندها أن كبير الآلهة قد رضي عنه وأمدُّ في سلطانه على بابل عاماً آخر . في الأيام الباقية من العيد ، تأخذ الطقوس طابعاً عاماً حيث يأخذ الملك بيد تمثال الإله ويقوده إلى الخارج على رأس موكب يسير فيه الكهنة ويتبعهم عامة الناس إلى معبد الإيكيتو الذي يقع خارج مدينة بايل . وهناك تتلى أسطورة التكوين مرة أخرى ، ثم يجري تمثيلها درامياً على مرأى من الجميع . كما تشير الشروح الطقسية أيضاً إلى دراماً أخرى كانت تمثل في هذه المناسبة أيضاً ، وفيها نجد مردوخ يتخذ دور الإله الذي يموت ثم يبعث من جديد . والتوجيهات الطقسية هنا شديدة الغموض ومليئة بالعبارات الملغزة التي لا نستطيع فهمها تماماً (١٠) .

إلا أننا نستطيع الاستنتاج أن مردوخ الذي يلعب هنا دور إله الخصب ومجدد حياة الطبيعة يموت وتطرح جثثه في الجبل . وبموته يختل نظام العالم وتعم الفوضى والاضطرابات في المدينة ، ويخرج الناس إلى الشوارع فيما يشبه الكرنفالات الصاخبة ، يفعلون ما يحلو لهم وهم يلبسون أقنعة الحيوانات تعبيراً عن حالة الفوضوي التي آلت اليها العلاقات الاجتماعية في غياب القوانين والضوابط . وفي هذه الأثناء يقوم موظفو القصر الملكي باختيار أحد المجرمين المحكومين بالاعدام فيسوقونه إلى القصر ويلبسونه ثياب الملك ويجلسونه على العرش ، حيث يترك مدة يومين كاملين ليتصرف وكأنه ملك فعلاً ، فيصدر الأوامر ويقضي بين الناس وينام مع محظيات الملك . وفي اليوم الثالث يقاد إلى منصة حيث يتم قتله أمام الجماهير . ويترافق

<sup>15 -</sup> S.H. Hook, op. cit, pp. 56 - 60, 102 - 111.

قتل هذا الملك البديل مع عودة مردوخ إلى الحياة بعد أن عثرت عليه زوجته (١٦).

### بين الطقس والأسطورة

إن العروة الوثقى التي تجمع الطقس إلى الأسطورة ، قد جملت الباحثين يتأملون في طبيعة الصلة بين الاثنين وأصلها . فهل تنشأ الأسطورة عن الطقس ، أم ينشأ الطقس عن الأسطورة ؟ أم هل هما تبديان مختلفان لظاهرة واحدة ؟

في مطلع القرن العشرين نشأت نظرية الأصل الطقسي للأسطورة ، وساهم في صياغتها عدد من الباحثين المتأثرين بالمعطيات الجديدة لعلم الانتروبولوجيا الناشيء . وترى هذه النظرية أن الأسطورة هي ناتج عن نواتج الطقس الأسبق عليها في تاريخ الدين . فالطقوس المؤسسة منذ زمن مغرق في القدم ، تفقد بمرور الأيام معناها وغاياتها وتتحول إلى إجراءات غامضة لا يعرف ممارسوها والقيمون عليها مدلولاتها ومضامينها . وهنا تأتي الأسطورة لكي توضح أصل الطقس ومعناه ، وتقدم تبريراً مقنماً لتلك الاجراءات التي تتناقلها الأجيال . فأسطورة الإله آتيس الذي خصمي نفسه تحت شجرة الصنوبر ونزف حتى الموت ، ليست في تقسير أصحاب هذه النظرية إلا تبريراً لطقوس الخصاء التي كان كهنة هذا الإله يمارسونها . وأسطورة قيام التيتان بتمزيق الإله ديونيسيوس حياً ، وهو في هيئة الثور التي حول نفسه إليها هرباً منهم ، ليست إلا تبريراً للطقسي من قبل اتباع للطقس الذي كان يتم بموجبه تمزيق ثور حي والتهامه في ذروة الانفعال الطقسي من قبل اتباع هذا الإله . الخ ..

ظهرت بدذور هذه النظرية لأول مسرة في كتاب ديسن الساميين لمؤلف ووبرتسون سيت عسام ١٨٩٩ . ورغم أن أفكار هذا الكتاب قد غدت بالية مع مطلع القسرن العشرين ، إلا أن أفكار روبرتسون سيث في نشوء الأسطورة عن الطقس قد كُتب لها الاستمرار والانتشار . فقد تبناها أولاً جيمس فريزر في كتابه الغصن الذهبي الصادر عام ١٩١١ ثم قامت مجموعة من الباحثين بعد ذلك عُرفت بجماعة كامبريدج ، عملت على تطوير هذه النظرية ودراسة الأسطورة على أساسها . من أهم هولاء : A.B.Cook , F.M.Conford , Gilbert Murray , Jane Harrison . وقد تركزت دراسة هؤلاء في البداية على دين الإغريق ، فرأوا أن الشكل الأدبي الراقي

١٦ ـ من أجل كرنفالات رأس السنة وطقوس الملك البديل انظر :

<sup>-</sup> James Frazer, op. cit, pp 832

للميثولوجيا الإغربقية يقوم على طقوس قديمة ذات طابع بدائي. وعقب ذلك ، مساعد اكتشاف وترجمة المؤيد من المادة الميثولوجية المشرقية ، من أوغاربتية وبابلية ، على إعطاء مصداقية لنظرية هولاء البحائية ، وذلك للصلة الوثيقة التي أظهرتها الأساطير المشرقية بالطقوس كما ساعدت نشاطات الانتروبولوجيا الميدانية على تقديم مادة غنية في مجال الميثولوجيا والطقوس المرتبطة بها(١٧)

والأمر كما نراه ، هو أننا لا نستطيع ادعاء أسبقية للأسطورة على الطقس ، ولا لهذا على تلك . لأن كلاهما ناتج عن مواقف وأفكار دينية مبدئية تتشكل لدى الإنسان من احساسه بوجود عالم ماورائي ، قائم خلف المظاهر المتبدية لعالم الحياة اليومية . وهو يعبر عن هذا الإحساس بطريقتين ، الأولى سلوكية تتبدى بالطقس والثانية ذهنية تتبدى بالأسطورة . ورغم العروة الوثقى التي تجمع الطقس إلى الأسطورة ، فإن كلاً منهما يمكن أن يقوم في معزل عن الآخر ، حيث نجد طقوساً تمارس دون مرجعية ميثولوجية ، وأساطير يجري تداولها دون طقس مرافق من أي نوع . وهذا لايمنع بالطبع نشوء بعض الأساطير عن طقوس معينة ، ونشوء نوع من الطقوس عن أساطير معينة ولعل أفضل مثال عن العروة الوثقى التي تجمع الطقس والأسطورة ، هو الطقوس الدورية الكبرى . فهنا نجد أنفسنا أمام أداء كلامي وحركي متداخل ومتكامل بطريقة يصعب معها التمييز بين الطقس والأسطورة ، أو ادعاء أسبقية لأي منهما على الآخر ، حيث الكلام المنطوق بمثابة الصورة الذهنية للحركة الطقسية ، وهذه بمثابة السلوك الحركى المعبر عن العمورة الذهنية .

سيكون البحث التالي مكرساً لإلقاء الضوء على ثاني اثنين من الطقوس الدورية الكبرى وهو : الطقوس التموزية .

١٧ ـ انظر عرضاً وافياً لهذه النظرية في كتاب :

G.S. kirk , Myth , its Meaning and Function , Cambridge 1983 , pp 8 - 31 انظر أيضاً الدراسة التطبيقية الشاملة التي قامت بها الباحثة جين هاريسون في كتابها J.E. Harrison , Themis , University Books , Now York 1966 .

# ٦ الطقس والأسطورة ق الأناشيد التموزية

في البحث السابق ، أشرنا إلى أن العروة الوثقى التي تجمع بين الطقس والأسطورة ، تعلن عن نفسها كأوضع مايكون في طقسين من الطقوس الدورية الكبرى ، وهما أعياد رأس السنة التي كانت تجدد طقسياً العالم ، وذلك بإحيائها للفعاليات الإلهبة الخلاقة التي قادت إلى اظهار الكون وإحلال النظام فيه ، وأعياد الربيع التي كانت تجدد طقسياً دورة حياة ألوهة الحصب ، التي تدفع دورة الفصول وتبعث الطبيعة الميتة من مرقدها بعد شتاء طويل . وبما أن أعياد الربيع التي كان يجري الاحتفال بها في جميع أنحاء الشرق القديم منذ عصور ما قبل التاريخ ، هي أقدم من أعياد رأس السنة بصيفتها البابلية المعروفة ، ونموذجها الأسبق ، فإن هذه الأعياد الربيعية بما تنضوي عليه من أسطورة وما تبديه من طقس ، سوف تكون موضع اهتمامنا في ما الربيعية بما تنضوي عليه من أسطورية ذات علاقة بموضوعنا . ورغم أن هذه النصوص قد دونت خلال أواخر الألف الثالث قبل الميلاد ، إلا أن الباحثين في السومريات يرجعون بأصولها إلى خلال أواخر الألف الزابع على أقل تقدير .

لا يوجد بين أيدينا نص واحد يعطي صورة متكاملة عن الطقوس التموزية وفحواها الميثولوجي كما كانت تقام في أعياد الربيع الكبرى في سومر . كما أن النصوص المتفرقة ذات الصلة بالموضوع ، لا تحتوي ضمناً ما يشير إلى اضطرادها في سلسلة متصلة ، وذلك رغم وضوح العلاقة بينها وأرجحية انتمائها إلى نفس الطقوس الدورية الكبرى ، هنا ، فإن الباحث يجد نفسه مضطراً إلى إعادة بناء هذه الطقوس بطريقة تجملها أقرب ما يكون إلى الترتيب الأصلى ، معتمداً على ما تبديه النصوص من صلة داخلية فيما بينها .

ترسم النصوص التي اخترناها ورتبناها فيما يلي ، سيرة حياة الإله دموزي ( = تموز ) التي

تبتديء بحب مستمر بينه وبين الإلهة إنانا ينتهي إلى زواج سعيد . ولكن السعادة لا تدوم لأن عفاريت العالم الأسفل ، حيث ، لبث هناك إلى أن يتم تحريره وبعثه إلى الحياة من جديد ، وإلى أحضان زوجته . مثل الإلهة إنانا في هذه النصوص طاقة الحياة الكونية ، ويمثل دوموزي دور مجدد هذه الطاقة .

#### الزواج المقدس ومقدماته

لدينا أولاً مجموعة من الحواريات والقصائد الغزلية التي تدور حول الحب الذي استعر بين الإلهين . بعض هذه النصوص يصف شوق الطرفين وما يشعران به من عواطف مشبوبة ، وبعضها يصف حلاوة اللقاء ومتع الوصال . وهنا لا تبدو الإلهة إنانا كامرأة ناضجة وسيدة مدربه ، ولايعكس سلوكها العام دورها الإلهي كسيدة للسماء والأرض ، بل تبدو كفتاة يانعة يخفق قلبها بالحب الأول ، وتسلك مسلك البنت الصغرى في العائلة . فهي تخشى من العودة متأخرة إلى البيت ، وتختلق المعاذير لأمها عندما يعيقها لقاء دوموزي عن العودة في الوقت المطلوب ، تماماً كما تفعل البنات في يومنا هذا . كما نجد أن أخاها أوتو يحاورها مداورة بشأن الزواج مثلما يحساور الأخ الأكبر ، في أية أسرة معاصرة ، أخته العزيزة الصغرى . هذه الصورة التي تظهر بها إنانا هنا ، والتي لم ينتبه دارسو النصوص السومرية إلى أهميتها ومغزاها ، هي شأن مركزي ولا غنى عنه من أجل استكمال مشهد الحب الإلهي الذي ترسمه الأسطورة عنصر ضروري لرفع أي مشهد شبقي إلى مستوى استاتيكي جمالي مقنع ومقبول ، سواء تم عنصر ضروري لرفع أي مشهد شبقي إلى مستوى استاتيكي جمالي مقنع ومقبول ، سواء تم التعبير عن هذا المشهد بالخطوط والألوان أم بالشعر والكلمات . والنص الأسطوري هنا يلعب الراعة حول هذه النقطة عندما يظهر الإلهين في عز الصبا وفي فورة الشباب .

نبداً بحوارية بين إنانا وأخيها أوتو إله الشمس (= شمش البابلي) . ورغم أن الحوار يبدو للوهلة الأولى وكأنه يدور حول شؤون منزلية عادية ، إلا أنه مليء بالتوريات ذات العلاقة بزواج الفتاة . وتأخذ هذه التوريات بالافصاح عن مضمونها كلما اقربنا نحو نهاية النص :

- شقیقتی ، سوف آتیك بالکتان من الحقل ،
  - إنانا ، سوف آتيك بالكتان من الحقل .
- أي شقيقي ، بعد أن تأتيني بالكتان من الحقل ،
- من سوف يمشطه لي ، من سوف بمشطه لي ؟

ذلك الكتان ، من سوف يمشطه لى ؟

أي شفيقتي ، سآتيك به ممشوطاً
 إنانا ، سوف آتيك به ممشوطاً

أي شقيقي ، بعد أن تأتيني به ممشوطاً ،
 من سوف يغزله لي ، من سوف يغزله لي ؟
 ذلك الكتان من سوف يغزله لي ؟

 أي شقيقتي ، سآتيك به مغزولاً إنانا ، سوف آتيك به مغزولاً

أي شقيقي ، بعد أن تأتيني به مغزولاً
 من سوف يجدل خيوطه لي ؟

ذلك الكتان من سوف يجدله لي ؟

 أي شقيقتي ، سآتيك به مجدولاً إنانا ، سوف آتيك به مجدولاً.

أي شقيقي . بعد أن تأتيني به مجدولاً
 من سوف ينسجه لي ، من سوف ينسجه لي ؟
 ذلك الكتان من سوف ينسجه لي ؟

أي شقيقتي ، سآتيك به نسيجاً .
 إنانا ، سوف آتيك به نسيجاً .

۔ أي شقيقي ، بعد أن تأتيني به نسيجاً من سوف يبيضه لي ، من سوف يبيضه لي ؟

ذلك الكتان من سوف يبيضه لي ؟

أي شقيقتي سآتيك به ميضاً .

إنانا ، سوف آئيك به مبيضاً .

أي شقيقي ، بعد أن تأتيني به مبيضاً من سوف ينام في الفراش معي ؟ من سوف ينام في الفراش معي ؟

أي شقيقتي ، عريسك سينام في الفراش معك

من وُلد من الرحم الخصيب سينام في الفراش معك

دوموزي الراعي سينام في الفراش معك(١)

وبالطبع ، فإن اقتراح أوتو على أخته الزواج من دوموزي لم يكن بلا مقدمات ، لأن قصة حبهما صارت معروفة رغم مراوغة إنانا . نقرأ في النص التالي عن لقاء الحبيين الذي طال ، وكيف حاولت إنانا التملص من ذراعي دوموزي لتهرع عائلة إلى البيت قبل أن تكتشف الأم غيبتها الطويلة ، وماذا قال لها دوموزي عن معاذير تختلقها لأمها ، مما تختلقه الفتيات في يومنا هذا من معاذير واهية ، فغيبتهن دوماً مع هذه الصديقة أو تلك ، وثمة أمر ما ألهاهن حتى نسين كم مضى من الوقت :

في الليلة الفائتة عندما ، أنا الملكة ، كنت أشع نوراً في الليلة الفائتة عندما ، أنا ملكة السماوات ، كنت أشع نوراً عندما كنت أشع نوراً وأرقص عندما كنت أترنم بأغنية لاقتراب الليل (٥٠) هو التقى بي ، هو التقى بي . السيد كولي آنا ( = دوموزي ) التقى بي . السيد وضع يده في يدي . السيد وضع يده في يدي . أوشوم غالانا ( =دوموزي ) عانقني وضمني إلى صدوه . وهم أيها النور البري ، أطلقني فاهرع إلى البيت .

كولى إنليل ( = دوموزى ) ، أطلقني فأهرع إلى البيت

كيف أحتال بالقول على أمى ننجال ؟،

كيف أحتال بالقول على أمي

<sup>1 -</sup> D. Wolkstein and S.N. Kramer, Inana, Harper, New York 1982, pp. 30 - 31 - S.N. Kramer, The Sacred Mariage Rite, Indiana University Press 1969, pp. 68 - 69

 <sup>(</sup>٠) ـ يشير النص هنا إلى وظيفة إنانا كإلهة لكوكب الزهرة المضيء .

<sup>(</sup>مه) - إشارة إلى سطوع كوكب الزهرة عقب غياب الشمس مباشرة .

- و دعيني أخبرك بما تسوقه البنات من معاذير:
لقد صحبتني صديقتي إلى الساحة العامة ،
حيث تسلينا بالرقص والموسيقى .
أنشدت لي أحلى وأعذب الألحان ،
وفي بهجة غامرة أمضينا الوقت هناك .
بهذه الأكذوبة تأتين إلى أمك ،
بهذه الأكذوبة تأتين إلى أمك ،
سأعد لك سريراً ملكياً نقياً وهنياً
فنقضى الوقت في لهو ومنعة ،

( فجوة في النص ، نجد بعدها إنانا عائدة إلى البيت ، تنشد أغنية تدل على قرب خطوبتها من دوموزي )

جئتُ إلى بوابة أمي ،
أمير في بهجة وسرور ،
أمير في بهجة وسرور ،
جئت إلى بوابة ننجال ،
أمير في بهجة وسرور .
سوف يقصد أمي وينطق بالكلمة المنتظرة .
سوف يرش زيت السرو على الأرض .
هو الذي يتضوع عطراً ،
وتبعث كلماته في قلبي الحبور .
سيدي هو الجدير بالحضن المقدس ،
أو ماشوم غال آنا ، صهر الإله سن ،
السيد دوموزي هو الجدير بالحضن المقدس (٢) .

بعد ذلك ، وفي ليلة العرس الموعودة ، يأتي دوموزي في عربته الملكية ووراءه رتل من

<sup>2 -</sup> S.N. Kramer, Sumerian Sacrad Marriage Texts (in: J.Pritchard, edt, Anciant Near Eastern Texts, pp. 639 - 640).

الحيوانات المحملة بمختلف أنواع الثمار ومنتجات الأرض ، وبهدايا زواج نفيسة ، بينما تستحم إنانا وتتعطر وتضع زينتها وتهيء سرير الزوجية . بداية هذا النص مفقودة ، وفي مطلع الجزء المحفوظ من الرقيم نقراً عن آخر الهدايا في القائمة التي عددها الجزء المفقود :

الراعي أتى بالزبدة إلى البيت الملكي ، دوموزي أتى بالزبدة إلى البيت الملكي ، وأمام الباب نادى :

افتحي الباب سيدتي ، افتحي الباب ،
 أم إنانا قالت لابنتها :

أي بنيتي ، الفتى سيكون لك أباً
 أي صغيرتي الفتى سيكون لك أماً
 فافتحي الباب بنيتي افتحي الباب ،
 إنانا ، نزولاً عند رغبة أمها
 استحمت وتضمخت بالزيت العطر .
 وضعت عليها الرداء الملكي الأبيض ،
 وجهزت بائنتها .

وضعت عقدها اللازوروي حول عنقها ، وبيدها حملت ختمها ، بينما دوموزي بالباب فارغ الصبر . وعندما فتحت له المصراع ،

شعت من داخل البيت أمامه كضوء القمر<sup>(ه)</sup>:

د فرجی قرن الهلال ،

 <sup>(</sup>٥) ـ بعد هذا السطر ، بقية النص مليئة بالفجوات . ولكننا نعرف من سياق نصوص أخرى مشابهة أن مثل هذا اللقاء عند الباب يتلوه تبادل كلمات الغزل ، حيث يظهر كل طرف مدى رغبته وتوقه إلى وصال الآخر . من هنا يمكن اكمال المشهد السابق بالنص القصير التالي الذي قُقدت بدايته .

فرجي قارب السماء ،
ملؤه رغبة كالقمر الجليد ،
وأرضي متروكة بغير حرث .
فمن لي ، أنا إنانا
بمن يحرث لي فرجي ؟
من لي بمن يفلح لي حقلي ؟
من لي بمن يفلح أرضي الرطبة ؟ ،
أنا دوموزي الملك ، سأحرث لك فرجك ،
احرث لي فرجي يا رجل قلبي
احرث لي فرجي ،
ومن حولهما نما الزرع عالياً

ولدينا نص جميل آخر مصاغ في قالب حواري ، يصف أيضاً قدوم دوموزي إلى بوابة بيت إنانا . وهذه ترجمة لمقاطعه الواضحة :

د اختاه ، لماذا أغلقت باب البيت دوني ؟ »
 يا صغيرتي لماذا أغلقت باب البيت دوني ؟ »

من حولهما تدافع القمح سامقاً

وازدهر كل بستان(۳)

و لقد تحممت ، اغتسلت بالصابون .
 لقد اغتسلت في المستحم المقدس ،
 وتحممت بالصابون في الحوض الأبيض .
 ارتديت عباءة الملكية ، ملكية السماء
 ولهذا أغلقت الباب على نفسى .

<sup>3 -</sup> D. Wolkstein and S.N. Kramer, op. cit pp. 35 - 36.

كحلت عيني بالإثمد ،
وصففت شعري ..
حللت خصلاته المشوشة ،
وسويت أطرافه الملتوية ،
ثم جمعت الجدائل المنسدلة ورفعتها ،
وتركتها تتدلى إلى حافة قذالي .
وضعت سوار فضة في معصمي ،
وطوقت عنقي بعقد خرز صغير ،
- « أختاه ، لمسرة قلبك ، جثت بالعسل .
- « أختاه يا ضوء النجم وعسل الأم التي حملتك .
أختاه لقد جئت إليك بخمسة أرغفة ،
أختاه لقد جئت إليك بعشرة أرغفة ،

ر تطلب إنانا من وصيفاتها فتح الباب لدوموزي وتعطي تعليماتها بخصوص ما يجب عمله )

عندما يأتي أخي من القصر دعوا الموسيقيين يعزفون لأجله وأنا سوف أسكب الخمرة من فمي له بذلك سيبتهج قلبه بذلك سيفرح قلبه

دعوه يأتي ، دعوه يأتي ، ألا ليته يأتي ..

( وفي هذا الوقت يتابع دوموزي تعداد ما جاء به من هدايا )

أختاه سآتي بهم معي إلى البيت
 حملاناً جميلة كالنعاج

جدیاناً جمیلة كالعنزات حملاناً جیدة كالنعاج جدیانا جیدة كالعنزات اختاه سآتی بهم معی إلی البیت ،

( هنا يغدو النص غامضاً بسبب ظهور أصوات أخرى في الحوارية . الأبيات التالية يمكن أن تكون لوصيفات الإلهة اللواتي يرقصن من حولها ، وهن يتحدثن بلسانها )

ها صدرنا عارم ، ها صدرنا

ها هو شعر نبت على فرجنا
وفي حضن العريس فلتكن بهجتنا
( ويدو أن إنانا تحثهن على متابعة الرقص والفناء )

هيا ارقصن ، أنتن هيا ارقصن
دعونا نبتهج لفرجي دعونا

هيا ارقصن ، أنتن هيا ارقصن

بذلك سوف يكون مسروراً ، سوف يكون مسروراً
دعوه يأتي دعوه يأتي ، ألا ليته يأتي(1) .

هذه هي الخطوط العامة للأسطورة كما ترسمها النصوص المتغرقة التي أوردنا بعضها أعلاه . فإنانا هي القوة الأنثوية الخلاقة ، ودوموزي هو القوة الذكرية الخلاقة . وبدون تقاطع هاتين القوتين الكونيتين : القوة السالبة والقوة الموجبة ، لايمكن للحياة الحيوانية والانسانية والنباتية أن تظهر وتستمر . تمر إنانا في النصوص السابقة بثلاث مراحل من حياتها . الأولى مرحلة الفتاة العذراء التي تحمل في جسدها وروحها كل طاقات الخلق والانجاب الكامنة . والثانية مرحلة الفتاة العاشقة التي تتوق إلى تفجير كل تلك الطاقات الكامنة عن طريق الاتحاد بالقوة الذكرية المكملة . والثالثة هي الزواج المقدس الذي يحول الفتاة إلى سيدة مكتملة ويطلق طاقاتها لتبدى على المستوى العليماني في كل مظاهر الخصب والنماء . إن زواج الإلهين على المستوى المليماني في كل مظاهر الخصب والنماء . إن زواج الإلهين على المستوى الماشية باللين الماشية باللين المورث المدافع الجنسي لمدى الأحياء ويضمن تكاثرها ، ويملاً ضروع الماشية باللين

<sup>4 -</sup> S.N.Kramer, The Secred Marriage Rite, op. cit pp. 97 - 98.

ويجعل من البذور الصلبة المدفونة في التربة سويقات وأعشاباً وأشجاراً .

غير أن أسلوب صياغة هذه الأناشيد يدل على أنها كانت تستخدم في أداء طقسي . فالزواج المقدس على مستوى الأسطورة يتم تكراره سنوياً على مستوى الطقس في عيد رأس السنة ، الذي يقام في بداية فصل الربيع في سومر وفي بقية أنحاء الشرق الأدنى القديم . وتشير الشواهد النصية والفنية إلى أن الملك السومري كان يلعب في هذه المناسبة دور الإله دوموزي ، وكانت الكاهنة الكبرى تلعب دور الإلهة إنانا . ويبدو أن الاثنين كانا يلتقيان في ذروة الاحتفال في غرفة تقع في أعلى برج المعبد المدرج . والفكرة الميثولوجية / السحرية الكامنة وراء هذا الطقس ، هي أن الإلهين يحلان حقاً وصدقاً في الملك والكاهنة ، وأن الحدث المرامي المشهود هو عملية تحيين للحدث الأسطوري الذي تم في الأزمان الميثولوجية وجعليه حاضراً في المشهود هو عملية تحيين للحدث الأسطوري الذي تم في الأزمان الميثولوجية وجعليه حاضراً في ميثولوجية ، بل إنه يكررها . ويغدو المحتفلون موجودين في زمن الأسطورة يعايشون الكائنات العليا ، ويشهدون تكرار عمليات الخلق حيث يقوم الإلهان من خلال وكيليهما الدنيويين العليا ، ويشهدون تكرار عمليات الخلق حيث يقوم الإلهان من خلال وكيليهما الدنيويين بتجديد الحياة ، حياة الطبيعة والانسان والحيوان .

يظهر الطابع الطقسي للأناشيد التموزية واضحاً كل الوضوح في بعض النصوص التي نجد فيها الإله دوموزي والملك السومري يتبادلان الأدوار في سياق النص ، وبطريقة لانكاد من خلالها تبين الحدث الأسعلوري من الدراما الطقسية . لدينا نص من عصر أسرة أور الثالثة (حوالي ٢١٠٠ق.م) ويعود إلى فترة حكم الملك شولجي ، يصف رحلة هذا الملك الى معيد إلهانا المكرس للإلهة إنانا في أوروك ، وهو يحمل الهدايا عن كل نوع لكي يخطب ود الإلهة ويدعوها للزواج منه :

شولجي ، الراعي المخلص ، انطلق بقاربه .
حط الرحال عند رصيف كولاب (في أوروك) ،
فأخذته روعة ناموس الملكية ، ملكية سومر وأكاد<sup>(٥)</sup>
أتى معه بثيران جبلية ضخمة تُساق بالأذرع .
أتى معه بنعاج وماعز تُشد بالأيادي .
أتى بجداء مرقطة وجداء ملتحية تُحمل إلى الصدور .

<sup>(</sup>ه) \_ ناموس الملكية هو أحد النواميس المقدسة التي تحتفظ بها إلهة مدينة أوروك ، والتي جايت بها من مدينة إربدو ، على ما سردته لنا أسطورة إنكي وإنانا التي أوردناه كاملة في فصل الأسطورة والتاريخ .

إلى إنانا أتى بها ، في حرم إيانا المقدس .

(وبينما شولجي يرتدي عباءته الطقسية ويستعد للقاء إنانا
كانت الإلهة تنشد في مخدعها وقد أنهت زينتها )
بعد أن أستحم من أجل السيد ، من أجل الثور البري ،
بعد أن أولين أعطافي بد .. ..
بعد أن أطلي بالعنبر ثغري ،
بعد أن أطلي بالعنبر ثغري ،
بعد أن يحتوى خصري براحتيه المليحتين ،
بعد أن يضطجع الراعي دوموزي إلى جانبي ،
بعد أن يضطجع الراعي دوموزي إلى جانبي ،
بعد أن يضع يده على فرجي ،
بعد أن يضمني إليه في الفراش ،
بعد أن يضمني إليه في الفراش ،

نلاحظ في هذا النص كيف ابتدأ الكاتب بالحديث عن الملك شولجي ، ثم تحول بعد ذلك إلى الحديث عن دوموزي في مشهد العناق . وهذا يعني أن الملك الذي يلعب دور الإله في طقس الزواج المقدس ، ما يلبث أن يفقد صفته الدنيوية متحولاً حقاً وصدقاً إلى دوموزي . وعندها تعود آلهة الأزمنة الميثولوجية لتمارس أفعالها الخلاقة كما في البدايات ، وتجدد حياة الطبيعة سنة أخرى قادمة .

ومن عصر الملك أدين داجان ملك إيسين ( حوالي عام ٢٠٠٠ ق.م ) وصلتنا ترتيلة مرفوعة إلى الإلهة إنانا ، يرد في آخرها وصف للقاء الملك والإلهة في ليلة رأس السنة الجديدة :

في رأس السنة في يوم الطقوس،

أقيم لمليكتي مخدعاً لنومها .

عطروه بجرار مليئة بالأسل والأرز،

وضعوه لمليكتي ، لسريرها .

<sup>5 -</sup> Thid , pp . 63 - 64 .

وعلى المخدع نشروا حلاوة ،
حلاوة تبهج القلب وتضفي على السرير عذوبة .
مليكتي تستحم على الحضن المقدس ،
تستحم على حضن الملك ،
انانا المقدسة تغتسل بالصابون ،
ويرش لها زيت الأرز العطر ، على الأرض .
والملك يمشي رافع الرأس إلى الحضن المقدس .
اموشوم جال أنا (= دوموزي) اضطجع معها ،
ولاطف بحب حضنها المقدس .
وبعد أن لاذت الملكة طويلاً بحضنه المقدس ،
غمضت قائلة : يا إيدين داجان أنت ....(١)

يلي ذلك وصف للمائدة العامرة التي أعدت لهذه المناسبة ، والتي نراها في أعمال الفن المصور لتلك الحقبة ، مما سيرد الحديث عنه بعد قليل . هذه المائدة التي تنصب للشخصيتين الرئيسيتين في دراما الزواج المقدس ، بما عليها من خيرات وثمار ، هي بشكل ما تمثيل للأرض التي يستحثها هذا الطقس على الفيض والعطاء . وقيام هذين التجسيدين الإلهيين بالأكل من المائدة وتناول الشراب من جرار الخمر الموضوعة أمامهما ، هو نوع من الايحاء بقدوم المواسم الطيبة التي تسد حاجة أهل البلاد .

ويركز النص التالي على تعداد الخيرات العميمة التي تنتج عن زواج الملك من الإلهة إنانا . ولكن اسم الملك المعني غائب فيه . يبتديء النص بخطاب موجه إلى الإلهة نعلم منه أن سريرها قد تم تطهيره من قبل جيبيل إله النار ، وأن الملك قد أقام مذبحاً وانتهى من أداء جميع الاجراءات الطقسية اللازمة . بعد ذلك نجد الإلهة ننشوبور وصيفة إنانا ووزيرتها الأمينة تقود الملك إلى حضن عروسه ، ملتمسة إياها أن تهبه حكماً وطيداً وتفيض على البلاد من خيراتها .

لعل السيد الذي قرَّبته إلى قلبك

الملك ، زوجك الحبيب ، لعل أيامه تطول في حضنك الهني .

<sup>6 -</sup> Ibid , p . 65 .

امنحيه حكماً وطيداً ومجيداً .

امنحيه عرش مُلك وطيد الدعائم .

امنحيه قدرة على تسيير الرعية ،

وثبتي في يديه الصولجان والمحجن .

امنحيه تاجاً دائماً واكليلاً وضاءً على الرأس.

من حيث تشرق الشمس إلى حيث تغرب ،

من شمال البلاد إلى جنوبها ،

ومن البحر الأعلى إلى البحر الأدنى،

ومن البحر الأعلى إلى البحر الأدلى

من بلاد شجرة الحلبو إلى بلاد شجرة الأرز ،

على جميع سومر وأكاد امنحيه الصولجان والمحجن .

فيرعى ذوي الرؤوس السور أينما كانوا ،

وكما يفعل الفلاح فليضاعف غلال حقولهم .

وكما يفعل الراعي فليكثّر في حظائرهم .

وفي أيام حكمه ليكن هنالك زرع وحبوب .

وفي الأنهار فلتعل المياه .

وفي الحقول فلتكثر المحاصيل .

وفي السبخات فلتسمع زقزقات الطيور واصطخاب السمك وفي الدغل ليرتفع القصب الجديد والقديم معاً .

وفي البراري لتنم أشجار الماشجور .

وفي الغابات لتتناسل الغزلان والماعز البري .

وفي البساتين ليجر الخمر والعسل .

وفي مساكب الحدائق ليطلع الخس والرشاد .

وفي القصر لتكن هناك حياة جديدة مديدة .

وليفض الماء في دجلة والفرات ،

ويعل العشب على الضفاف ويملأ المروج ،

وملكة المزروعات تكوم الحبوب تلالا أي مليكتي ، يا ملكة السماء والأرض ، المحيطة بهما فليهنأ بأيام طويلة في حضنك المقدس(٧)

إن الإلهة إنانا التي تُستنهض هنا طقسياً لتهب الخيرات للبلاد عقب زواجها من الملك ، قد قامت من قبل ، على مستوى الأسطورة بما هو مطلوب منها الآن . نقرأ في أحد النصوص هذه الأنشودة التي تغنيها إنانا :

لقد جاء بي ، لقد جاء بي إليه إلى البستان ، أخي قد جاء بي المستان ، أخي قد جاء بي تمشيت معه بين الأشجار المنتصبة ، وقفت معه عند الأشجار المنحنية . عند شجرة التفاح قرفصت كما يجب ، وأمام أخي القادم بالأغاني ، أمام السيد دوموزي الذي تقرب مني ، الذي من ( شجر ) الطرفاء تقرب مني ، الذي من ( نخلات ) عراجين التمر تقرب مني ، دفقت الزرع من رحمي . وضعت الزرع من رحمي . وضعت الزرع أمامه ، دفقت الزرع أمامه ،

## الزواج المقدس في الفن المصور

تقدم لنا الأعمال الغنية المصورة من ثقافة وادي الرافدين وثقافات الشرق القديم الأخرى ، شاهداً آخر على طقس الزواج المقدس . وهنا تتطابق المشاهد التي يقدمها لنا هذا الفن مع المشاهد التي رسمتها لنا بالكلمات الوثائق الكتابية التي قدمنا لتونا نماذج منها .

<sup>7 -</sup> Ibid , pp. 82 - 83 .

<sup>8 -</sup> Ibid , p . 101

يرجع تاريخ أول عمل فني قدم لنا صورة عن الزواج المقدس ، إلى أواخر الألف الرابع قبل الملاد ، أي إلى فترة ما قبل عصر السلالات الأولى . وهو عبارة عن فاز ( مزهرية ) حجري تم المعدور عليه في موقع مدينة أور ، ولذا فقد دعاه الأركيولوجيون ودارسو الفن القديم بقاز أوروك . يبلغ طول هذا الفاز المتر تقريباً ، وهو مصنوع من الحجر وعليه مشاهد مصورة بطريقة الحفر ، موزعة على أربعة أشرطة متوضعة فوق بعضها في طبقات ( الشكل رقم ١ ) . يعرض لنا الشريط الأعلى المشهد الرئيسي ، وفيه نرى الإلهة إنانا على البوابة تستقبل دوموزي الذي



الشكل رقم ١ ، قاز أوروك(١)

يتقدمه خادم عاري الجسم يحمل سلة مليئة الثمار . وبسبب عوامل الحت التي نالت من الفاز لم يبق من جسم دوموزي إلا قدمه وجزء من التنورة الشبكية المميزة له في الفن التصويري السومري . وخلف دوموزي هناك خادم آخر يحمل بين يديه حزمة من القصب . فإذا عدنا

٩ ـ من أجل هذا الشكل والشروحات عليه انظر كتاب العلامة انطون مورتكات :

انطون مورتكات : تموز . ترجمة الدكتور توفيق سليمان . دمشق ١٩٨٥ ص ص ص ١١٩ - ١٢٠ واللوحة ٤ واللوحة ٤

بنظرنا إلى الإلهة إنانا رأينا وراءها رمزها المعروف في الفن السومري ، وهو عبارة عن حزمتين من القصب ذات رأس ملتف عند الأعلى وتتدلى منه راية . وإلى الخلف من الحزمتين هنالك مذبح مصنوع على هيئة تيس ، يرتقي درجاته شخصان يحملان في أيديهما أدوات طقسية . يلي المذبح باتجاه الوراء قازان من نفس نوع قاز أوروك . وبقريهما إناءان مليئان بالهدايا التي أتى بها دوموزي . في الشريط الثاني نرى رتلاً من الخدم العراة يحملون أواني مليئة بالثمار وجراراً مليئة بالشراب . في الشريط الثالث لدينا ثلاثة حقول ، في الحقل الأعلى هناك رتل من الحيوانات الأهلية التي تشكل جزءاً من هدية الزواج ، وفي الحقل الأوسط هناك صف من السنابل وأشجار النخيل ، وفي الحقل الأخير لاشيء غير الماء عنصر الحياة الأول ، وتجسيد الإله إلى والد دوموزي .

وكما تنتقل بنا الأناشيد الميثولوجية والطقسية من وقوف دوموزي على باب إنانا حاملاً هداياه ، إلى دخوله حرم الآلهة وجلوسه معها إلى مائدة الطعام والشراب ، كذلك تنتقل بنا الأعمال الفنية المصورة من وقفة دوموزي التي رأيناها على فاز أوروك ، إلى مشهد الشراب الذي يتكرر على الأختام الأسطوانية وعلى اللوحات الجدارية المنحوتة من ذلك العصر . فبعد أن تقبل إنانا هدايا دوموزي تدعوه إلى الداخل ، ويجلس الاثنان على كرسيين متقابلين يتبادلان الأنخاب وبينهما جرة مليئة بانشراب ، ويقوم على خدمتهما ساقي واحد أو ساقيان ، إضافة إلى عدد آخر من الموسيقيين والحدم يختلف من عمل فني إلى آخر . ولدينا من مطلع الألف الثالث قبل الميلاد ( عصر ميسيليم تحديداً) عدد من الأعمال الفنية التي تصور هذا المشهد بتنويعات مختلفة . ففي الشكل رقم ٢ أدناه ، لدينا ختم عليه مشهد لرجل وامرأة يجلسان متقابلين وفي



الشكل رقم ٢ ، مجلس الشراب(١٠)

١٠ ~ انظر المرجع السابق ص ٨٤ .

يد كل منهما كأس ، ويقوم على خدمة كل منهما ساقٍ ، إضافة إلى عازف قيثارة وخادمة تقف وراء المرأة تحمل في إحدى يديها مرآة وبالأخرى إناءً على هيئة سطل .

إلى جانب هذا النوع من الأختام ، لدينا من العصر نفسه مجموعة من اللوحات الحجرية المنفذة بطريقة الحفر تعالج الموضوع نفسه . وهذه اللوحات مربعة الشكل تقريباً ومزودة بثقب في وسطها لغاية تثبيتها على الحائط . وجميعها تقريباً ذات تكوين تشكيلي واحد وعناصر متشابهة . فقد جرى تقسيم سطح اللوحة إلى ثلاثة أشرطة متوضعة فوق بعضها ، واحتوى كل شريط على نفس الجانب من مشهد الشراب مع بعض التعديلات العلفيقة . في الشريط العلوي نجد امرأة ورجل متقابلين في وضعية الجلوس على كرسي وفي يد كل منهما كأس ، وبينهما أو وراءهما يقف السقاة والحدم والموسيقيون . وفي الشريط الأوسط هناك الحدم يحملون السلال والجرار التي تحتوي على هدايا الزواج ، ويسوقون أو يحملون حيواناً نذرياً . وفي الشريط الأسفل غالباً ما نجد عربة يقودها سائق مترجل وأمامها خادم بيده عصا . وهذه العربة هي التي قدم بها الرجل الذي يجالس المرأة في الشريط العلوي . انظر الأشكال ٣ و ٤ و ٥ أدناه (١١)



١١ - المرجع نفسه اللوحات ١٠ ، ٢٠ ، ٢١



#### المهوت والانبعاث

ولكن الموت صنو للحياة ووجهها الآخر. والطبيعة يجب أن تجدد نفسها بالموت والانبعاث إلى حياة غضة جديدة ، مقتفية إثر أول حادثة موت وانبعاث على المستوى الميثولوجي ، وهي حادثة موت وقيامة الإله دوموزي . لقد كانت لعبة الحب الكونية التي انتهت باتحاد الإلهين ، بمثابة الطور الأول من حياة دوموزي . ولكن العريس الإلهي الذي ما ارتوى بعد من كؤوس الهوى يجب أن يموت ، وها هي عفاريت العالم الأسفل تنطلق في إثره وهو يهرب من الهوى يجب أن يموت ، وها هي عفاريت العالم الأسفل تنطلق في إثره وهو يهرب من وجوههم من مكان إلى آخر ، ويغير من هيئته متخفياً عن أنظارهم ولكن دون جدوى ، لأنهم ما لبثوا أن انقضوا عليه وراحوا يسومونوه أنواع العذاب قبل أن يسوقونه إلى العالم الأسفل .

لدينا أكثر من نص سومري يصف عذابات وموت الإله دوموزي . ولسوف أتجاوز هنا النص المعروف جيداً والذي قدمته في مؤلفي مغامرة العقل الأولى ، وأعطيت عنه تحليلات مستفيضة في مؤلفي الثاني لغز عشتار ، لألتفت إلى نصوص ذات طابع طقسي تخدم أهداف بحثنا هنا .

تشكل سلسلة الأناشيد التالية نصاً معروفاً لدى علماء السومريات تحت عنوان : أكثر البكاء حرارة . وهو يتميز عن نص موت دوموزي المعروف ، بأسلوبه القوي وعاطفته الدافقة وطابعه الدرامي الواضع يبدأ النشيد الأول ببكائية يرفعها المحتفلون إلى الإلهة إنانا(۱۲) :

أكثر بكاء الدنيا مرارة نبذله على زوجها . من أجل إنانا ، أكثر البكاء مرارة نبذله على زوجها . واحسرتا على فتاها . واحسرتا على فتاها . واحسرتا على بلدها على يتها ، واحسرتا على بلدها على زوجها الأسير ، على فتاها الحبيس . على ذوجها الميت ، على فتاها الراقد

على زوجها الذي غاب ، لأجل أوروك ، في الأسر .

١٢ - جميع الأناشيد الطقسية التالية ، ترجمتهاعن جاكوبسن انظر كتابه :

Th. Jacobsen, The Treasures of Darkness, Yale University 1976, pp. 47 - 72.

بعد بضعة أسطر أخرى يواسي فيها المنشدون الإلهة ، تدخل إنانا إلى المشهد :
إنانا تبكي بكاءً مراً على زوجها الفتى :
اليوم قد قضى زوجي الحلو ، زوجي قد قضى .
اليوم قد قضى فتاي الحلو ، فتاي قد قضى .
لقد مضيت يا زوجي الحلو إلى زرع البواكر .
لقد مضيت يا فتاي الحلو إلى زرع الأواخر .
قد مضى زوجي إلى الزرع ولكنه قتل بين الزرع .

بعد ذلك يعود المنشدون لإعطاء تفصيلات عما حدث ، فنعرف أن سبعة عفاريت من العالم الأسفل قد بعثوا للقبض على دوموزي ، وراحوا يبحثون عنه حتى وجدوه نائماً في الحظيرة ، فدخلوها وأخذوا يخربون كل ما يقع تحت أيديهم . ثم قام العفريت السابع بإيقاظ دوموزي بغلظة :

قد مضى فتاي يطلب الماء ولكنه أُسلم هناك إلى الماء .

ثم دخل العفريت السابع إلى الحظيرة ،
وأنهض سيد الرعاة النائم ،
أنهض زوج إنانا المقدسة ، سيد الرعاة النائم :
مولانا أرسلنا في طلبك ، قم تعال معنا .
أرسلنا في طلبك يا دوموزي ، قم تعال معنا .
أولولو ، يا أخا السيدة جشتنانا ، قم تعال معنا .
نعاجك قد سلبت وحملانك ولت ، قم تعال معنا .
عنزاتك قد أخذت وجداؤك ذهبت ، قم تعال معنا .
انزع عن رأسك تاج القداسة ، قم عاري الرأس .
التي عن جسمك رداء الملك ، قم عاري البدن .
ارم من يدك عصا القداسة ، قم خاوي اليد .

ولكن دوموزي يفلح في الأفلات من أيديهم ، وهاهم يتشاورون في أمرهم ويضمون خطة للمطاردة :

عفريت نظر إلى عفريت .
العفريت الصغير خاطب العفريت الكبير :
الفتى الذي نجا من قبضتنا [ .. .. ]
دوموزي الذي نجا من قبضتنا [ .. .. ]
لللحق به وندركه عند ربوات البراري ،
فهناك عند ربوات البراري من يمسكه معنا .
لنلحق به وندركه عند خنادق البراري ،

دعونا نمسك به في حضن أمه سرتور ، سرتور الأم الحنون ، ستقول له قولا رحيما . دعونا نمسك به في حضن أخته الحنون ، أخته الحنون ستقول له قولاً رحيما . دعونا نمسك به في حضن زوجه إنانا ، إنانا العاصفة الكاسحة .

يصل دوموزي إلى ضفة نهر الفرات فيخلع ثيابه ويسبح إلى الضفة الأخرى ، حيث يكون في انتظاره أمه وزوجته ، ولكن التيار كان أقوى منه ، أو أن قوى العالم الأسفل قد سخّرت مياه النهر لاقتناص الإله الهارب من قدره :

عند شجرة التفاح المنتصبة التي تنمو على الرابية ،

عند شجرة التفاح في صحراء ايموش:

الماء الدافق الذي يحطم القوارب ،

حمل الفتى إلى العالم الأسفل.

الماء الدافق الذي يحطم القوارب ،

حمل زوج إنانا إلى العالم الأسفل .

هناك يأكل طعاما ليس بالطعام ،
ويشرب شراباً ليس بالشراب .

هناك مرابط للماشية ليست مرابط ،
وهناك سقوف للزرائب ليسنت سقوفا ،
هناك تحف به العفاريت بدل الصحب والخلان .

بعد هذه المشاهد المثيرة للأسى ، تعود البكائيات بإيقاع أكثر حزناً وألماً . ذلك أن ندب الاله الميت والتفجع عليه والمبالغة في إظهار الحزن ، هي أدوات سحرية تعينه على فك قيوده في عالم الأموات واكتساب القدرة على مقاومة قوى الفناء . في هذه البكائيات ترنيمة يشترك بها نسوة دوموزي ؛ أمه وزوجه وأخته . لقد أرسل الإله في طلبهن إلى ملجئه في الصحراء ، وعندما وصلن إلى الزريبة التي يتوارى فيها ، وجدن أن عفاريت الظلام قد خطفت دوموزي :

على ناي القصب ،

قلبي يعزف ترنيمة على ناي القصب . لأجل ذلك الشريد في الصحراء ، قلبي يعزف ترنيمة على ناي القصب . أنا إنانا التي تُركت وحيدة في القفر ، وأنا ننسونا أم الرب الفتى ، وأنا جشتينانا أخت السيد الفتى ، قلبي يعزف ترنيمة على ناي القصب . لأجل ذلك الشريد في الصحراء ، قلبي يعزف ترنيمة على ناي القصب . في مرابعه ، في روابي الرعاة ، قلبي يعزف ترنيمة على ناي القصب . قلبي يعزف ترنيمة على ناي القصب . في مرابع من أمسى اليوم حبيساً في مرابع من أمسى اليوم حبيساً في مرابع من أمسى اليوم أسيرا

أما عن عودة الآله الميت إلى الحياة ، فلدينا عنه نص واحد مفصل اسمه (أيها الرب ، الطفل السامي العظيم ، الممجد في السماء والأرض ، وهو مؤلف من ثلاث عشرة نشيداً متراوحة في الطول والوضوح . الأناشيد الأولى عبارة عن مدائح واسترضاء لدوموزي ، يليها مرثية دمار مدينة أوروك التي غاب عنها الإله . وفي النشيد الخامس نستمع إلى مرثية من الأم الثكلي تظهر فيها خوفها من ألا يعود الفتى الغائب ، وما يمكن أن يحمله ذلك من كوارث على الإنسان والحيوان والطبيعة . ولكن من الواضح أن تعداد المخاوف هذا ما هو إلا تحريض لقوى الإله واستنهاض لهمته :

لأجله ، لأجل الغائب البعيد ، أبكى وخوفى ألا يعود . لأجل طفلي الغاثب البعيد ، أبكى وخوفى ألا يعود . لأجل (المسيح)() الغائب البعيد، أبكي وخوفي ألا يعود . من شجرة الأرز المقدسة ، حيث حملت به ، أنا أمه ، من معبد إيانا الأعلى والأسفل، أبكي وخوفي ألا يعود . من بيت الرب أبكى ، أبكي وخوفي ألا يعود . أبكى وبكائى على شجر الكرمة ، خوفي ألا تعطى الكرمة عناقيدها . أبكى وبكاثي على السنابل، خرفي ألا يجود بها الأخدود . أبكى وبكائي على النهر العظيم، خوفي ألا يفيض ماؤه .

<sup>(</sup>٠) أي المسوح بالزيت . وكان طقس المسح بالزيت نوعاً من التكريس .

أبكي وبكائي على السبخات ، خوفي ألا تكثر أسماكها . أبكي وبكائي على غيضات القصب ، خوفي ألا يخلف القصب القديم . أبكي وبكائي على الأحراش ، خوفي ألا تتكاثر غزلانها ووعولها .

في النشيد السادس نرى الأم تذهب للسؤال عن دوموزي عند مربيته التي تعهدته بالرعاية في صغره . وهي تتحدث عنه هنا كطفل قضى قبل الأوان لاكشاب في أوج نضجه ، فتخبرها المربية بضياع الطفل وترفع الاثنتان صيحات تفجع تبلغ عنان السماء والعالم الأسفل . أما في النشيد السابع فنجد الأم تعطي رواية جديدة عن كيفية اقتياد ابنها إلى العالم الأسفل ، ولكننا نعلم أيضاً أن عودته قريبة لأنها تلبس أفضل ما عندها استعداداً لاستقباله .

في النشيد الثامن ، يرتفع الايقاع الشعري إلى ذروة عالية مفعمة بالنشوة والجذل ، يينما ترتفع الحناجر بنشيد مدائحي للرب الذي يوشك أن يصل ، فتذكره بأسمائه الحسنى جميعا :

نبيل ، نبيل ، انه إله نبيل . أوشوشو ، رب هذا البيت ، انه لإله نبيل . ننجشزيدا ، رب هذا البيت ، انه لإله نبيل . دامو ، رب هذا البيت ، انه لإله نبيل . عشتارنان ، رب هذا البيت ، انه لإله نبيل . انه لإله نبيل . انه لإله نبيل . ايجشوبا ، رب هذا البيت ، انه لإله نبيل . انه لإله نبيل . انه لإله نبيل . انه لإله نبيل .

انه لرب نبيل .
وأبوه انكي ، ثور إريدو الوحشي ،
انه لرب نبيل .
انه لرب نبيل .
انه لرب نبيل .
وكلامه مشبع حلاوة ،
انه لرب نبيل .
جسده يسيل عذوبة ،
انه لرب نبيل .
وفعاله سباقة مجلية ،
انه لرب نبيل .
انه لرب نبيل .
فالله لرب نبيل .
فالله لرب نبيل .
انها النبيل ، ألا أيها النبيل ،
أبها النبيل ، ألا أيها النبيل ،
أوشوشو ، رب هذا البيت ، النبيل ،

فلتسكن الينا.

ثم يتابع النص ذكر أسماء دوموزي للمرة الثانية اثر البيت الأخير أعلاه ، حيث يتم استبدال الشطرة و إنه لرب نبيل » بالشطرة و فلتسكن البنا » وذلك حتى نهاية النشيد الثامن . أما النشيد التاسع فقصير ، يبدأ بابتهال إلى ثور الآله الذي يجر مركبته ، ثم بترنيمة السائرين في موكب الآله العائد :

يا من نسير في ركابه ، وبه المسرة ، نسرع الخطى تحت النجوم في سلام . أوشوشو ، يا من نسير في ركابه وبه المسرة . ننجشزيدا ، الذي نسير في ركابه وبه المسرة . دامو ، الذي نسير في ركابه وبه المسرة . عشتارنان ، الذي نسير في ركابه وبه المسرة .

ايجيشوبا ، الذي نسير في ركابه وبه المسرة . أورنمّو الراعي ، الذي نسير في ركابه وبه المسرة .

ثم يتابع النص بعد ذكر أورنمّو ، وهو الملك الأول من سلالة أور الثالثة ، ذكر بقية الملوك الذين اعتبروا خلال حياتهم تجسيداً حياً للاله تموز ، إلى أن ينتهي بخاتمة تعلي من شأن دوموزي كإله للخيرات من كل الأنواع ، ولكن معظم أسطرها مشوه عدا سطرين :

يا رب الطعام والشراب ، الذي نسير في ركابه وبه المسرة .

يا رب الطعام والشراب الذي نسير في ركابه وبه المسرة .

النشيد الحادي عشر يشبه في بنائه وتكراره النشيد العاشر ولكنه يقوم على اللازمة: وأيها الرب المبجل من ترى يجاريك في الجلال والعظمة ». أما الثاني عشر فهو تكرار للنشيد السابع. الثالث عشر والأخير مشوه السطور ولكننا نستطيع إعادة بناء بعض سطوره على الشكل التالي

عد الينا يا فتي .. عد يا فتي .

أوشوشو ، عد الينا يا فتى ، عد يا فتى .

ننجشزيدا ، عد الينا يا فتى ، عد يا فتى .

دامو ، عد الينا يا فتي ، عد يا فتي .

عشتارنان ، عد الينا يا فتى ، عد يا فتى .

عد الينا يا فتى فتستعاد المعابد ، عد يا فتى .

عد الينا يا فتى ، فتستعاد المدن ، عد يا فتى .

عد الينا يا فتى بطعام الحياة ، عد يافتى .

عد الينا بماء الحياة ، عد يافتي .

ثم يتابع النص تعداد الخيرات التي تفيض مع عودة دوموزي ، ولكن تشوه الرقيم يحول دون إعطاء صورة واضحة عن هذا الجزء الأخير من النشيد . ورغم أننا نجهل الكيفية التي كانت تؤدى بها هذه الطقوس التموزية بتفاصيلها ، نظراً لعدم العثور على تعليمات طقسية خاصة بها ، إلا أنني أخمّن أستناداً إلى ايقاع النص الثالث عشر والأخير الذي يستخدم لأزمة : عد الينا ياضى ، عد ياضى ، بأن قرع العلبول والصنوج هنا يأخذ بالارتفاع ، بينما ترتفع الحناجر بالدعاء مستنهضة الاله الذي قام من بين الموتى ، على الصعود عبر يوابات العالم السفلي

السبعة . وعندما يصل اللحن الايقاعي إلى ذروته ، يكون المحتفلون الذين عانوا كل مراحل الطقس مهيئين من الناحية النفسية والذهنية للاحساس بحضور الألوهة فيما بينهم ، عندما يعلن كبير الكهنة الذي يلعب دور قائد الكورس بأن الاله قد بعث من عالم الأموات . وبعد لحظة صمت يشعر كل واحد فيها باحساس غامر بالتواصل مع الحضرة الإلهية التي صارت حقيقة تسري بين العباد ، ينفجر الجميع بالهتافات والزغاريد معبرين عن قرح غامر بعودة الإله ، ثم يسيرون في موكب احتفالي يحمل الإله العائد من العالم الأسفل إلى حبيته إنانا ليعقد عليها زواجه من جديد . وتبدأ سنة طقسية جديدة .

إن ما يميز النصوص التموزية في بلاد الرافدين ، هو صيغتها الدرامية التي لا تخفي نفسها . فالأسطورة هنا لا تروى بأسلوب القص الميثولوجي ، بل من خلال أناشيد وحواريات توضع على لسان الشخصيات الرئيسية ، وتتخللها مقاطع يؤديها كورس من المنشدين أو أكثر من كورس . كما نستطيع الافتراض بثقة ، بأن المشاهد إلرئيسية كانت تمثل بطريقة حية أمام المشاهدين الذين كانوا ينخرطون في الطقس من خلال مشاركتهم بالإنشاد أيضاً . كل ذلك يضعنا أمام حالة جنينية للمدراما التي تطورت في بلدان المشرق ضمن المؤسسة الدينية ، ثم انسلخت تدريجياً عن أصولها الدينية لتنجب التراجيديا الإغريقية في الحضارة اليونانية . لقد نشأت التراجيديا عن تقاليد طقسية مشابهة للتقاليد التموزية ، هي التقاليد الديونيسية التي ولد منها المسرح الإغريقي . ففي الصيغة المدرامية الطقسية المعروفة باسم الديثرامب Dithyramb منها المسرح الإغريقي . ففي الصيغة المدرامية الطقسية المعروفة باسم الديثرامب Dithyramb كانت قصة ميلاد الإله ديونيسيوس وحياته وموته الفاجع تتلى من قبل جوقة من الكهنة في أعياد الربيع . ويدو أن قائد الكورس قد أخذ بالاستقلال تدريجياً عن جماعته ، مما أدى إلى عويل الأداء الجمعي إلى حوار درامي بين قائد الكورس وجماعته ، ثم إلى ظهور الأصوات المستقلة الأخرى ضمن الجماعة ، وبالتالي إلى ولادة الدراما .

# ٧ \_ التموزية

## ومعتقد الخلود السومري

في الدراسة السابقة ، كشفت لنا النصوص والأناشيد التموزية عن جانب طقسي واعتقادي ذي أهمية بالغة في الحياة الدينية لثقافات الشرق القديم . فإلى جانب الاعتقاد بوجود قوى إلهية تعمل على حفظ بناء الإنسان ورعاية مصادر عيشه ، فقد اعتقد الانسان القديم بقدرته على عون هذه القوى في مهمتها ، من خلال الطقس الذي يعمل على تحين الأسطورة وجعل النشاطات الخلاقة للزمن البدئي فاعلة في الزمن الجاري . فإذا كانت القوى الإلهية قد عملت على تجديد الطبيعة في الزمن الميثولوجي ، فإن الطقس وحده هو الكفيل باستنهاضها من جديد لتكرر أفعالها النموذجية الأولى ، وتجدد حياة الطبيعة سنة بعد أخرى . وبتمير آخر ، فإن الإله تموز لم يكن يموت في كل سنة ثم يبعث إلى الحياة من جديد ، كما تعود الباحثون قوله وتكراره بتأثير ملاحظتهم للطقس الدوري ، ومزجهم بين الطقس والأسطورة . ولكنه مات وبعث إلى الحياة وتزوج الإلهة إنانا في دورة حياة واحدة ، حصلت في أزمان الأصول والتأسيس ، من أجل إعطاء النموذج البدئي لعبيرورة عمليات الطبيعة . وليس موته وبعثه في والتأسيس ، من أجل إعطاء النموذج البدئي لعبيرورة عمليات الطبيعة . وليس موته وبعثه في كل عام إلا دورة حياة طقسية يجري تكرارها درامياً لغرض تحين الأسطورة واستحضار زمنها الميثولوجي الخلاق. (\*)

رغم أن هذا الجانب من المعتدات والطقوس المسرقية يصنف عدة تحت اسم عبادات الخصب ، التي يرى فيها معظم الباحثين نزوعاً براجماتياً نحو حفظ بقاء الانسان وتأمين موارد عيشه ، إلا أن وجها آخر لهذه العبادات الخصبوية ما يلبث أن يطفو من تحت المظاهر الخارجية والأغراض المباشرة للطقوس التموزية . ذلك أن دوموزي ـ آبسو ، ابن الماء الخلاق مجدد طاقة الحياة وحافظ قرى الخصوبة والنماء ، هو في الوقت نفسه قاهر الموت الذي حرر نفسه من قدى العالم الأسقل . من هنا فإنه الإله الوحيد القادر على إعطاء الانسان أملاً

<sup>(</sup>ه) ـ إن ما أطرحه هنا من أفكار جديدة حول دورة حياة تموز ، يثير إشكاليات لا أريد في الوقت الحاضر الدخول في تفاصيلها .

في تحقيق الخلود ، والأخذ يبده عبر برزخ الموت نحو عالم آخر أكثر بهجة وسعادة من عالمه الأرضي . إن الطقوس التموزية تلعب هنا دوراً مزدوجاً . والعباد الذين يحتفلون بعودة الإله الميت من باطن الأرض حاملاً معه حزم القمح غذاء للجسد ، إنما يستحضرون في الوقت ذاته تلك القوة القادرة على دحر الموت وتحقيق الخلاص من بؤس الحياة الأرضية ومن ظلمات العالم الأسفل . ومن ناحية أخرى ، فإن ارتباط فكرة بعث الروح وتجديدها بعبادة الخصب ، نابع من نظرة الإنسان القديم إلى نمو الزرع باعتباره معجزة غير مفهومة فالبذور الصلدة الصماء تودع في الأرض بضعة شهور ، لتدب فيها الحياة وتعطي ورقاً وحباً جديداً . فإذا كانت هذه المعجزة مي عالم النبات ، فإنها ممكنة أيضاً بالنسبة للإنسان . وعودة الحياة إلى العظام الصلبة الميت ليس أكثر استحالة من عودة الحياة إلى البذور ، لأن القوة الفاعلة في كلا البعثين واحدة . مع هذا الإدراك لإمكانية الخلاص بواسطة الإله الذي مات وقام من بين الأموات ، يتحول الموت من مصير فردي مظلم إلى مرحلة تطهير وتجديد ، يلى معها الجسد الدنيوي ويستبدل بجسد توراني قادر على البقاء والاستمرار في عالم الآلهة الخالدين . من هنا تأتي تلك الصلة الغامضة في عالم المبولوجيا بين آلهة الخصب وآلهة الموت ، صلة تبدو من القرب أحياناً إلى الغامضة في عالم المبولوجيا بين آلهة الخصب وآلهة الموت ، صلة تبدو من القرب أحياناً إلى درجة التطابق التام بينها ، كما في الميثولوجيا المصرية مثلاً .

لقد انتصر تموز على قوى الظلام وصعد ظافراً إلى حياة جديدة . ومعه يصعد الأمل في قلوب المشاركين بالطقس بقدرتهم على قهر الموت كما قهره إلههم الذي يحضر ينهم ويستشعرون وجوده حقاً وصدقا . وها هو يعطي لكل مؤمن وعداً بأنه سيكون حاضراً لديه عندما تأتي ساعة المنية ليقوده في طريق النشور إلى العالم الثاني . لقد دخل المحتفلون إلى الأسطورة . والأسطورة هنا لم تعد قصة وقعت في زمن ماض بل واقعاً حياً هنا والآن . ذلك أن صيغة الماضي التي تروى بها الأسطورة عادة ، تتحول من خلال الطقس إلى صيغة الحاضر وتهدي عن جوهرها القائم أبداً ، حيث تتحول مقولة : عندما في البدء ، إلى مقولة : عندما في الآن . ويأتي الطقس بالقوى الإلهية فيجعلها حاضرة بين المحتفلين مثلما كانت حاضرة بين المحتفلين مثلما كانت حاضرة بين المحتفلين الأول من الأسلاف . لا باعتبارها كائنات علوية تتطلب الصلوات ، ولكن باعتبارها تمثيلاً للحقائق الفائقة لصيرورة الوجود ولهذا الآن المعاين والمعاش ، باعتبارها قوى ممتزجة بألم هذه اللحظة التي تنبض بالحياة وفي الوقت نفسه تفمس جذورها في قرار الموت .

إن الأسطورة الحقة ، هي الأسطورة التي تفصح عن وجهيها هذين : وجه القدم ، ووجه الآن المزروع في السرمدية .

إن الوجه الآخر للمعتقد التموزي باعتباره معتقداً للخلاص ، لا تظهره لنا الوثائق الكتابية .

والسبب في ذلك راجع إلى أن عقيدة الموت والخلود التموزية لم تكن العقيدة الرسمية في سومر خلال عصر التدوين السومري (فترة حكم اسرة أور الثالثة ٢١٠٠ - ٢٠٠ ق.م) ، الذي تحت خلاله عملية تحرير واستنساخ معظم ما نعرفه من النصوص الأدبية والميثولوجية السسومرية . فلقد نضجت التصورات اللاهوتية لعقيدة الخلود التموزية منف عصر مقبل الأسسرات ، ولدينا شسواهد فنية على وجسودها منذ عصر جمدت نصر ( ٣١٠٠ - ٢٩٠ ق.م) . ولكن هذه العقيدة قد تعرضت خلال العصر الصارغوني السامي المحرب ٢٣٠٠ - ٢١٦ ق.م) إلى مقاومة رسمية من قبل اللاهوت الجديد للحكام الساميين ، وهو لاهوت يدور حول الآلهة الكوكبية ولا يعير كبير اهتمام لآلهة الدورة الطبيعية التي كانت في بؤرة الحياة الدينية السومرية ، ناهيك عن معتقد الخلود الذي تخلو منه الديانة السامية الرافدية أور الثالثة ، يبدو أن الاتجاه الرسمي للحكام السومريين في ذلك الوقت ، قد فضّل إحياء العبادات التموزية في جانبها الخصبوي وطمس جانبها الآخر ، بتأثير الانقلاب العميق الذي العبادات التموزية في جانبها الخصبوي وطمس جانبها الآخر ، بتأثير الانقلاب العميق الذي أحدثه الحكم السامي في الحياة الدينية لكل من سوم وأكاد .

لقد كان اكتشاف المقابر الملكية لملوك عصر فجر السلالات في كل من مدينة كيش ومدينة أور ، أول ما لفت النظر إلى عقيدة الموت والخلود السومرية . ففي موقع مدينة كيش ، ثم اكتشاف عدة مقابر ملكية أحتوت إلى جانب المدفون الرئيسي على جثث عدد من حيوانات الجر ، وجثث عدد من الخدم والاتباع الذين رافقوا سيدهم إلى العالم الآخر . كما وُجد بين المدفونات الجنائزية مناشير من النحاس وأزاميل(١) . ويخدم وجود هذه الأدوات غاية رمزية تتصل بالاعتقاد بأن الملك الذي لعب في حياته دور الإله تموز ، سوف يحرر نفسه من القبر ويعث من جديد كما فعل تموز قبله . ولسوف تتضح هذه الأفكار والممارسات المتعلقة بالبعث والنشور بشكل أكثر في مكتشفات المقابر الملكية لأسرة أور الأولى .

في موقع مدينة أور ، وعلى مقربة من المعبد الرئيسي لإله القمر نانا ، اكتشفت بعثة التنقيب البريطانية برئاسة السيد ليونارد وولي ، عام ١٩٥٣ ، أرض مقبرة سومرية واسعة احتوت في سويتها العليا على حوالي ١٨٥٠ قبراً سطحياً من النوع العادي البسيط المخصص لدفن عامة الناس . أما في سويتها السفلى ، فقد تم اكتشاف ست عشرة مقبرة نفقية على عمق عشرة أمتار من سطح الأرض ، وتبين من نقوش الأختام الأسطوانية التي كانت بين الهدايا الجنائزية ، أنها كانت مقاير لملوك أسرة أور الأولى وزوجاتهم . ورغم الاختلافات البسيطة في طريقه

١ – انطون مورتكات: تموز ، ترجمة الدكتور توفيق سليمان ، دمشق ١٩٨٥ ، ص ص ١٢٩٠ . ١٤٠ .

تنفيذ هذه المقابر ، إلا أنها تنتظم وفق مخطط معماري واحد ، وجرى الدفن فيها وفق طقوس جنائزية متشابهة . تتألف المقبرة الواحدة من ردهة رئيسية مخصصة لدفن الملك ، ومن غرفة أخرى أو أكثر لدفن الأتباع الذين رافقوا ملكيهم طواعية إلى مثواه الأخير . وسنقدم فيما يلي وصفاً لأهم هذه المدافن ، وهو مدفن مزدوج مخصص للملك أبارجي وزوجته المدعوة شبعد .

في الردهة المخصصة لمدفن الملك ، كانت الحجرة مثقوبة من الأعلى وجثة المدفون الرئيسي مفقودة . وهذه واقعة تتكرر في بقية المدافن الملكية . وقد عُثر قرب المكان المخصص لدفن الملك على قارب صغير من الفضة ، وآخر من النحاس مع مجازيفهما . وبما أن طول الواحد منهما لا يتجاوز المتر ، فإن وجودهما يخدم غاية رمزية ، مثلهما في ذلك مثل الإناء الحجري الذي وجد على مقربة منهما ويحتوي على أدوات نحاسية بينها مثقب ومنشار وأزميل ، وأيضاً منشار ذهبي وأزميل ذهبي . كما عُثر على لوحة من الفضة ذات شكل شطرنجي مقسمة إلى مربعات ، وفي كل مربع مناظر وأشكال منفذة بأسلوب الترصيع بالفضة واللازورد . ومن أوضح المشاهد المصورة في هذه المربعات هناك زهرة ثمانية الوريقات ، وشجرة بين حيوانين أهليين يشبان على قوائمهما الخلفية يقضمان من أوراقها ، وصراع بين ثور وأسد (انظر الشكل رقم ١) . وكما



الشكل رقم ١ بعض المشاهذ المصورة على لوحة المربعات من مقبرة الملك السومري أبارجي

سنرى بعد قليل ، فإن جميع هذه المشاهد من الفن المصور ذات صلة بعقيدة تموز ـ إنانا . أما في المكان المخصص لدفن الأتباع ، فقد عُثر على ٥٧ جثة ممددة قرب بعضها البعض ، إضافة إلى سنة محاريين بخوذهم النحاسية ورماحهم وخلف هؤلاء تقف عربتان بأربع عجلات مع جثث حيوانات الجر من الثيران ، والسائقين وخدم العربات . كما رافق الملك أيضاً تسعة نسوة بكامل زينتهن من حلي ذهبية ومشابك شعر فضية وأكاليل من اللازورد والعقيق ، وغيرها .

ويتضح من وجود الأدوات الموسيقية قرب هؤلاء النسوة أن هذه المجموعة كانت تؤلف جوقة الملك الموسيقية . بين الأدوات الموسيقية يلفت نظرنا بشكل خاص قيثارة كبيرة رُصع وجهها الأمامي بعدد من المشاهد موزعة على أربعة حقول متوضعة فوق بعضها البعض . في الحقل العلوي الرئيسي نجد صورة لرجل عار متمنطق بحزام ، له شعر أجعد ولحية مضفووة ، وهو يقبض بكلتا ذراعيه على ثورين لهما رأس آدمي ولحية . وهذه هي إحدى التمثيلات الرئيسية للإله تموز من ذلك العصر ، كما سنرى بعد قليل (الشكل رقم ٢) . وفي الحقول الثلاثة الأخرى لدينا مشاهد لحيوانات منتصبة على قوائمها في أوضاع شتى ، بعضها يحمل في يديه جرار شراب وبعضها يعزف الموسيقى . ويوحي أسلوب تنفيذ رسوم هذه الحيوانات بأنها آدميين متنكرين بلباس حيوانات . الأمر الذي يستحضر إلى الذهن كرنفالات الربيع المرتبطة بأعياد تموز .



الشكل رقم ٢ ، الحقل الأعلى من قيثارة جوقة الملك

وبملاصقة مقبرة الملك أبارجي ، ثم العشور على مقبرة أخرى مخصصة لزوجته الملكة شبعد . وقد وجدت جثة الملكة في مكانها وبكامل زينتها الملكية الباهرة ، إضافة إلى جثث أربعة حراس متمنطقين بخناجر ، وتسعة نسوة تبين من زينتها أنهن من الكاهنات . وكانت يد إحداهن ما تزال على أوتار آلة موسيقية حتى وقت الاكتشاف ، الأمر الذي يدل على أنها بقيت تعزف حتى آخر لحظة من حياتها . وقد زينت واجهة هذه الآلة الوترية أيضاً بعدد من المشاهد المرصعة والمتوضعة بعضها فوق بعض . في الحقل الأول نجد نسراً برأس أسد يقبض بمخالبه على عنزتين ، وفي الحقل الثاني شجرة يشب عن يمينها ويسارها ثوران ، وفي المثالث

بطل في هيئة مزيجة من انسان وثور يقهر تمرين ، وفي الرابع صراع بين أسد وثور . وجميع هذه المشاهد تنتمي إلى دائرة الفن المصور لعقيدة تموز وإنانا(٢) :

ويعلق السير ليونارد دولي على هذه المقابر النفقية التي اكتشفها بقوله :

و إن الملك السومري المتوفى كان يصطحب معه جميع أفراد بلاطه وحاشيته . فهؤلاء المدفونين مع الملك لم يكونوا من العبيد الذين أُجبروا على الموت ، بل من الأتباع ذوي المكانة في القصر . وقد جاءوا بكامل لباسهم الرسمي إلى المقبرة ، لتأدية طقس طوعي من شأنه في اعتقادهم أن يعبر بهم من عالم إلى عالم آخر ، ومن خدمة إله على الأرض إلى خدمة نفس الإله في عالم ثاني . إن كل الدلائل تشير إلى أن هؤلاء المتطوعين قد وصلوا أحياء إلى المقبرة . ومن الجائز أنهم قد تناولوا هناك شراباً قاتلاً ، وبعد مفارقتهم الحياة تم ترتيب جثتهم في وضعيتها الأخيرة قبل إغلاق القبر وسلام المتعادية .

إن افتقادنا للوثائق الكتابية التي يمكن أن توضح الجوانب المختلفة لعقيدة الحلود السومرية ، لا يقلل من شأن هذه العقيدة ولا يشكك في وجودها . وما علينا من أجل تعويض البيتة الكتابية سوى الالتفات إلى أعمال الفن التشكيلي منذ عصر ما قبل الأسرات في سومر ، لنجد أنها تخدم في معظمها عقيدة تموز - إنانا بوجهيها الخصبوي والحلاصي . فالأشكال التي وجدناها مصورة على الأدوات الموسيقية من مقبرة الملك أبارجي وزوجته ( والتي لم تخزن هناك لأغراض جمالية بل لأغراض طقسية ) ، تتكرر بشكل ملفت للنظر على الأختام الأسطوانية وغيرها من وسائل التعبير الفني ، وتشير إلى وجود عقيدة دينية تحاول التعبير عن نفسها بشتى الوسائل التصويرية . فرغم أن الديانة السومرية لم تقم على معتقد أحادي هو معقد تموز - إنانا ، ورغم وجود آلهة أخرى تمسك بزمام المظاهر الرئيسية للكون ، وعلى رأسها مي وجود إلهة أكثر قدماً من هؤلاء لا تنتمي إلى القوى الكونية الكبرى بل تجسد قوة الحياة هي وجود إلهة أكثر قدماً من هؤلاء لا تنتمي إلى القوى الكونية الكبرى بل تجسد قوة الحياة الحالدة . وهذه الإلهة قد دخلت عند أعتاب التاريخ في علاقة مع تموز الذي يجدد بدورة حياته الطقسية قوة الحياة الروحية السومرية السومرية الموسية قوة الحياة الروحية السومرية السومرية الموسية قوة الحياة الروحية السومرية الموسية قوة الحياة الروحية السومرية المؤسية قوة الحياة الروحية السومرية الموسية قوة الحياة الروحية السومرية المؤسية تواند المؤسية المؤسية المؤسية المؤسية المؤسلة المؤسلة المؤسية المؤسلة المؤس

٢ - من أجل التوسع في وصف المقاير التققية ، انظير المرجع السابق وخصوصاً الصفحات من
 ١٣٩ إلى ١٥٤ ، وانظر أيضاً ص ٦٦ الشكل ه واللوحة رقم ٣٩ .

<sup>3 -</sup> Joseph Campbell, The Masks of God, Penguin, London 1978, Vol.1, pp. 409 - 410

 <sup>(</sup>٠) ـ من أجل تاريخ مفهوم الإله تموز وصلته بالأم الكبرى القديمة ، راجع مؤلفي لغز عشتار ، فصل تموز
 الخضر .

لأكثر من ألف عام ، ثم تحول بعد ذلك إلى عبادة سرّانية بتأثير اللاهوت الرسمي الأكادي السامى ، المعادي للتموزية .

إن استمراض حصيلة الإنجازات الفنية لمنطقة بلاد الرافدين ، يضعنا أمام نوعين من الآثار الفنية . الأول عبارة عن أعمال تنتمي مشاهدها إلى فترة محددة ، ويمكن تفسيرها استناداً إلى الكتابات المنقوشة عليها ، مثل مسلة العقبان للملك إيا ناتوم ومسلة النصر للملك نارام سن . والثاني عبارة عن عدد ضخم من الأعمال الفنية متنوع في الحجم وفي أساليب التنفيذ ( نحت بارز ، أختام ، وسوم ملونة ، أشكال مرصعة ) ، ولكنه يدور حول عدد محدود من الأفكار المصورة التي تتكرر مشاهدها عبر العصور وعلى مدى قرون متوالية ، دون انقطاع ودون أن تكون مرتبطة بفترة معينة . وعما يلفت النظر في هذا النوع الثاني والأهم من الأعمال الفنية ، هو عدم وجود كلمة واحدة منقوشة عليها يمكن أن تساعد في الكشف عن معناها الحقيقي . ولكن ديمومة الأفكار المصورة لهذه الأعمال وقدرتها على الاستمرار وقفزها فوق العصور ولكن ديمومة الأفكار المصورة لهذه الأعمال وقدرتها على الاستمرار وقفزها فوق العصور خالداً للفكر الديني المشرقي القديم (1) .

والمثال النموذجي لفكرة مصورة عاشت عبر جميع الحقب ، هو الشكل المدعو من قبل المدارسين المحدثين بشجرة الحياة . والشكل عبارة شجيرة أو نبتة منفذة بأسلوب نمطي أو طبيعي ، وعن يمينها ويسارها حيوانان أهليان مصوران إما في وضعية الوقوف على أربع ، أو في وضعية القفر على القوائم الخلفية يقضمان من أوراق الشجرة . يبدأ ظهور هذه الفكرة في الأعمال التشكيلية منذ فجر التاريخ في سومر ، ويستمر عبر جميع مراحل التاريخ الرافدي وصولا إلى نهايات العصر الآشوري الحديث ، كما نلاحظ تكرار هذه الفكرة في الأعمال الفنية الآرامية والفينيقية (انظر الشكل رقم ١ سابقاً) . ورغم التبدلات الخارجية التي طرأت على أسلوب التنفيذ ، إلا أن الفكرة الجوهرية وراءها كانت واحدة (٥) . فشجرة الحياة كانت على أسلوب التنفيذ ، إلا أن الفكرة الجوهرية وراءها كانت واحدة (٥) . وعندما دخل الإله تموز مسرح الحدث الأسطوري ، مع التبدلات اللاهوتية التي رافقت ظهور وترسيخ حضارة المدينة ، مسرح الحدث الأسطوري ، مع التبدلات اللاهوتية التي رافقت ظهور وترسيخ حضارة المدينة ، من المكن أن تكون شجرة الحياة قد صارت رمزاً لتموز ، مجدد قوة الحياة على المستوى الطبيعاني وواهب الخلود في عالم آخر ، ولهذا السبب وجدت مشاهد شجرة الحياة محفورة الطبيعاني وواهب الخلود في عالم آخر ، ولهذا السبب وجدت مشاهد شجرة الحياة محفورة الطبيعاني وواهب الخلود في عالم آخر ، ولهذا السبب وجدت مشاهد شجرة الحياة محفورة

٤ - انطون مورتكات ، المرجع السابق ص ص ٥٩ - ٣٠

ه - نفس المرجع ص ٦٣ و ص ٧٠

<sup>(</sup>٥) للتوسع في موضوع شجرة الحياة ، انظر مؤلفي : لغز عشتار ، فصل عشتار المحضراء .

على الهدايا الجنائزية في مقابر أور الملكية .

وإلى جانب فكرة شجرة الحياة ، يتكرر عدد آخر من الأفكار ذات الصلة الداخلية بهذه الفكرة الأساسية ، وهي : الراعي الملكي ، والبطل قاهر الكواسر ، وصراع الأسد والثور ، ومجلس الشراب ، وجوقة الحيوانات . وتشكل هذه الأفكار محور المشاهد المصورة على الهدايا الجنائزية في مقابر أور الملكية ، الأمر الذي يدل على صلنها الوطيدة بمعتقد الخلود التصوزي .

في مشاهد الراعي الملكي ، نجد تشابها في التكوين الفني مع مشاهد شجرة الحياة . فهنا ، وعوضاً عن الشجرة ، نجد في بؤرة المشهد رجلاً يرتدي منزراً شبكياً شفافاً ويضع على رأسه عصابة تحيط بشعر ذي تسريحة خاصة ، وهو يمد بكل يد غصناً مورقاً إلى شاتين تشبان على القوائم الخلفية لتقضم منه . وقد يظهر خلف الحيوانين المتناظرين حزمتان رفيعتان من القصب ملفوفتان في أعلاهما بشكل حلزوني وتتدلى منهما راية (انظر الشكل رقم ٣) وحزمة



الشكل رقم ٣ الراعي الملكي بالتنورة الشبكية

القصب هذه ، على ما نعرفه بشكل مؤكد ، هي رمز الإلهة إنانا . وقد بقي هذا الرمز بصيغته نفسها في الكتابة المسمارية للدلالة على الإلهة إنانا وبما أن عصابة الرأس وتسريحة الشعر الخاصة هنا هما علامتان مؤكدتان للملك في عصر فجر السلالات ، فإن المضمون هنا لايدور حول مشاهد يومية من حياة الرعاة ، بل حول راع ملكي مرتبط ارتباطاً وثيقاً بعالم النبات . خصوصاً واننا نسمع في الأناشيد السومرية عن راع هو سيد بيث الرعاة وسيد قطعان الماشية .



الشكل رقم ٤



الشكل رقم ه



الشكل رقم ٦

وهذا الراعي الملكي الذي يرعى مواشي الأم الكبرى ويعلفها ، هو الإله ـ الانسان دوموزي ، النموذج الأول لجميع آلهة النبات في الشرق القديم ، الذي يمثل في شخصه حياة الطبيعة . إنه الشخص الثاني في دراما الخصب ، ويشكل مع إنانا الإلهة الأكثر عراقة منه في التاريخ الديني ، مبدأ الحياة بشكل عام . فهما المجسدان الرئيسيان للعقيدة السومرية التي تتركز حول دورة الحياة والموت ، كما يشكل المحور الذي تدور حوله الأعمال التشكيلية خلال الحقية

الحاسمة من فجر التاريخ السومري<sup>(١)</sup>.

هذا الراعي ذو التنورة الشبكية ، يظهر في العديد من المشاهد المتكررة الأخرى وهو يدافع عن الحيوانات الأهلية ضد حيوان كاسر ، هو الأسد في غالب الأحيان (انظر الشكل ٤ والشكل ٥ ) وقد نجده في الوسط بين أسدين بمسكاً بذيلها وكل منهما يقفز في اتجاه ، أو في حالة صراع منفرد مع أسدّ وهو يطعنه برمح أو خنجر . ونلاحظ في الشكل رقم ٥ والشكلّ رقم ٦ ، أَن البطل هَنا هو نفس البطل الذَّي رأيناه في مشهد الحقلُّ الأعلى من قيثارة الملك أبارجي (انظر الشكل ٢ سابقاً) . ورغم أنه يظهر هنا عارياً إلا من حزام في وسطه ، فإن لدينا من الدلائل ما يشير إلى أننا نتعامل مع الشخصية نفسها سواء في مشاهد الراعي ذي التنورة الشبكية أم في مشاهد البطل قاهر الكواسر ، لأن الإلهة إنانا تظهر في بعض مشاهد صراع الكواسر مثلماً ظهرت في مشاهد الراعي الملكي . فعلى خاتم اسطواني محفوظ في متحف برلين نرى البطل العاري بالشعر الكثيف واللحية المضفورة يصرع أسداً بفأس حربية ، ومن ورائه الإلهة إنانا وهي تهب لمساعدة حبيبها فتمسك بذيل الأسد لتمكِّن الراعي من قتله . ومما يؤكد لنا شخصية الإلهة إنانا هنا هو السنابل أو الأغصان التي تنبعث من كتفيها . وهذا الختم لايدع مجالاً للشك في تطابق الهوية بين الراعي وقاهر الكواسر ، وفي أننا نتعامل مع وجهين لنفس البطل الأسطوري ؛ الإله الانسان تموز ، عشيق الأم الكبرى إنانا . أما عن مضمون مشاهد صراع البطل مع الكواسر ، فإنه يدور حول صراع الحياة والموت ، صراع تموز الذي يمثل الحياة مع الحيوان الكاسر الذي يمثل الموت . وكذلك الأمر في مشاهد صراع الأسد والثور . وبما أن هذه المشاهد تُظهر حالة توازن في الصراع بين الحيوانين ، فإن الفكرة القائمة وراءها هي حالة التوازن بين النقيضين اللذين يمثلان جوهر الوجود(٧)

لقد تحدثنا في الفصل السابق ببعض التفصيل عن مشهد الزواج المقدس ، الذي وجدناه على الأختام وعلى الألواح الحجرية المربعة ذات الثقب . ورأينا كيف عبرت هذه الأعمال الفنية عن فكرة الزواج المقدس من خلال مشهدين . مشهد قدوم دوموزي إلى بوابة إنانا حاملاً معه مجموعة من هدايا الزواج ، ومشهد مجلس الشراب . وما علينا الآن ، لكي نستكمل داثرة الأفكار المصورة لعقيدة الموت والخلود التموزية ، إلا ن نعقد الصلة بين مشاهد الزواج وبقية مشاهد الأفكار الخالدة المصورة .

٦ - نفس المرجع ص ص ٩٧ - ١٠٥ ، واللوحة رقم ٢/ب

۷ - نفس المرجع ص ص ۷۱ - ۷۱ ، ۱۰۸ - ۱۱۰ . والأشكال ۱۲ ص ۷۱ ، ۲۲ ص ۲۱ ، ۲۱ ص

على فاز أوروك الذي يمثل مشهد قدوم تموز إلى بوابة إنانا حاملاً هداياه (الشكل رقم ١ ، الفصل السابق ، ص . . ) ، رأينا تموز في هيئة الراعي الملكي ذي التنورة الشبكية ، وهي ذات الهيئة التي يبدو بها على الأختام التي تمثله وهو يمد بكل يد غصناً مورقاً إلى شاتين تشبان على القوائم الخلفية لتقضم الأوراق . وعلى عكس فاز أوروك الذي نال منه الحت ولم يُبق لنا من شكل تموز سوى طرف تنورته الشبكية ، فإن بعض الأختام من مطلع عصر الأسرات تكرر ذات المشهد . فعلى ختم اسطواني محفوظ الآن بمدينة دريسدن بالمانيا نجد تموز في هيئة الراعي الملكي بشعره المجدول والمشدود نحو الخلف بواسطة عصابة رأس وبتنورته الشبكية الكاملة ، يخطو نحو بوابة إنانا وبيديه الاثنتين يرفع حيواناً أهلياً صغيراً ، وأمامه على الأرض اصطفت أوان وسلال مليئة بالهدايا وبشمار الأرض . ورغم أن الإلهة هنا لا تظهر على البوابة الشكل رقم ٧) . وفي الزمرة الثانية من مشاهد الزواج المقدس والتي تتخذ من مشهد الشراب



شكل ٧ - تموز على بوابة أنانا

موضوعاً لها ، لدينا من الدلائل أيضاً ما يجمع هذه المشاهد إلى بقية المشاهد المصورة للأفكار الخالدة ، حيث نجد مشهد الشراب الرئيسي في الأعلى وقد ألحق به مشهد شجرة الحياة في أحد الأشرطة السفلى ، أو مشهد صراع البطل العاري حامي القطعان مع الوحش المفترس الذي ينقض على بقرة . على ما هو موضح في الشكلين ٨ و ٩

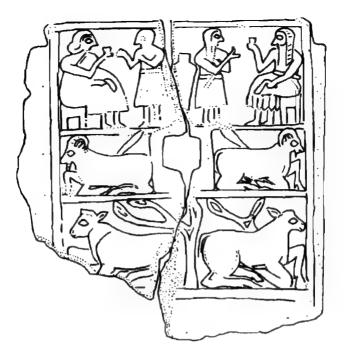

شكل رقم ٨ ختم يمثل مشهد الشراب في الأعلى وشجرة الحياة في الأسفل



شكل رقم ٩ ختم يمثل مشهد الشراب في الأعلى وصراع البطل حامي القطعان مع الأسد وفي الأسفل(^)

٨ - من أجل الأشكال ٧ و ٨ و ٩ ، انظر المرجع السابق ، للوحات ٤ و ١٩ و ٢٧

لقد شغلت هذه الأفكار المصورة كل أعمال الفن التشكيلي تقريباً ، منذ فجر التاريخ حتى نهاية فترة حكم سلالة أور الأولى ، أي خلال الحقبة التأسيسية للإبداعية السومرية ، بحيث لا نعثر إلا على القليل من الانجازات الفنية لايخدم عقيدة إنانا \_ تموز . إلا أن توطيد أسس السلطة الزمنية في المدن الكبرى على حساب السلطة الروحية للمعبد والكهنوت ، قد دفعت تدريجياً بالثالوث الإلهي : آنو وإنليل وإيا إلى المقدمة ، وأخذ اللاهوت الرسمي يتحول تدريجياً عن الأم الكبرى المجسدة لطاقة الحياة في الطبيعة ، وعشيقها تموز مجدد الحياة وقاهر الموت . وعندما انتقلت السلطة في وادي الرافدين الجنوبي إلى العناصر السامية ، كان الوضع الفكري مهيئاً تماماً لتقبل الانقلاب الكبير الذي أحدثه الأكاديون في الحياة الدينية للمنطقة .

ومع ذلك ، فإن الطاقة الروحية الهائلة لعقيدة إنانا - تموز لم تفقد زحمها الأصلي ، وإنما استمرت تعبر عن نفسها بأشكال شتى حتى نهايات تاريخ الشرق الأدنى القديم في أواخر الألف الأول قبل الميلاد . فعلى النطاق الشعبي ، استمرت عبادات الخصب قائمة بعد أن تم إنزال آلهتها إلى المرتبة الثانية . وعلى النطاق الرسمي ، عمد اللاهوتيون الساميون إلى إجراء تسوية بين معتقد الآلهة المتعالية الكلية القدرة ومعتقد الألوهة الطبيعانية التي تمثل خصب الأرض ودورة الفصول ، بأن جعلوا من الإله الأعلى مردوخ إلها يموت أيضاً ثم يبعث في عيد رأس السنة البابلي الذي حل رسمياً محل الأعياد التموزية . فبعد تلاوة أسطورة التكوين البابلية وتمثيلها درامياً ، يخرج المنادي ليعلن بأن مردوخ - بل قد مات وألقيت جثته في الجبل . وينتهي هذا الجزء من السيناريو الطقسي ببعث مردوخ وصعوده من العالم الأسفل . ونحن نعرف بكل على المؤرة التكوين البابلية ، أم في غيرها من الأساطير البابلية . الأمر سواء في الإينوما إيليش - أسطورة التكوين البابلية ، أم في غيرها من الأساطير البابلية . الأمر الذي يدل بكل وضوح على أنها بقية من الطقس التموزي الأسبق تم إدماجها في طقوس مردوخ ، من أجل امتصاص المعتقدات والطقوس التموزية .

ومما يدل على استمرار عقيدة إنانا \_ تموز فاعلة في الوسط الفكري لإنسان المنطقة ، هو استمرار ظهور المشاهد التي تنتمي إلى دائرة الأفكار المصورة لهذه العقيدة ، في الفن الأكادي ومن بعد البابلي فالآشوري ، سواء على الأختام الأسطوانية أم غيرها من وسائل التعبير الفني ، ولكن على نطاق أضيق بكثير ، ومع بعض التعديلات التي تنم عن تراجع عقيدة إنانا \_ تموز إلى المرتبة الثانية . فلقد استمرت طقوس الخصب على النطاق الشعبي تحتفل بموت وقيامة تموز كإله للورة الطبيعة . أما الوجه الآخر لهذه الطقوس والأفكار القائمة وراءه ، أي معتقد الموت

والخلود ، فقد تحولت إلى عبادة سؤانيه باطنية مقتصرة على من يمر في طقوس الاستسرار ويعبر إلى حلقة المريدين<sup>(٩)</sup> .

ونظراً لقلة المعلومات أو انعدامها حول هذا الطور الباطني السراني لعبادة إنانا ـ تموز ، فإننا لانستطيع متابعتها في أشكالها المشرقية بل في أشكالها المعروفة في الثقافة الإغريقية تحت اسم عبادات الأصوار » . فهذه العبادات الإغريقية الموثقة لنا تاريخياً قد وردت إلى بلاد اليونان من المشرق ، كما يؤكد لنا أهلها والذين أرَّخوا لها من القدماء . ومن هنا تأتي أهميتها في إلقاء الضوء على أصولها المنسية في ثقافات المشرق القديم .

وبما أننا قد حددنا مجال بحثنا ، في مقالات ودراسات هذا الكتاب ، بالميثولوجيا والمعتقدات المشرقية ، فإن عبادات الأسرار الإغريقية تقع خارج مجالنا هذا ، وقد يقودنا الحوض فيها خارج الدرب الذي نمشي عليه الآن . ولكني اقترح على القارىء المهتم بمتابعة الموضوع ، واحداً من أهم المراجع الحديثة في عبادات الأسرار ، وهو كتاب The Mysteries من تحرير Joseph Canpbell ومساهمة عدد من البحاثة المتميزين (۱۰) .

من أجل ممالجة أكثر شمولاً لهذه الفكرة انظر انطون مورتكات المرجع نفسه وخصوصاً الفصل الثالث
 Joseph Campbell, edt, The Mysteries, Princeton, New York 1978

## ٨ ـ معتقدات الشرق القديم (\*) وثنية أم توحيد ؟

واحد ، ولا ثاني له . واحد خالق كل شيء قائم منذ البدء ، عندما لم يكن حوله شيء والموجودات خلقها بعدما أظهر نفسه إلى الوجود

لاتشكل هذه الأسطر جزءاً من ترتيلة خاصة بإحدى الديانات التوحيدية المعروفة لنا تاريخياً ، والتي استحوذت على صفة و التوحيدية ، من دون بقية الديانات الانسانية ، بل هي جزء من ترتيلة مصرية قديمة ، لها متوازيات وأشباه كثيرة في الأدبيات الدينية المصرية تتراوح في قدمها من فجر السلالات إلى نهايات التاريخ الفرعوني . تتابع الترتيلة فتقول :

أبو البدايات ، أزلي أبدي ، دائم قائم خفي لايعرف له شكل ، وليس له من شبيه سرّ لا تدركه المخلوقات ، خفي على الناس والآلهة سرّ اسمه ، ولايدري الانسان كيف يعرفه سرّ خفي اسمه . وهو الكثير الأسماء هو الحقيقة ، يحيا في الحقيقة ، إنه ملك الحقيقة هو الحياة الأبدية به بحيا الانسان ، ينفخ في أنفه نسمة الحياة هو الأب والأم ، أبو الآباء وأم الأمهات يلد ولم يولد . ينجب ولم ينجبه أحد عالى ولم يخلقه أحد ، صنع نفسه بنفسه هو الوجود بذاته ، لايزيد ولا ينقص

<sup>(</sup>٥) محاضرة ألقيت على الطلبة العرب في جامعة بواتييه بفرنسا بدعوة من النادي العربي ، حزيران ١٩٩٧

خالق الكون ، صانع ما كان والذي يكون وما سيكون عندما يتصور في قلبه شيئاً يظهر إلى الوجود وما ينجم عن كلمته يبقى أبد الدهور أبو الآلهة ، رحيم بعباده ، يسمع دعوة الداعي يجزي العباد الشكورين ويبسط رعايته عليهم(١)

لقد عمد العلامة السير واليس بدج ، منذ أوائل القرن العشرين ، إلى دراسة مدققة لهذا النص وأمثاله خلال دراسته المتعمقة لديانة ومعتقدات قدماء المصريين ، وخلص إلى القول بأن المصريين كانوا قوماً يؤمنون بإله واحد ، موجود بذاته ، خفي ، أبدي وأزلى ، كلى القدرة والمعرفة ، لا تدركه الأفهام والعقول ، خالق للسماء وللأرض وكل ما عليها ، وخالق لكاثنات روحانية كانت رسله ومساعديه في تصريف شؤون الكون وهي الآلهة . وقد استمر الايمان بهذه الألوهة غير المشخصة منذ أعتاب التاريخ المصري إلى نهاياته . ورغم ذلك لم يكن لها في العصور التاريخية معابد أو هياكل ، ولم تُصور في أية هيئة شخصية ، وإنما بقيت في الأذهان والقلوب بمثابة قدرة كونية لا يحدها وصف أو قول . أما الاسم الذي أطلقوه على هذه الألوهة فهو : نشر - Nuter . وكان يرمز إليها في ما قبل العصور التاريخية في مصر بفأس ذي رأس حجري ومقبض خشبي ، وتحيط بالرأس أربطة جلدية أو قماشية لتثبيتها علم. المقبض. وقد صار هذا الرمز إشارة هيروغليفية للدلالة على مفهوم الألوهة في الكتابة المصرية. ويبدو أن اختيار إنسان ما قبل التاريخ لرمز الفأس كان من قبيل التوكيد على جانب القوة المتبدية في هذه الأداة . ويدعم هذا الرأي أن كلمة نشر بالذات يمكن أن تعني القوة أو الشدة . وإلى جانب كلمة نتر لدينا في الهيروغليفية المصرية كلمة نتسرو ، وتعنى تلك الكائنات التي تشترك على نحو ما في طبيعة نتر ، وتسمى في العادة آلهة . ولكننا حين ندرس هذه الآلهة عن كثب ، نجد أنها ليست إلا صوراً أو تجليات لإله واحد . وكان أعلى هذه الكائنات هو الإله رع ، إله الشمس الذي كان الوجه المشخص لتلك الألوهة الخافية المدعوة نتسر ، ورمزها الذي يتوجه إليه الناس بالعبادة . علماً بأن عدداً آخر من الكائنات الإلهية قد ارتقى إلى مرتبة سامية ، على مدى التاريخ الديني المصرى ، أهلتهم لتجسيد الألوهة المطلقة مثلما فعل رع<sup>(۲)</sup>

<sup>1 -</sup> Wallis Budge, Osiris and the Egyptian Resurrection, Dover, New York 1973, Vol.1, P 357

<sup>2 -</sup> Wallis Budge, Egyptian Religion, Routledge, London 1975. Ch.1 انظر أيضاً الترجمة العربية للكتاب، نهاد خياطة دمشق ١٩٨٦ من ص ١٣ - ١٧ -

ويرى واليس بدج من دراسته للنصوص المبكرة للأسر الحاكمة الأولى ، إشارات واضحة إلى هذه الألوهة التي تعلو على بقية تجلياتها القدسية المتعددة . من هذه الإشارات المقاطع التالية الواردة في نص وصايا كاقمنا ونص وصايا بتحاتب ، من عصر الأسرة الرابعة والأسرة الخامسة : ١ - إن أفعال الله ( = نتر) خافية علينا . ٢ - عليك ألا تُغزع انساناً لأن في ذلك معاكسة لإرادة الله . ٣ - إن الخبز الذي تأكله من أعطيات الله . ٤ - إذا كنت مزارعاً فاحرث حقلك الذي أعطاه الله لك . ٥ - إذا نشدت كمال الأفعال يشر لابنك مرضاة الله . ٢ - إكفِ عائلتك حاجتها ، فهذا واجب على من يؤثرهم الله . ٧ - إن الله يحب الطائعين ويمقت العصاة . ٨ - الولد الصالح نعمة من الله . . الخ .

في تعليقه على هذه الحكم والوصايا ، يرى واليس بدج بكل وضوح أن الكاتب لم يقصد من كلمة الله / نتر ، الإشارة إلى واحد بعينه من الآلهة المصرية ، وإلا توجب عليه (على عادة النصوص المصرية ) أن يخصه ويذكر اسمه ، وإنما كان يشير إلى الله الواحد الخفي الكلي القدرة والمعرفة . أما الآلهة الأخسرى التي آمن بها المصريسون إلى جانب هذا الآله الأعلى ، فجميعها مخلوق وعرضة لعوادي الزمن وللمرض وحتى للموت . أي أن هذه الآلهة تشبهه في عواطفه وأهوائه ، وتخضع مثلما يخضع إلى قوانين هذا العالم المخلوق . ففي أحد نصوص الأهرام نجد الملك المؤله أوناس في رحلة صيد إلى السماء يصطاد خلالها بعض الآلهة ويشويهم . وفي نص للملك تحوتمس الثالث (حوالي ، ه £ اق.م) نقرأ دعاءً حاراً يتمنى فيه الملك النجاة من الفناء المقدّر على البشر وعلى الآلهة . وفي أحد نصوص كتاب الموتى نقرأ أن المالية تفنى مثل بقية الكائنات الحية عندما تفادرها الروح . هذه الشواهد وأمثالها ، تجعل في حكم المؤكد أن المصريين القدماء كانوا يفرقون بشكل واضح بين الله / نتر ، والآلهة / نترو المخلوقين من قبله والذين يلعبون دوراً أشبه بدور الملائكة الموكلين بوظائف ومهام محددة ( ) المخلوقين من قبله والذين يلعبون دوراً أشبه بدور الملائكة الموكلين بوظائف ومهام محددة ( ) .

غير أن تصور المصريين لهذه الألوهة المطلقة ، كان مصحوباً بنوع من التشخيص الذي يجعل الألوهة حاضرة بينهم وقريبة منهم . فقد كان لكل بلدة ومدينة إلهها الخاص الذي تعزو إليه كل صفات وخصائص الإله الواحد . ولكنهم لم يروا في هذه الآلهة جميعاً إلا وجوها مختلفة لنفس الألوهة الشمولية القدرة والمعرفة . يدلنا على ذلك أن المتوفى عندما يحضر إلى قاعة الحساب ، عليه أن يتلو اعترافاته أمام اثنين وأربعين إلها ، هم آلهة الاقاليم المصرية ، قبل أن يمثل أمام الإله أوزيريس قاضى العالم الأسفل ( على ما تنص عليه تعليمات كتاب الموتى ) .

<sup>3 -</sup> Wallis Budge, Osiris, op. cit, pp. 350 - 357.

وهذا يعني أن نفس الإله كان يُعبد في كل مدينة أو إقليم تحت أسماء وتجليات متنوعة ، وأن الإله المحلي قد اتخذ مكانة الإله الأعلى لضرورات عملية . وبتعبير آخر ، فإن موضوع العبادة الحلية لم يكن إلا هيئة اختار الإله المطلق أن يتجلى بها لوقت طال أم قصر ، وعلى ما تقتضيه طبيعة الأحوال . بعض هذه الآلهة ، ولأسباب متنوعة ، خرج من دائرته الضيقة التي نشأت فيها عبادته ، واكتسب خصائص ووظائف وصلاحيات آلهة عديدة أخرى ، ثم وصل أخيراً إلى المرتبة العليا حيث صار تجسيداً للألوهة المطلقة على مستوى الثقافة بأكملها . من هؤلاء تحصو إله هليوبوليس ، وبتساح إله محفيس ، وآصون إله طبية (٤) . وكان رع أول من تسنم هذه المرتبة العليا ، عندما ظهر في الأفق عند بدء الخليقة في هيئة قرص الشمس . ثم تواحد رع مع آمون إله مدينة طبية وصار اسمه آمون - رع . وهذه إحدى التراتيل المرفوعة إليه :

هو الروح القدس الموجود منذ البدايات

هو الإنه المعظم الذي يحيا في الحقيقة ، وبه يحيا الآلهة الواحد الذي صنع كل ما ظهر في البدايات الأولى ميلاده سر ، وأشكاله لا حصر لها ، وأبعاده لا تقاس كان ، عندما لم يكن هنالك شيء وفي هيئة القرص شع وأضاء لكل الناس يقطع السماء بلا تعب ، وعزمه في الغد كعزمه اليوم عندما يشيخ في أواخر النهار يجدد شبابه في الصباح بعد أن خلق نفسه ، صنع السماء والأرض بإرادته لقد كان المياه الأولى ، وهو قرص القمر من عينيه المباركتين صدر الرجال والنساء ومن فمه صدرت الآلهة

كثيرة عيونه ( = البصير ) وكثيرة آذانه ( = السميع ) أنه رب الحياة

الملك الذي يضع الملوك على عروشهم المجهول ، حاكم العالم ، أخفى من كل الآلهة

<sup>4 -</sup> Ibid , p . 354 .

والقرص وكيله وممثله<sup>(٥)</sup> .

تقدم لنا هذه الترتيلة برهاناً ساطعاً على أن عبادة الشمس المصرية لم يكن موضوعها قرص الشمس ، بل القدرة الخافية التي تكمن وراءه . هذه القدرة لا تتمثل فقط في القرص وإنما تجد تجسيداً لها في الآلهة المتفرقة التي ليست في حقيقة الأمر إلا وجوهاً للإله الواحد رع ، والإله رع ليس إلا الرمز المنظور للألوهة الكلية المحتجبة . نقراً في ترتيلة أخرى مرفوعة إلى رع مايلي :

- الثناء لك يا رع . أنت القدرة المجيدة التي تسري في مساكن آئيت . هو ذا جسدك فهو تيمو .
  - الثناء لك يا رع . أنت القدرة المجيدة التي تسري في مخبأ
     أنوبيس . هو ذا جسدك فهو خييرا
- الثناء لك يا رع . أنت القدرة الجيدة ، الذي تطول حياته أكثر من بقية الكاثنات غير المنظورة . هو ذا جسدك فهو شو
  - الثناء لك يا رع . أنت القدرة المجيدة ...

هو ذا جسدك فهو تفنوت

- الثناء لك يا رع . أنت القدرة الجيدة التي تنبت الزرع
   في مواسمه . هو ذا جسدك فهو جيب
- الثناء لك يا رع . أنت القدرة المجيدة ، الكائن القوي الذي يقضى .. .. هو ذا جسدك فهو نوت
- الثناء لك يا رع ـ أنت القدرة المجيدة التي تنير رأس من يقف أمامك .
   هو ذا جسدك فهو نفتيس
  - الثناء لك يا رع . أنت القدرة المجيدة ، رب الـ ..
     هو ذا جسدك فهو إيزيس
- الثناء لك يا رع . أنت القدرة المجيدة . وأنت مصدر الأعضاء المقدسة . أنت الواحد الذي يهب الحياة للوليد . هو ذا جسدك فهو حورس
  - الثناء لك يا رع . أنت القدرة المجيدة ، التي تسكن العمق السماوي .

<sup>5 -</sup> Ibid , p . 356 .

إن الإشارة إلى رع أو آمون رع ، أو أي إله آخر يصفة المواحمة ، هو تقليد قديم جداً ولدينا شواهد عليه في نصوص الاهرامات العائدة إلى الملكة القديمة ، وفي العديد من النصوص العائدة إلى عصر الملكة المتوسطة . وكاتب أي نص من هذه النصوص إنما يستخدم صفة من صفات المسمه المعروفة لديه في مخاطبة إلهة المحلي الذي يمثل عنده الله العظيم . وأمثال هذه النصوص قديمها وحديثها حافلة بأسماء الله المتعددة ، سواء كانت بتاح أم تيمو أم آمون أم رع . نقراً في كتاب الموتى ، الفصل ١٧ ، الفقرات ٩ و ١٠ : وإن الإله تيمو في هيئة رع ، قد خلق أسماء لأعضائه فصارت هذه الأسماء آلهة انضمت إلى بطانته ٩ . من هنا ، فإن الوحمدانية التي تطلق صفة على الواحد الحق الذي خلق نفسه بنفسه وخلق السماوات الوحمدانية التي تطلق صفة على الواحد الحق الذي خلق نفسه بنفسه وخلق السماوات بالتعددية . لأن مؤلفي مثل هذه التراتيل والصلوات التوحيدية ، يُظهرون منذ البدايات المبكرة معتقداً توحيدياً لا لبس فيه . وهذا ما دعى العالم شامبليون إلى القول منذ عام ١٨٣٩ و بأن الدين المصري يقوم على معتقد توحيدي صاف ، يعبر عن نفسه خارجياً بصيغ شركية تعددية ٤ يينما قادت التعددية الظاهرية في النصوص المصرية علماء آخرين ، من أمثال البروفيسور Tiele وهو دارس مدقق للأديان القديمة ، إلى القول بأن الديانة المصرية قد قامت في الأصل على معتقد شركي تعددي ثم اقتربت تدريجياً من المفاهيم التوحيدية في الأصل على معتقد شركي تعددي ثم اقتربت تدريجياً من المفاهيم التوحيدية في الأصل على معتقد شركي تعددي ثم اقتربت تدريجياً من المفاهيم التوحيدية في الأصل على معتقد شركي تعددي ثم اقتربت تدريجياً من المفاهيم التوحيدية في الأصل على معتقد شركي تعددي ثم اقتربت تدريجياً من المفاهيم التوحيدية في الأصل على معتقد شركي تعددي ثم اقتربت تدريجياً من المفاهيم التوحيدية في المورد في العالم معتقد شركي تعددي ثم اقتربت تدريجياً من المفاهيم التوحيدية (٢)

لم يكن قناع الألوهة المطلقة الذي تتبدى من خلاله في عالم الانسان ، على الدوام قناعاً مذكراً . فقد لعبت الإلهة إيزيس ، أعلى إلهات الثقافة المصرية . دور الإله الواحد الذي يجسد الألوهة المطلقة ، أيضاً . واعتبرها عبادها بمثابة التجلي الأنثوي للإله رع نفسه : و إنها رع المؤنث ، إنها عين الإله رع » على ما تردده الترتيلة التالية المرفوعة إلى المؤنث ، إنها عين الإله رع » على ما تردده الترتيلة التالية المرفوعة إلى إيزيس ، من عصر المملكة الحديثة :

هي ذات الأسماء الكثيرة ، الواحدة القائمة منذ البدء هي القدوسة الواحدة ، أعظم الآلهة والإلهات ملكة الآلهة جميماً ، ومحبوبتهم الأثيرة .

<sup>6 -</sup> Wallis Budge, Egyptian Religion, op. cit, ch 3

<sup>-</sup> انظر أيضاً الترجمة العربية للكتاب:

واليس بدج : الديانة الفرعونية ، ترجمه نهاد خياطة ، دمشق ١٩٨٦ ، ص ص ص ١١٠٠ . ١١٠ واليس بدج : الديانة الفرعونية ، ترجمه نهاد خياطة ، دمشق ١٩٨٦ ، ص

نموذج الكائنات طرأ، وملكة النساء والإلهات إنها رع المؤنث ، إنها حورس المؤنث ، وعين الإله رع . إنها العين اليمني للإله رع التاج النجمي لرع ـ حورس ، وملكة الكوكبات النجمية نجم الشعري الذي يفتتح السنة ( ) وسيدة رأس السنة صانعة الشروق ، تجلس في المقدمة من مركب السماء سيدة السماوات ، قدوسة السماوات ، وواهبة النور مع رع الذهبية ، سيدة الأشعة الذهبية ، الإلهة الوضاءة سيدة ريح الشمال ، ربة الأرض ، والأقدر بين القديرين مالئة العالم الأسفل بالخيرات ، والسيدة المهوية هناك بالاسم تانيت هي العظمي في العالم الأسفل مع أوزيريس سيدة حجرة الولادة ، البقرة حيرو ـ سيما التي أنجبت كل شيء سيدة الحياة ، واهبه الحياة ، خالقه كل شيء أخضر الإلهة الخضراء . سيدة الخبز ، سيدة الجعة ، سيدة الخيرات سيدة البهجة والفرح ، وسيدة الحب البهية الطلعة الجميلة في طيبة ، والجليلة في هليوبوليس ، والمعطاء في ممفيس سيدة الرقى والتعاويذ ، النساجة الحائكة (للأقدار) ابنها سيد الأرض ، وزوجها سيد الأعماق . زوجها فيضان النيل الذي يجعل النيل يعلو ويرتفع فيفيض في موسمه (^)

لقد طرح العلامة واليس بدج آراءه حول الديانة المصرية منذ أواخر القرن التاسع عشر ، في عدد من الدراسات التي نشرها حوالي عام ١٨٩٨ ، والتي لقيت في حينها الكثير من الاستغراب والنقد . ثم عاد بدج فأكد على أفكاره تلك وطورها في كتابه الكلاسيكي الذي صدر في مجلدين عام ١٩١١ تحت عنوان Osiris and the Egyptian Resurrection ،

<sup>(</sup>ه) \_ كان ظهور نجم الشعري مؤشراً لابتداء فيضان النيل ، واستهلال الدورة الزراعية الجديدة التي تبتديء بها السنة المصرية .

<sup>8 -</sup> Ibid , Vol . 2 , PP. 277 - 278 .

وكتابة الآخر Egyptian Religion . منذ ذلك الوقت ، ورغم الدراسات الواسعة التي جرت حول أديان وميثولوجيات الشرق القديم الأخرى ، بعد اكتشاف وقراءة نصوص الثقافة الرافدية وبقية ثقافات الهلال الخصيب ، فإن أحداً من الدارسين لم ينتبه إلى أن هذه الأديان تظهر شبها كبيراً بالديانة المصرية ، من حيث شفوف معتقداتها عن نوع واضح من التوحيد لا يخفى على العين المدققة ، وإلى أن التعددية فيها ليست إلا الشكل الظاهري الذي يعبر به معتقد التوحيد عن ذاته .

تُظهر الأدبيات الدينية الرافدية ، بشكل خاص ، هذا التوجه التوحيدي ، وخصوصاً ما تعلق منها بالصلوات والتراتيل . فهنا ، يتم التوجه إلى إله كل عبادة محلية على أنه الإله الحق وكبير الآلهة وأعظمهم . ولنبدأ أولاً بهذه الترتيلة السومرية للإله إنليل والتي كانت تنشد في معبده الرئيسي المدعو إيكور في مدينة نيبور . ونظراً لطول الترتيلة الذي يبلغ حوالي المعة والسبعين سطراً ، فاني أكتفي فيما يلي بترجمة منتخبات منها تغي بالغرض :

- ١ ـ إنليل ذو الكلمة المقدسة والأوامر النافذة
- ٢ ـ يقدر المصائر للمستقبل البعيد ، وأحكامه لا مبدل لها
  - ٣ \_ عيناه الشاخصتان تمسح الأمصار
    - ٤ ـ وأشعته تفحص قلب البلاد .
  - ه ـ عندما يعتلى الأب إنليل منصته السامية
- ٦ ـ عندما يقوم نونامنير بواجبات السيادة على أكمل وجه
  - ٧ ـ ينحنى أمامه آلهة الأرض طوعاً ـ
  - ٨ ـ يتضع أمامه الأنوناكي ؟ آلهة الأرض
  - ٩ ـ ويقفون في استعداد وترقب لتنفيذ الأوامر
- ١٠ ـ الرب المبجل في السماء والأرض ، العليم الذي يفهم الأحكام
  - ٩٢ ـ إنليل راعى الجموع المؤلفة
  - ٩٣ ـ راعي جميع الكائنات الحية وحاكمهم
  - ٩٥ ـ عندما يعتلى منصته فوق ضباب الجبال
  - ٩٦ ـ يزرع السماء غدوا ورواحاً ، كقوس قزح
    - ٩٧ \_ يجعلها تميد كغيمة سابحة

٩٨ ـ وحده أمير السماء ، وحده عظيم الأرض

٩٩ ـ ووحده رب الأنوناكي المجُّل

١٠٠ ـ عندما ، بكل روع ، يقرر المصائر

١٠١ ـ لا يجرؤ أحد من الآلهة على رفع البصر إليه

١٠٩ ـ لولا إنليل ، الجبل العظيم ، لم تبن المدن ولا القرى

١١٧ ـ ولم يفض البحر بكنوزه الوفيرة

١١٨ - ولم يضع السمك يوضه بين أجمات القصب

١١٩ ـ ولم تصنع طيور الجو أعشاشها في طول البلاد وعرضها

١٢٠ ـ لولاه لم تفتح الغيوم الماطرة أفواهها في السماء

١٢١ ـ ولم تمتليء الحقول والمروج بخيرات الحيوب

١٢٢ ـ ولم تطلع الحشائش والأعشاب ، بهية ، في البوادي

١٢٣ ـ ولم تحمل الأشجار الضخمة في البساتين ثمارها

١٢٤ - لولا إنليل ، الجبل العظيم

١٢٥ ـ لم يكن للإلهة ننتو أن تجلب الموت ، لم يكن لها أن تقتل(٥٠

١٢٦ ـ ولم يكن لبقرة أن تضع عجلها في الاسطبل

١٢٧ ـ ولم يكن لغنمة أن تنجب حملها في الحظيرة

١٣٠ ـ ولم يكن لذوات الأربع نسل ولم يقفز ذكرها على أنثى

١٣١ ـ إن أعمالك البارعة تثير الروع

١٣٢ ـ ومراميها عصية كخيط متشابك لايمكن فكه

١٣٩ ـ فمن يقدر على فهم أفعالك

١٤٠ ـ أنت قاضى الكون وصاحب الأمر فيه

١٤١ \_ عندما تنطق ، يلوذ آلهة الأنوناكي بالصمت

١٤٣ ـ عندما تصعد كلمتك نحو السماء تغدو عموداً

<sup>(</sup>٠) \_ تبدو الأم الكبرى هنا بوجهها الأسود كسيدة للموت . لقهم هذا التناقض في شخصية الإلهة ، راجع مؤلفي لغز عشتار ، فصل عشتار السوداء .

وعندما تهبط نحو الأرض تصير قاعدة وأساساً ١٥٠ ـ كلمتك زرع ، كلمتك قمح وحبوب ١٥١ ـ كلمتك ماء الفيض الذي به تحيا البلاد ١٧٠ ـ أي إنليل ، أيها الجبل العظيم ، لك الثناء والحمد(١)

في ما قدمته أعلاه من هذه الترتيلة الطويلة ، نجد إنليل يمسك يديمه صلاحيات جميع الآلهة الرئيسية المعروفة في المجمع السومري . فهو رب السماء ، ورب الأرض ، ورب الشمس ، ورب الخصب والزرع ، ورب الماء وواهب الحياة ، ورب الموت . وباختصار إنه و الله ، الذي لاشريك له في السلطان . أما بقية الأنوناكي من آلهة المجمع السماوي فليسوا أكثر من مجمع ملائكة وقديسين ، يقفون في حضرة القدرة الإلهية ولا يستطيعون رفع أبصارهم إلى مركز النور الأسمى (انظر الأسطر ٧ و ٨ و ١٠١) ، خميرة الكون الفاعلة ، ومصدر وجوده وصيرورته .

غير أن إنليل لم يكن وحده من ارتدى قناع الإله الواحد الذي يجسد الألوهة المطلقة في المعتقد السومري . فها هم كهنة إنانا يرفعون إلهتهم إلى مقام إنليل نفسه ، ويقولون لنا في هذه الترتيلة المرفوعة إلى إنانا ، إنها تعبد في كل معابد المدن السومرية الرئيسية المخصصة أصلاً للآلهة المحلية . وهذا يعني أنهم لايرون في آلهة المدن إلا صوراً وتجليات للألوهة المؤنئة الكونية ، المتمثلة في الأم الكبرى القديمة للثقافة الرافدية . وهذه ترجمتي الكاملة للنص :

أعطاني أبي السماء ، وأعطاني الأرض إني ملكة السماء أنا وملكة السماء أنا وما من إله قادر على منازعتي أعطاني إنليل السماء وأعطاني الأرض إني ملكة السماء ، وملكة السماء أنا أعطاني إنليل الربوبية أعطاني الملوكية أعطاني القتال والمعركة أعطاني القتال والمعركة أعطاني الطوفان وأعطاني العاصفة

<sup>9 -</sup> S.N.Kramer, Sumerian Hymn (in James Pritchard, edt, Ancient Mear Eastern Texts, PP. 573 - 576.

أعطاني السماء لي تاجأ وربط الأرض إلى قدمى صندلاً خلع على طيلسان النواميس الإلهية وثبت في يدي الصولجان المقدس الآلهة .... إني أنا الملكة حولي يتراكض الآلهة ، وأنا البقرة البرية واهبة الحياة أنا البقرة البرية التي تتصدر الجميع . عندما أدخل الإيكور، بيت إنليل لايجرؤ الحراس على منعى ولايقول لي وزيره انتظري لى السماء ولى الأرض ، أنا سيدة المعارك في مدينة أوروك ، معبد الإيانا ، لي في مدينة زابالوم ، معبد الجيجونا ، لي في مدينة أور ، معبد إشدام ، لي في مدينة آداب ، معبد العيشارا ، لي في مدينة كيش ، معبد خورساخ كالاما ، لي في مدينة دير ، معبد أماش لوجا ، لي في مدينة أشاك ، معبد آن زاكار ، لي في مدينة أوما ، معبد إيجال ، لي في مدينة أكاد ، معبد أدلماش لي فهل هنالك من إله قادر على منازعتي(١٠)

ولدينا صلاة مرفوعة إلى الإلهة إنانا من الكاهنة إنحيدوانا إبنة الملك صارغون الأول ملك أكاد . والصلاة مكتوبة باللغة السومرية ( التي بقيت بمثابة لغة مقدسة لفترة طويلة بعد صعود العناصر السامية إلى سدة السلطان ) ، وفيها توكيد على جوانب القوة والجبروت في شخصية

<sup>10 -</sup> Ibid , pp . 578 - 579 .

## الإلهة . يتألف النص من حوالي ١٥٠ سطراً أقدم فيما يلي منتخبات منه :

- ١ سيدة النواميس المقدسة ، أيها النور المشع
  - ٥ \_ من تمسك بيدها النواميس السبعة
  - ٨ ـ من تجمع النواميس المقدسة إلى صدرها
    - ٩ ـ من تنفث السم في الأرض كالتنين
- ١٠ ـ تذوي المزروعات عندما تهدرين مثل اشكور ( =إله الرعود والمطر )
  - ١١ \_ تأتين بالطوفان من الجبال العالية
    - ١٢ ـ تُمطرين على البلاد لهباً ونارا
  - ٢٦ ـ وفي معمعان القتال تقضين على كل ما أمامك
    - ٢٧ ـ أي مليكتي ، أنت المبيدة في قوتك
      - ٢٨ تهجمين كالإعصار الداهم
    - ٣٠ ـ وترعدين بصوت أعلى من العاصفة الزاعقة .
      - ٣١ ـ وتعولين بصوت أعلى من الرياح الشيطانية
        - ٣٤ ـ أي مليكتي ، إن آلهة الأنوناكي
        - ٣٥ ـ يهربون أمامك كالخفافيش المرتعشة
        - ٣٦ ـ لايصمدون أمام وجهك الغضوب
        - ٣٧ ـ لايستطيعون اقتراباً من جبينك المهوب
        - ٣٨ ـ وما من قادر على تهدئة قلبك المشبوب
        - ٠٤ ـ أي مليكتي ، أنت فرحة ستهجة الفؤاد
  - ١١ ـ ولكن (غضب) قلبك لايمكن تهدئته يا ابنة سن
  - ٤٢ ـ أي مليكتي المعظمة في البلاد ، من يعطى طاعتك حقها ؟
    - ٤٣ ـ في الأقطار التي لم تعلن لك الولاء يذوي الزرع
      - ٥٥ ـ ولا تحدث المرأة زوجها حديث الحب
      - ٥٦ ـ وفي ظلمة الليل لاتهمس له كلمات الحنان
        - ٧٥ ـ ولا تظهر له مكنون الفؤاد

٩٥ ـ أي مليكتي ، أنت أعظم من ( كبير الآلهة ) آن
 من يعطى طاعتك حقها ؟

٦٠ ـ وفق النواميس الواهبة للحياة ، أنت ملكة الملكات

٦١ ـ أنت أعظم من الأم التي ولدتك ، منذ خروجك من الرحم

٦٢ ـ أنت العلية الحكيمة ، مليكة كل البلاد

٦٣ ـ يا من تكثّرين النسل للانسان وكل الأحياء ، أغنى بذكرك

١١٢ ـ أي ربة الأفق وذروة السماء

١١٣ ـ إن الأنوناكي يخرون أمامك راكعين

١١٦ - إن الآلهة يقبلون الأرض أمامك

١٢٣ ـ أنت يامن تتسعين سعة السماء

١٢٤ ـ أنت يا من تطولين طول الأرض

١٥٣ ـ أي مليكتي ، إنانا ، المتشحة بالفتنة

لك الحمد والثناء(١١)

تكمل صلاة الكاهنة انحيدوانا هذه ، الصورة التي رسمتها الترتيلة السابقة لإنانا باعتبارها الإلهة العليا الوحيدة . فبعد أن رأيناها تُعبد في كل المعابد الرئيسية المخصصة لآلهة المدن المحلية ، نراها هنا تمسك بيدها النواميس السبعة ( السطر رقم ٥ ) وهي نواميس آلهة صومر الرئيسية : آن وإنليل وإنكي وننخرساج وسن وأوتو وإنانا نفسها . وهذه النواميس هي التي تمكن الآلهة من الحكم وممارسة السلطان . كما أن صلاة انحيدوانا تنص صراحة على أن مكانة إنانا هي فوق مكانة كبير الآلهــة آن ( السطر رقم ٥٩ ) ، وهذا يعني أنها الأول في مجمع الآلهــة ، حيث و يخسر الأنوناكي أسامها راكعين » ( السطر رقم ١٩٣ ) ، و و يقبلـون الأرض أمامها كالخفافيش المرتعشة ( السطر رقم ٣٥ ) .

ولدينا نص بابلي يتابع رسم صورة الإلهة إنانا (التي صار اسمها عشتار) كسيدة للآلهة ، ويصفها بصفات القوة والجبروت نفسها تقريباً . والنص عبارة عن صلاة طويلة أقدم فيما يلي ترجمة لنصفها الأول

إليك أرفع صلاتي يا سيلة السيدات ويا إلهة الإلهات

<sup>11 -</sup> Ibid , pp . 579 - 581 .

أى عشتار يا سيدة البشر أجمعين ومسددة خطاهم أى إرنيني المبجلة دوماً ، عظيمة الإيجيجي آلهة السماء أيتها الجبارة بين الأميرات ، عظيم هو اسمك أنت حقاً نور السماوات والأرض ، أيتها الجبارة يا ابنة سن أنت من يقف وراء الأسلحة الماضية ، ويقر المعارك أي سيدتي ، يا من تحوز كل القوى الإلهية وتضع تاج السلطان أي سيدتي ، يا من تبسط مجدها وعظمتها فوق الآلهة يا نجمة العويل والنواح التي تلقي سيفاً بين الإخوة المتحابين ومن ، في الوقت نفسه ، ترعى الصداقة والمودة أيتها الجبارة يا سيدة المعارك ، يا من تفوق الجبال جلالا أي جوشيا ، التي تتشح بالخوف التي تلبس الرعب أنت من يصدر الأحكام الكاملة ، ويصنع مقادير السماء في أي مكان لايعلو اسمك ؟ في أي مكان لا تظهر قدرتك لذكر اسمك ترتجف السماء وتهتز الأرض لذكر اسمك يرتعد الأنوناكي ويقفون في روع ورهبة أهل هذه البلاد ، وحشود البشر أجمعين ، يعطونك الولاء أنت من يقضى بالحق والعدل بين الناس وأنت من يعيد حقوق المضطهدين والمظلومين أيتها المشعة بالنور ، لبوة الآلهة ، ومخضعة الغضبي منهم أيتها المتألقة يا مشعل السماء والأرض ، ونور الناس يا ربة الرجال والنساء ، لايدرك أحد خططك وافعالك عندما تنظرين إلى الميت يحيا ، وإلى المريض يشفي ویهتدی بوجهك من یضل به الطریق(۱۲)

<sup>12 -</sup> P.J. Stephans, Sumerio - Akkadian Hymn and Prayars (in :James Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, p. 384.

وفي ترتيلة بابلية أخرى إلى عشتار ، نجد الوجه الآخر الصبوح للإلهة في مقابل الوجه الغضوب الذي طالعتنا به التراتيل والصلوات السابقة . فهنا يقدم لنا كاتب الترتيلة عشتار كسيدة للحب والشهوات ويطنب في وصف سحرها وجمالها ، مع الحفاظ على مكانتها كسيدة للآلهة . وهذا النص أقصر من سابقه بكثير ، أقدم فيما يلي ترجمة لمعظم سطوره :

لك الثناء أيتها الإلهة الأكثر روعاً بين الإلهات لك التبجيل يا سيدة البشر وأعظم آلهة السماء هي المتشحة بالحب والمتع والرغبات هي الطافحة حياة وسحراً وشهوات في شفاهها حلاوة ، وفي فمها الحياة بظهورها تكتمل البهجة والسعادة هي الممجدة ورأسها يغطيه النقاب هيئتها الجمال وفي عينيها الألق يبدها تمسك مقادير الأمور جميعا حينما تنظر تخلق فرحاً وسعادة هي الروح الحافظ ، القوة والعظمة تسكن في الحنان والألفة وترعاهما تحمى الأمهات ، والفتيات الوحيدات ، والمستعبدات وبين النساء اسم واحد ينادي به ، هو اسمها رائعة أحكامها ، سامية وقوية عشتار ما لها في العظمة من مثيل رائعة أحكامها ، سامية وقوية مكانتها عالية سامية ، وكل الآلهة يقصدونها كلمتها محترمة نافذة بينهم هي الملكة عليهم ينفذون أوامرها على الدوام وينحنون بخضوع أمامها ، رجالاً ونساءً يوقرونها

## وفي مجمعهم كلمتها هي المسيطرة ، هي العليا(١٣)

لقد وُصِفت إنانا في صلاة الكاهنة إنحيدوانا بأنها أعظم من الإله آن ، إله السماء وكبير الآلهة ورئيس مجمعهم . ولكن الترتيلة التي سنقدمها بعد قليل تطلق على الإله نانا / سن ، إله القمر ، اسم آن / آنو بالذات ، الأمر الذي يدل في اعتقادنا على أن لقب آن أو آنو ليس إلا فكرة عن الألوهة السامية ، ومنصباً يمكن أن يرتقي إليه أي إله رئيسي من آلهة المجمع . نقرأ في هذا النص المكتوب بالسومرية والأكادية على لوح واحد مايلي :

أيها الرب ، بطل الآلهة ، من مثلك معظم في السماء والأرض أيما الأب نانا ، الرب أنشار ، بعلل الآلهة أيها الأب نانا ، الرب الكبير آنو ، بطل الآلهة أيها الرب نانا ، الرب سن ، بطل الآلهة أيها الأب نانا ، رب مدينة آور . بطل الآلهة أيها الأب نانا، رب التاج الساطع، بطل الآلهة أيها الأب نانا ، صاحب الملك الكامل ، بطل الآلهة أنت المولود الذي أنجب نفسه بنفسه ، تاماً كامل الهيئة أنت الرحم الذي أنجب كل شيء الذي يقيم بين البشر في مسكنه المقدس الوالد الرحيم في قضائه ، من يمسك بيديه حياة البلاد أيها الرب ، يا من تملأ قداسته البحر الواسع روعاً ، وأعماق السماء أيها الأب الذي أنجب البشر والآلهة الذي أوجد المقامات والهياكل، وأسس للقرابين والتقدمات أنت رب الملكية ، واهب السلطان أنت مقرر المماثر إلى نهاية الأزمان أيها الأمير القدير الذي لا يستطيع إله سبر قلبه شعاعك ينطلق من قاعدة السماء إلى ذروة السمت

<sup>13 -</sup> P.J.Stephans , Ibid , P. 383 .

وتفتح أبواب السماء لتهب النور لكل البشر أيها الأب الوالد ، الذي ينظر بعين العطف إلى كل الأحياء أيها الرب الذي يقدر مصائر السماء والأرض صاحب الكلمة التي لايقدر أحد على تغييرها أنت المتحكم بالماء وبالنار ، وليس لك بين الآلهة شبيه من المبجل في السماء ؟ أنت ، أنت وحدك المبجل من المبجل في الأرض ؟ أنت ، أنت وحدك المبجل عندما تُسمع في السماء كلماتك ، يخر الإيججي صاغرين وعندما تُسمع في الأرض كلماتك يُقبّل الأنوناكي الأرض أمامك عندما تنطلق كلماتك في السماء كالربح ، تفيض خيرات الطعام والشراب وعندما تستقر كلماتك في الأرض ، يطلع كل زرع ونبات كلماتك تملأ الحظائر والاصطبلات ، وتُغنى أحوال البشر كلماتك العالية في السماء والخبيئة في الأرض ، خافية عن العيون كلماتك لايقدر أحد على فهمها وما لها من مثيل أيها الرب ، في السماء سلطانك وفي الأرض بسالتك ليس لك بين الآلهة من ند ولا من مزاحم (١٤)

لا تترك هذه الترتيلة السومرية / الأكادية أي مكان لإله آخر إلى جانب إله القمر نانا . فهو الإله الواحد الذي يجمع بين يديه كل صلاحيات الآلهة الأخرى التي لاتبدو أمامه إلا ظلالا وأشباحاً لاهوية لها . فهو الرحم البدئي الذي ولد الكون . وهو الذي أنجب الآلهة وأنجب البشر، وهو واهب النور ، وهو سيد البحر ، وهو سيد السماء والأرض ، المتحكم بالماء والنار ، وهو إله الخصب الذي يعطي الزرع والنبات . . الخ . ونلاحظ بشكل خاص أن تعبير : الذي أنجب نفسه بنفسه ( وهو يشبه ما تستعمله التراتيل المصرية ) ، يناقض التصورات الميثولوجية الرسمية التي تجمل من إله القمر نانا ابناً للإله إنليل . فالإله الواحد هنا مولود من العدم وبقواه الذاتية ، ومنه صدرت كل الموجودات . إنه يلد ولم يولد ، ينجب ولم ينجبه أحد ، على حد تعبير الترتيلة المصرية التي أوردناها في مطلع هذا البحث ( انظر ص ١٨٩ السطر ١٢ من الترتيلة ) .

<sup>14 -</sup> P.J.Stephans, Ibid PP. 385 - 386.

ولدينا صلاة آشورية مرفوعة إلى شمش ، إله الشمس ، يقول لنا كاتبها أن الآلهة الرئيسية آنو وإنليل وإيا تستمد قوتها وقدرتها على أداء مهامها من إله الشمس . وهذا يعني أنها ليست إلا ظلالاً للقدرة الإلهية الواحدة التي يجسدها قرص الشمس . النص قصير ، وهذه ترجمة لبعض سطوره :

أنت نور الآلهة العظمى ، نور الأرض الذي يضيء العالم تعطي الوحي والإلهام ، وفي كل يوم تصنع قرارات السماء والأرض شروقك نار باهرة تكسف كل النجوم وأنت الحالق الذي لا يضاهيه أحد من الآلهة أنو وإنليل لايصدران قراراً دون موافقتك وإيا صاحب أقدار الأعماق ينظر وجهك ويعتمد عليك أنظار الآلهة جميعاً شاخصة في انتظار شروقك(١٥)

قبل أن أختم شواهدي النصية أعود إلى النصوص المصرية ، لأنتخب منها درة من درر التراتيل التوحيدية ، وهي ترتيلة مرفوعة للإله آمون ، من حوالي عام ١٣٠٠ق.م .

هو الذي ظهر إلى الوجود في الأزمان البدئية

آمون ، الذي جاء إلى الوجود في الأزمان البدئية

طبيعته خفية ، وغامضة لا يُسبر غورها

لم يأت إلى الوجود إله قبله ، ولم يكن معه أحد

لم يكن معه ، في ذلك الوقت ، إله ليخبرنا عن شكله

بلا أم ينتسب إليها ، بلا أب يقول : هذا أنا

معالا منظ العام العام

صنع البيضة التي خرج منها ، بنفسه

روح غامضة في ميلادها . صنع جماله بنفسه ، وصنع الآلهة مكتنف بالأسرار ، متألق في الظهور ، و أشكاله لا حصر لها يتفاخر الآلهة بانتمائهم إليه ، ويَظهرون من خلال جماله هو آتوه المغلسلة في هذا المناسبة عداد المدارد المغلسلة في هذا المدارد المغلسلة التاريخ المدارد المغلسلة التاريخ المدارد المغلسلة التاريخ المدارد المعارد المدارد المعارد المدارد ال

هو آتوم العظيم المقيم في هيليوبوليس ، ورع متواحد بجسده

<sup>15 -</sup> P.J.Stephans, Ibid, P. 387.

يدعي تانتين ، ويدعي آمون الذي ولد من نون ( = المياه الأولى ) هو أجدود الذي أنجب الآلهة البدئية التي ولدت رع بداءة الوجود روحه في السماء ، وهو في العالم الأسفل ، ويحكم المشرق روحه في السماء ، وجسده في الغرب ، وتمثاله في هيرموتيس بيشر بظهوره واحد هو آمون ، وخاف عليهم جميعاً محجوب عن الآلهة ولا يعرفون لونه إنه بعيد عن السماء ، ولا يُرى في العالم الأسفل لا يم ف أحد من الآلهة شكله الحقيقي صورته لا ترسمها الكتابة ، وما له من شهود من تلفظ اسمه ، سهواً أم عمداً ، يموت لتوه ولا يعرف إله كيف يتوجه إليه باسمه جَمْعُ الآلهة ثلاثة : آمون ورع وبتاح ولا ثاني لهم هو الخفي باسمه آمون وهو الظاهر باسمه رع وهو المتجسد باسمه بتاح(١٦)

لا أعتقد بأن الفكر التوحيدي اللاحق لهذه الترتيلة قد أضاف جديداً إلى ما ورد فيها من تصورات سامية . ولعل أهم ما يميزها عن بقية التراتيل المصرية هو تجاوزها للمفهوم التوحيدي التقليدي إلى مفهوم صوفي يذكرنا بالمفاهيم الصوفية المتأخرة حول علاقة الذات اخافية بأسمائها وصفاتها ، وعلاقة الكون المخلوق بالذات اخافية من خلال تجلياتها بالأسماء والصفات . كما يلفت نظرنا بشكل خاص فكرة الإله الواحد المثلث التي وردت في نهاية الترتيلة ، حيث ورد القول ( جمع الآلهة ثلاثة ولا ثاني لهم ) ولم يرد ( جمع الآلهة ثلاثة ولا رابع لهم ) . وهذا يعني أن الإله الواحد مؤلف من : الحفي والظاهر والمتجسد ؛ ثلاثة في واحد .

<sup>16 -</sup> J.A. Wilson, Egyptian Hymns and Prayers (in: J. Pritchard, Ancient Near Eestern Texts, pp. 238 - 239.

أكتفي بهذا القدر من الأمثلة التي لايتبع المجال هنا لأكثر منها ، لأخلص إلى القول بأن إنسان الشرق القديم لم يكن يأخذ مسألة تعدد الآلهة على محمل الجد ، ولم تكن الآلهة المتعددة بالنسبة إليه إلا وجوهاً متكثرة للقدرة الإلهية الواحدة . لقد آمن بألوهة منزهة يتوسل إليها من خلال إله مشخص هو إله المدينة أو الاقليم ، الذي رأى فيه التعبير الأسمى عن فكرة الألوهة المزروعة في ضمير الانسان ، والسابقة لأي تصور يشخص هذه الألوهة ويحددها في كائنات روحانية منفوقة .

ويقودنا هذا الاستنتاج إلى القول بأن مفهوم مجمع الآلهة ليس مفهوماً دينياً بقدر ما هو مفهوم سياسي . فلقد ظهر مجمع الآلهة عقب ترسيخ السلطة المدنية في دويلات المدن وتوسع بعض هذه الدويلات عن طريق ضمها لأقاليم ريفية مجاورة لم تكن خاضعة من قبل لأية سلطة سياسية مركزية ، ثم محاولتها أيضاً ضم والحاق دويلات مدن أصغر منها وأضعف . وهذا ما قاد في النهاية إلى قيام الامبراطورية . ورغم أن مفهوم مجمع الآلهة قد ساعد على توحيد الجماعات القروية والمدنية التي دخلت تحت لواء حكم مركزي سياسي ، والتي يؤمن كل منها بإله خاص يجسد عنده مفهوم الألوهة ، إلا أنه بقي بمثابة بنية توفيقية تحاول من خلاله كل عبادة محلية توكيد سلطة وعلو إلهها الخاص ، وترى فيه الإله الأعلى المسيطر على بقية أعضاء المجمع .

إن استعراض الخصائص والصفات التي عزتها الصلوات والتراتيل ، كلّ إلى إلهها المعني يُظهر مدى تشابه التعابير والمصطلحات والأوصاف التي استخدمتها في مخاطبة ذلك الإله فهو :

- ـ ملك الآلهة جميعاً وسيد السماوات والأرض
- صاحب الكلمة النافذة ، ولا مبدل لكلماته إلى أبد الدهور
  - ـ ينحني له آلهة الأرض وآلهة السماء ويقبلون الأرض أمامه
- ـ بيده النواميس الإلهية وألواح الأقدار ، وإليه تتوجه قلوب البشر
  - ـ رب الناس وجميع الكاثنات الحية ومصدر حياتهم
  - ـ رب الخصب المسؤول عن تأمين معاشر البشر وبقية الأحياء
    - أفعاله خافية عن أفهام البشر والآلهة
    - ـ منه يستمد بقية الآلهة مقدرتهم على أداء مهامهم
      - ـ يُعبد في جميع المعابد المكرسة لآلهة المدن المحلية
        - ـ ... الخ

ولما كان من المستحيل على كل الآلهة الرئيسية أن تمتلك معاً هذه الخصائص والصفات ، فإن فكرة مجمع الآلهة تنحل في الواقع إلى مفهوم عام وفضفاض ، لايملك تأثيراً فعلياً في الحياة الدينية على المستوى العام والشامل . لأنه ما الذي يبقى من فكرة المجمع إذا كان كل عضو فيه هو الأعلى مكانة ، وإذا كان أعضاؤه يقبلون الأرض أمام هذه الإله تارة وأمام ذاك تارة أخرى ؟ وما الذي يبقى أيضاً من مفهوم رئيس المجمع ، الذي هو آن عند السومريين وآنو عند الأكاديين ، إذا كانت كل صلاة تخاطب الإله المعنى باسم آن أو آنو ؟ لقد خاطبت الصلاة المرفوعة إلى سن ، الإله بقولها : « أنت أنو السماء . ومشيئتك الخافية لايعرفها أحد » (انظر فصل الأسطورة والعلقس ، ص ، ١٤ السطر السادس من النص) . وخاطبت الصلاة المرفوعة إلى إنانا ، إلهتها بقولها : « أنت أعظم من كبير الآلهة آن » (انظر الصفحة ٢٠١ من الرب الكبير آنو ، بطل الآلهة لم يؤخذ على محمل الجد ، مثلما لم تؤخذ فكرة تعدد الآلهة أن فكرة رئيس مجمع الآلهة لم يؤخذ على محمل الجد ، مثلما لم تؤخذ فكرة تعدد الآلهة على محمل الجد أيضاً ، وأن أهل كل عبادة كانوا يرون في إلههم رئيساً لذلك المجمع . وبذلك يتم تفريغ ما يدعى « بالوثية» من مضامينها التي خلقتها أفكارنا اللاحقة عنها .

إن ما يبدو لنا بوضوح ، ونحن نلقي هذه النظرة العلمية الحيادية على معتقدات الشرق القديم ، ومن موقع غير متأثر بأفكار ومواقف مسبقة ، هو أن هذه المعتقدات قد طورت منذ فجر التاريخ مفهوماً مجرداً عن الألوهة المطلقة المنزهة التي لا يحدها إطار ولا تتجسد في شكل أو هيئة . وبما أنه لابد للانسان في تعامله مع فكرة الألوهة من وسيط يلخصها في عقله ويموضع تجربته الداخلية معها في الخارج ، فقد ابتكر مفهوم الإله الأعلى الذي خلق نفسه بنفسه وخلق السماوات والأرض وكل نفس حية وخلق بقية الآلهة وأوكل لهم مهاماً ومجالات فعل ونشاط . لقد ارتبطت فكرة الألوهة بالسماء نظراً لما توحيه القبة الزقاء من إحساس بالاتساع واللانهاية وتجاوز الجدود والأطر . ثم تجسدت في إله أعلى هو إله السماء ورئيس لمجمع الأرباب . إلا أنها بقيت في ضمير الانسان بمثابة البعد غير المرئي للوجود والقاع الكلى الذي يقوم عليه عالم المظاهر المرئية ويستمد منه كيانه وصيرورته .

إن الإله أنو أو إيل أو رع ، هو فكرة مجردة تحولت إلى إله على هذه الدرجة من التشخيص أو تلك . وكان كل إله من آلهة العبادات المختلفة يعتبر بمثابة أنو العظيم ويعبد على أنه الألوهة المطلقة وقد تجسدت في شخصية إلهية ، من شأنها جعل المطلق قريباً وحاضراً بين الناس ، بؤرة يلتقي عندها المتناهي باللامتناهي ، وعالم اللاهوت بعالم الناسوت . وبما أن ثقافات الشرق

القديم قد بقيت حتى فتراتها المتأخرة تعبر عن حكمتها من خلال الميثولوجيا لا من خلال المفاهيم العقلية والمصطلحات الفلسفية القائمة على التأمل المنهجي ، فإن معتقداتها الدينية بقيت مغلفة بغلالات كثيفة من التصورات الميثولوجية التي تحجب جوهرها وحقيقتها . وهذا ما يفرض على دارسها مزيداً من الانفتاح وسعة الأفق ، والتخلي عن الأفكار المسبقة ، والمغلوطة ، عن «الوثنية» باعتبارها جاهلية التاريخ الديني للانسان .

ولعل متابعة ما ندعوه و بالفكر الوثني ، في ثقافات أخرى امتد بها العمر ، وعاشت في تواصل مع نفسها وجدلياتها الداخلية حتى العصور الحديثة ، تكشف لنا حقيقة ما لمسناه في ووثنية ، المشرق القديم من مفاهيم صلبة تقبع تحت الشكل الأدبي للخيال الأسطوري . من هذه الدراسة سوف يأخذنا في نزهة قصيرة إلى الشرق الأقصى نستكشف من خلالها ، وفي حدود أغراض هذا البحث ، أديان ومعتقدات بعيدة عنا كل البعد ، زمنياً وجغرافياً ، ولكنها قرية بالقدر الذي تشف عنه وحدة التجريدية الروحية للانسان . لقد طورت تلك الأديان والمعتقدات نظماً من و المفاهيم الذهنية ، التجريدية التي ألقت الضوء على المضامين الفلسفية لميثولوجياتها . وهذا ما يجعلها أقرب تناولاً بالنسبة للعقل الحديث ، ويعطي مشروعية لعملية إجراء المقارنة بين المضامين الفلسفية لميثولوجياتها ومضامين ميثولوجياتها ومضامين الفلسفية لميثولوجياتها ومضامين ميثولوجياتها التجريدية .

في الثقافة الصينية ، لم يأخذ الصينيون عبر تاريخهم مسألة الألوهة المشخصة بشكل جدي ، ولم يظهروا ميلاً لاعتبار الكون مخلوقاً من قبل شخصية إلهية تتحكم بالكون كما يتحكم الملك الأرضي بدولته ورعاياه ، بل لقد رأوا في الكون ما يشبه الجسد الحي الذي يقوم على تنظيم نفسه بنفسه ، وفق آلية ضبط ذاتي (١٧١) . ومع ذلك فقد حفلت الديانة الصينية التقليدية بالآلهة من شتى المراتب والدرجات والاختصاصات . غير أن ما يلفت النظر في أمر هذه الآلهة الصينية ، إنها لا تبدو لنا كشخصيات إلهية ذات وظائف محددة ودائمة ، وإنما ككائنات شبحية غير محددة الملامح ، تكتسب قوتها من قوة المنصب الإلهي الذي تشغله . فالوظيفة الإلهية هنا هي الثابتة ، أما شاغلوها فمتغيرون ومتنقلون ، ففي كل أقليم من الاقاليم الصينية الكثيرة يتم توزيع الوظائف والاختصاصات ( كتصريف الرياح وانزال المطر وقسدح البرق .. ما إليها ) بشكل مختلف عن الأقليم الآخسر . فإله الرياح في هذا المكان قد يكون إلها للمطر هنا . يكون إلها للأنهار والينابيع في مكان آخسر ، وإله الرياح هناك قد يكون إلها للمطر هنا . يكون إلها للمنور والتبدل . فقد وأكثر من ذلك ، فإن وضع كل إله في الأقليم نفسه غير ثابت ، وعرضه للتغير والتبدل . فقد وأكثر من ذلك ، فإن وضع كل إله في الأقليم نفسه غير ثابت ، وعرضه للتغير والتبدل . فقد

<sup>17 -</sup> Allan Watts, The Two Hands of God, Rider, London 1978, pp. 66 - 67

يتم أحياناً ترفيع إله ما إلى مقام أعلى ، أو تخفيض مرتبته ، أو حتى صرفه من الخدمة نهائياً (١٠)

أما المصدر الحقيقي لقدرة الآلهة الصينية ، فهو مفهوم مجرد عن ألوهة غير مشخصة تتمثل في قبوة السماء التي يدعونها قبي بين ، والتي عبدت في الصين منذ أقدم الأزمنة (قارن مع مفهوم نتر المصري) . وقد تصور الصينيون هذه الألوهة باعتبارها قبوة شمولية غير متجسدة في إله ، وتشغل الجهة العليا من قبة السماء . وهي أبعد ما تكون عن التصورات الميثولوجية للإله الأعلى الذي يسير الكون ويديره ، لأنها غير مشخصة ولا تتصل بالناس عن طريق كهان أو رسل يشرحون إرادتها ويوصلون إليهم شرائعها . فإذا ما أراد الناس فهم مشيئة قوة السماء ، كان عليهم أن يلجأوا إلى التواصل معها عن طريق تقنيات الاستخارة والتنبؤ والتنجيم . لقد تصور الصينيون قوة السماء بمثابة القبوة العظمى التي تعتلي هرم القوى المتجزئة والمنبئة في العالم . وهذه القوى المتجزئة يمكن أن تحل في شخصيات إلهية معينة ، على عكس القوى العظمى الحافية التي تمدها بالقدرة على الفعل (١٠٠٠) . وعندما يتم تصور قوة السماء بشكل مجرد تماما ، وبمعزل عن القبة الزرقاء التي اعتبرت أحياناً مظهرها المرئي ، فإن مفهوم الد و تي ـ ين ، يلتقي مع مفهوم آخر للقوة الإلهية المجردة هو : السماء .

لعب مفهوم التاو الدور الأهم في الفكر الديني والفلسفي الصيني منذ البدايات المبكرة لتاريخ الصين . ونستطيع متابعة التمبيرات الأولى عن هذا المفهوم ، وتطوراتها اللاحقة ، من خلال أشهر كتب الحكمة الصينية المعروف بكتاب التغيرات (بالصينية : إي كنغ . ويكتبه الغريون بصيغة I. Ching ) ، والذي ساهم عدد من العقول المتميزة عبر تاريخ الصين بالتعليق والشرح على متنه ، ومنهم كونفوشيوس . يُرمز لمفهوم التاو في الفكر الصيني بدائرة فارغة هي المبدأ الأول القائم قبل ظهور الموجودات كما يرمز إليه بدائرة يتناوب في داخلها مساحتان متداخلتان ، واحدة بيضاء والأحرى سوداء ، هي المبدأ الأول بعد ظهور الموجودات عنه ( انظر الشكل أدناه ) . ففي داخل دائرة التاو الفارغة ظهرت قوتان متناوبتان في الحركة ، هما قسوة اليافغ الموجية وقوة الين السالبة . وعن دوران القوتين على بعضهما ظهرت قسوة اليافغ الموجية وقوة الين السالبة . وعن دوران القوتين على بعضهما ظهرت .

<sup>18 -</sup> Ou.I.Tai , Chinees Mythology . ( in . Larrousse Encyclopedia of Mythology . p . 380 )

<sup>19 -</sup> G.Parrindar, world Religions, New York 1984, p. 244.



إن الخط الفاصل بين المساحتين في الدائرة ، يعبر عن ظهور المتناقضات والمتعارضات الى حيز الوجود . فهذا الخط الذي ميز القوتين عن بعضهما قد أحدث شرخاً في الغراغ الأزلي المتماثل ، وقسمه إلى أعلى وأسفل ويمين ويسار وأمام وخلف . لقد ظهر المكان من رحم الهيولى ، وأنحلت الوحدة السابقة إلى مظاهر ذات قوى متعارضة ومتجاذبة في الوقت نفسه (قارن مع التصورات الميثولوجية لأسطورة التكوين البابلية ، عندما كانت الآلهة الثلاثة البدئية منكففة على نفسها في تناغم أزلي ، وكيف انحلت هذه الدارة المغلقة فيما بعد إلى مظاهر الكون المختلفة ) . إن كل ما في الكون هو مزيج من طاقة موجبة وطاقة سالبة . فإذا غلب الين كان الشيء ذا طبيعة سالبة . لهذا جرى تصوير القسم المنير وفيه نقطة ظليلة . الميانغ يتجلى في حالته الصرفة ولا الين كذلك ، لأنه في كل إيجاب شي من السلب وفي فلا اليانغ يتجلى في حالته الصرفة ولا الين كذلك ، لأنه في كل إيجاب شي من السلب وفي على التناوب الأبدي بينهما (٢٠) .

إن ما قدمته لنا نصوص الشرق القديم من خلال الصور والأفكار الميثولوجية ، لا يتعد في مضامينه الفلسفية عن هذه المضامين التي عبر عنها الفكر الشرق أقصوي بلغة والمفاهيم. . فلقد

<sup>·</sup> ٧ - بخصوص كتاب التغيرات I.Ching ، لدينا ترجمة عالمية معتملة عن الصينية هي ترجمة العلامة

الألماني ريتشارد فلهلم ، والتي نقلت إلى عدة لفات أخرى . انظر النص الانكليزي :

<sup>-</sup> The I.Ching, The Richard wilhelm Translation renderd into English, by G.F.Baynes, Princeten 1977.

وبخصوص الأفكار الأساسية للتاوية ، لدينا كتاب تاو ـ تي ـ تشنغ ، للحكيم لاو ـ تسو ، في أكثر من ترجمة إلى اللغة الانكليزية ، اتصح باثنتين منها هما :

<sup>-</sup> Lao - Tzu, Tao Te ching, transtaled by D.C.Lau, Penguin 1978.

<sup>-</sup> Lao, Tzu, Tao Te Ching, translatad by Gia - Fu-Feng, Vintage, New York 1972

آمن إنسان الشرق القديم بألوهة خافية شمولية لاتتجسد في شخصية إلهية . ثم رأى في قبة السماء التي توحي بالاتساع واللانهاية المظهر المرثي لتلك الألوهة ، ثم جسد هذا المظهر المرثي في إله مشخص هو إله السماء الذي صار رئيس مجمع الآلهة : ايل أو آنو أو رع . ولكن هذا الإله قد بقي مجرد شاغل منصب ، وفكرة مجسدة في شخصية إلهية . من هنا كان باستطاعة أي إله محلي قوي أن يُرفع إلى هذه المرتبة العليا وينظر إليه على أنه الإله الأعلى وسيد مجمع الآلهة . وتبقى مسألة التعددية في جدليتها مع الألوهة المطلقة الخافية ، تبقى مجرد ترميز للتجربة الانسان الروحية ، وينبغي ألا تؤخذ بحرفيتها المطلقة الخافية ، تبقى مجرد ترميز للتجربة الانسان الروحية ، وينبغي ألا تؤخذ بحرفيتها وتعبيراتها الميثولوجية الظاهرية .

وتقدم لنا الديانة الهندوسية مثالاً أكثر وضوحاً عن جدلية معتقد الشرك بمعتقد التوحيد ، وعن كونهما وجهان لمعتقد واحد باطنه التوحيد وظاهره التعدد . لقد تمتعت الهندوسية بتاريخ طويل غير منقطع ، وتطورت عبر عشرات القرون منذ الألف الثاني قبل الميلاد إلى يومنا هذا ، محافظة على روحها وزخمها . فبينما تلقت ديانات غرب آسيا من فارس إلى مصر ضربة قاصمة من الفكر الهيليني منذ فتوح الاسكندر ( التي تعتبر بمثابة نهاية لما يدعى بتاريخ الشرق القديم ) ، تبعتها ضربتان أكثر إيلاماً جاءتا من المسيحية ثم الاسلام ، فإن الديانة الهندوسية قلا تعتب بكل الوقت اللازم من أجل تطوير نفسها ، والتعبير عن معتقداتها بصيغ تجاوزت أساليب التعبير الميثولوجي البحت ، واكتسبت طابعاً حكموياً من غير أن تتحول إلى فلسفة عقلية صارمة على الطريقة الإغريقية . ورغم أن الميثولوجيا قد بقيت بمثابة القالب الرئيسي الذي عقر ، إلا أن حافظ على المعتقدات الهندوسية ، وانتقل بها من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر ، إلا أن الحكماء الهندوس قد استطاعوا على مر القرون تطوير نظام متماسك من المفاهيم الذهنية ، عمل عمل يداً بيد إلى جانب الميثولوجيا . ومنذ مطلع القرون الميلادية ظهرت مدارس فكرية متعددة عمل على شرح وتوضيح المضامين الخافية خلف الأردية الفضفاضة للميثولوجيا الهندوسية . وهذا ما لم يتيسر لحكماء ثقافات غرب آسيا من بابلين وسوريين ومصرين .

تُعتبر الفترة الممتدة بين القرن السادس والقرن الأول قبل الميلاد بمثابة العصر الكلاسيكي للفكر الفلسفي والديني الهندي . فخلال هذه الفترة تم إرساء القواعد الأساسية للاتجاهين الرئيسيين في الفكر الدينين الهندي وهما : اتجاه مستقيمي الرأي ( الأورثوذكس ) واتجاه الهراطقة . ومن حيث المبدأ ، فإن الخلاف الرئيسي بين الاتجاهين يدور حول سلطة أسفار الثميدا وقداستها . فبينما يعلي الاتجاه الأول المستقيم من شأن الفيدا ويعتبرها بمثابة الوحي المنزل . فإن الاتجاه الثاني لا يحفل بها ولايقيم لها وزناً . وأسفار الفيدا ، بشكلها الحالي الذي وصل الينا ،

تعود إلى مطلع الألف الأول قبل الملاد . وهي تحتوي على خلاصة المعتقدات والطقوس الدينية للجماعات الآرية (= الهندو \_ أوربية) التي استوطنت في شمال الهند منذ مطلع الألف الثاني قبل الميلاد ، وفرضت سيطرتها تدريجياً على القارة الهندية قبل أن تذوب تماماً في خضمها السكاني . لقد ابتدأ الاتجاه الهرطقي برفض الآلهة المتعددة الموروثة عن الآريين ، ثمَّ انتهى به الأمر إلى رفض فكرة الإله في حد ذاتها ، مطوراً مفهوماً لا إلهياً في الدين (= Atheism ) . وقد نشأ عن هذا المفهوم بعد ذلك كل من الديانة الجاينية والديانة البوذية ، اللتان لا تحفلان بالآلهة ولا تريا فيها سوى كائنات خاضعة لشروط هذا العالم الفانى رغم كونها أكثر قوة وقدرة من جنس البشر ، ناهيك عن عدم إيمانهما بوجود إله خالق أعلى . ويبدو أن جذور هذا الاتجاه الرافض للتعددية موجودة في سياق الأفكار الدينية التقليدية لأُسفار الڤيدا . ففي هذه الأناشيد القديمة ، نتعرف على مجموعة من الآلهة التي يتحكم كل منها بظاهرة معينة من ظواهر الطبيعة ، ولكن كل واحد منها يلعب دور الإله الأعلى عندما تتوجه إليه الصلوات بالشكر والثناء والتسبيح(٠٠) . ورغم إن الإله إندارا قد نال الحظ الأوفر من صلوات القيدا باعتباره سيد الآلهة ورئيس مجمعهم ، إلا أننا نجد في بعض الصلوات مقاطع تستهين يقوته وتلقى ظلالاً من الشك حتى على وجوده . كما نلاحظ في بعض أسفار الڤيدا ، وعلى وجه الخصوص في الأقسام الأخيرة من الرج قيدا ، إشارات إلى إله غير معلوم يحيط بالكون والكائنات جميعاً . وهو الذي ظهر بقواه الخاصة قبل أن يوجد شيء وتنفس بغير هواء . كما نجد أيضاً إشارات متفرقة إلى نظام خفي للكون يخضع له الكل، بما فيهم الآلهة أنفسهم(٢١).

ورغم أن الهندوسية الكلاسيكية قد تطورت عن الاتجاه المستقيم ، إلا أنها تبدي تحرراً واضحاً من أية دوغمائية تتعلق بطبيعة الإله . وجوهر الدين عندها لايقوم على الاعتقاد بآلهة بعينها أم بإله واحد ، بل على عدد من الأفكار التي لا يصح دين الهندوس بغيرها ، والتي تجمع مختلف الطوائف الهندوسية على أرضية واحدة مشتركة . أول هذه الأفكار ( أو المعتقدات) هو تناسخ الأرواح ، وثانيها هو الكاوما أي العنل وجزاؤه . فالروح تنتقل من جسد إلى جسد بالموت . والحالة الجديدة التي تصير إليها تتوقف على طبيعة أفعالها في الحيوات السابقة التي توالت عبر ماض لا تعرف له بداية، وستتالى أيضاً في مستقبل لا تعرف له نهاية . إن

 <sup>(</sup>a) قارن مع ما خلصنا إليه من دراستنا للصلوات والتراتيل في ثقافات الشرق القديم .

<sup>21 -</sup> C.A.James, Atheism (in: Encyclopedia of Religion, McMillan, London 1987, vol.1, P. 480.

حول فكرة النظام الخفي للكون ، الذي يخضع له الآلهة ، انظر أيضاً الفصل الثاني من كتاب : - البير شويترز : فكر الهند ، ترجمة يوسف شلب الشام ، دار طلاس ، دمشق ١٩٩٤

تصرفات الفرد وأفكاره وكلماته سيكون لها تبعات أخلاقية تحدد مستقبل حياته الأخرى بعد الممات ، مثلما تحددت حياته الحالية بما تم من أفعال في الحياة السابقة . فالروح تنتقل من جسد إلى آخر في دورة أزلية تدعى سمساوا . وهذه الدورة تتجاوز الانسان لتطال عالم الظواهر المادية بأكمله . فالزمن عبارة عن عجلة تدور على نفسها ، كلما بلغت دورة منتهاها عادت إلى نقطة البداية . ومع كل دورة يفنى الكون راجعاً إلى مياه السرمدية التي نشأ عنها ، ثم يعود إلى الوجود مرة أخرى ، وهكذا إلى ما لا نهاية . ومع ذلك ، فإن الانعتاق (= موكشا) من هذه الدورة ممكن للفرد . وهذا الانعتاق هدو بؤرة الحياة الدينيسة عند الهندوسي والغاية التي يطمح إليها من وراء كدحة الروحي . ولكن الطوائف الهندية تختلف في كيفية تحقيق هذا الانعتاق وفي الحالة التي تصيد إليها الدوح التي تحررت من دورة التناسخ (٢٢) .

يدعو الهنود دينهم بالدهــــارما الخالدة أي سُنَّة الكون الأبدية . وهذه السُنَّة تعنى القانون الأخلاقي الذي يحكم علاقات البشر ، كما تعني أيضاً القانون الثابت الذي يحكم الكون برمته . وبالمعنى الثاني للدهارما ، تتطابق سُنة الكون مع ما نفهمه اليوم من مصطلح القانون الطبيعي ، ولكن مع فارق أساسي ، وهو أن هذا القانون بالنسبة للفكر الهندي لايقوم بذاته وإنما يستند إلى مستوى أعمق للوجود ، هو الأرضية غير المتغيرة لكل عرض متغير ، ويدعى براهمن : القاع الكلى غير المشخص للوجود ، والذي يصدر عنه الكون بكل مظاهره ، كما تصدر عنه جميع النفوس التي تقيم في الأجساد الحية من كل نوع ، وفي الآلهة المتعددة من كل نوع أيضاً . تدعى هذه النقوس الموزعة بين الخلائق أتحسان . وهي على تباينها الظاهري ليست في حقيقة الأمر سوى نفس واحدة هي نفس براهمان المطلق. فمن أفلح في الانعتاق من دورة السمسارا يلتحق بالنفس الكلية هذه ويذوب فيها . ويأتي الانعتاق عن طريق التزام القانون الأخلاقي من جهة ، والكدح في سبيل معرفة الحقيقة من جهة أخرى . إن الجهل والعمل السيء يقودان إلى حلول صاحبهما في أرذل أجساد المخلوقات الحية ، أما المعرفة والعمل الصالح فيقودان صاحبهما صُعداً في سلم مراتب الكاثنات حتى الحلول في الأشكال الإلهية . غير أن حلول الروح في كائن إلهي لا يعني نهاية المطاف ، لأن الكائنات الإلهية واقعة مثل البشر في إسار هذا العالم المادي ، ومحبوسة أيضاً في دورة التناسخ ، وعليها أن تكدح في سيل الخلاص والانعتاق(<sup>٢٣)</sup> .

<sup>22 -</sup> P.C.Zaehner , Hinduism , Oxforod 1984 , PP. 1 - 13

<sup>23 -</sup> Ibid , PP. 1 - 9

# وبهذا يتحصل لدينا ستة مفاهيم أساسية في المعتقد الهندوسي وهي :

١ ـ سمسارا : الدورة السبية الكبرى ، والعالم الذي تتناسخ فيه أرواح الكاتنات

٢ ـ كارما : العمل ، وتبعاته الأخلاقية

٣ ـ دهارما: الشنة الكونية

٤ \_ موكشا : الانعتاق من دورة السبية

٥ ـ براهمن : المطلق ، اللامتغير السرمدي الذي يشكل القاع الكلى للوجود

٦ ـ أتمان : النفس المتجزئة في الكائنات ، والنفس الكلية في آن معاً .

وما دامت الأرواح واقعة في إسار المادة ودورة التناسخ ، فإنها لا تستطيع التعرف على الألوهة المطلقة بواهمن إلا من خلال قناع يظهر به في هذا العالم ، وهو قناع الإله الأعلى المدعو شيقًا أحيانا ، وفيشتر أحياناً أخرى . أما عندما تفلح الروح في الانعتاق ، فإن الوهم الكبير يتجلي وتبدو مظاهر الكون المتنوعة والمتجزئة وقد فتوحدت في المطلق العظيم . كما يظهر الإله الأعلى المشخص الذي عرفته النفوس خلال دوراتها في السمسارا ، على حقيقته : يراهمن الله الأعلى المشخص الذي عرفته النفوس خلال دوراتها في السمسارا ، على حقيقته :

هذه الصياغة الحكموية للمعتقدات الهندوسية ، تقدم لنا عوناً كبيراً على فهم المعتقد الوثني بشكل عام ، ووثنية ثقافات الشرق القديم بشكل خاص . فالآلهة المتعددة ليست إلا وجوهاً للإله الواحد الشمولي . وهذا الإله الواحد ليس إلا تعبير عن إحساس أعمق بفكرة الألوهة المطلقة ، التي لا تتمثل في كائن إلهي من أي نوع . هذا ما قالته لنا نصوص الشرق القديم التي قدمنا نموذجاً عنها ، أعلاه .

#### خاتمة

إن الأصل في الدين ، هو إحساس متجذر في أعماق النفس الإنسانية ، إحساس بحضور قائق مختلف عنا وعن ما يحيط بنا ، ومنصل به أعمق اتصال في الوقت ذاته ، حضور تام كامل وكلي ، ثابت لا يتغير ، به تقوم المتغيرات ومن ثباته تنشأ المتحولات . وعندما نخضع هذا الاحساس للتأمل والتفكر ، تنشأ في الذهن فكرة الإله الواحد التي تتوسط بيننا وبين ذلك الحضور القدسي الذي لا نستطيع التعبير عن مواجهتنا الداخلية معه إلا بتوسيط الصور والرموز تعنى : الميثولوجيا . ومع الميثولوجيا تظهر الآلهة الأخرى إلى

الوجود باعتبارها كائنات روحانية تنشأ عن الواحد ولكنها تخضع لقانون الصيرورة الذي يسري على ما سوى الله . وهذه الكائنات تشترك مع الانسان بكونها مخلوقة في أوقات معينة من صيرورة التاريخ المقدس ، ولكنها تتميز عنه بقدراتها غير المحدودة في مجال اختصاصاتها وصلاحياتها . على عكس الواحد الذي أنجب نفسه من العدم ، أي منذ الأزل . لأن العدمية والأزلية متطابقان طالما أنهما الحالة التي تسبق انطلاق الزمن . وبتعبير آخر ، فإن الإله الواحد هو قناع يبدو به المطلق في الزمن وفي التاريخ ، ولكن الزمن والتاريخ يأتيان إلى نهايتها المحتومة في كل النظم الدينية والميثولوجية . وعندما يأتي الزمن والتاريخ إلى نهايتهما يسقط القناع ويبدو الإله الواحد نفسه بلا ضرورة أو وظيفة ، ووهماً من أوهام الصيرورة ، عندما تؤول الحيوات والأكوان إلى المطلق العظيم الذي نشأت عنه .

يدعو الشيخ الأكبر محي الدين إبن عربي هذا القناع بالإلمه المجعول . وهو يعني بهذا التعبير تلك الصورة التي نكونها لأنفسنا عن الألوهة . وبما أن هذه الصورة ليست إلا وسيطاً بيننا وبين المطلق ، فإنها لا تختلف كثيراً عن الوثن . إنها وثن من نوع فكري . وهذه بعض اقوال الشيخ ، أقتبسها من نصوص الحكم ومن الفتوحات المكية : « وبالجملة وفلابد لكل شخص من عقيدة في ربه يرجع بها إليه ويطلبه فيها ، فإن تجلى له الحق فيها أقر به ، وإذا تجلى له في غيرها انكره ... فلا يعتقد مُعتقد إلها إلا بما جعل في نفسه . فالإله في المعتقدات به الجعل ، فما رأوا إلا نفوسهم وما جعلوا فيها » فصوص الحيكم ١٣/١ وأيضاً : « فلايشهد القلب ولا العين أبداً إلا صورة معتقده في الحق » فصوص الحيكم ٢/١٧ وأيضاً : « فليس ثمة إلا عابد وثناً » الفتوحات ٤ / ١٨٦

من خلال هذا المنظور ، تذوب الحدود الفاصلة بين معتقد الشرك ومعتقد التوحيد ، وتنمحي الفواصل بين معتقد التوحيد هذا ومعتقد التوحيد ذاك . لأن أي إله ، واحداً كان أم معدداً ، ليس إلا صورة ذهنية تقف بيننا وبين الوجه الآخر للوجود : الوجه السرمدي الحق ، الثابت الذي يسند كل متغير ويعطيه صورته . وصورة كل موجود هي صورة وهمية زائلة ما تلبث أن تنطفىء في اللجة التحتية التي نشأت عنها . إن الوجود بوجهيه النسبي والمطلق ، اشبه بلُجُ الفمر العظيم . في السطح تنشأ الأمواج وتنطفي في حركة دائبة . لكل موجة شكل وقوام وهيمة توحي بالكيان المستقل إذا نظرنا إليها في صورة فوتوغرافية ساكنة ، ولكنها ليست في حقيقة الأمر إلا تجمع عابر لمجموعة مكونات ما تلبث أن تنحل وتؤول إلى الزوال . أما في أعماق الغمر العظيم ، فلايوجد إلا السكون والثبات الذي تقوم به كل التغيرات الوهمية عند السطح .

إن ما طرحته من خلال هذه الدراسة . هو مجرد مدخل جديد لفهم ما يدعي وبالوثنية ﴾ عموماً ، ووثنية المشرق القديم خصوصاً وبما أن نظريتي هنا قائمة على استقراء وقائع ملموسة وتفسيرها . لا على تأملات فلسفية مجردة ، فإنها نظرية علمية خاضعة للنقد وتسلم نفسها للإثبات أو للنفي . وكلي أمل في أن تجد هذه الأفكار من يعمل على تطويرها من خلال نقد علمي بناء ، لأن الوقت لا يتيح لي أن أسير بها أبعد من ذلك .

# بين الدين والأخلاق في ثقافات الشرق القديم

#### مدخل

تتصل الأخلاق بالدين ، عبر التاريخ الإنساني ، اتصالاً وثيقاً يبدو معه وكأنهما وجهان مختلفان لظاهرة واحدة . ولقد ساعد على هذا الاتصال أن أصحاب الرسالات الروحية الكبرى في تاريخ الدين الإنساني ، قد أكدوا على الأخلاق واعتبروها جزءاً لا يتجزأ من تعاليمهم الدينية . إن أقوال السيد المسيح مثل : ﴿ من سخرك ميلاً فامش معه ميلين ﴾ و ﴿ من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر ﴾ . وأقوال الرسول محمد (ص) مثل : ﴿ الدين المعاملة ﴾ و ﴿ إنما أبحث لأتم مكارم الأخلاق ﴾ ، وما يوازيها في تعاليم بوذا وزرادشت وماني ، هي أمثلة على تداخل التعاليم الدينية بالتعاليم الأخلاقية ، وتبيان عن ميل الرسالة الدينية للظهور عظهر الرسالة الأخلاقية .

ولكن ما أود إيضاحه في هذا المدخل الموجز إلى موضوعنا الرئيسي ، هو أنه رغم التشابك يين الدين والأخلاق ، والعلاقة الموغلة في القدم بينهما ، فإنهما مفهومان مختلفان تمام الاختلاف من حيث الأصل ، ومتمايزان كل التمايز رغم ما يبدو من صلتهما الوطيدة . فالدين عبارة عن معتقدات وممارسات تنظم موقف الانسان وسلوكه تجاه عالم المقدسات ، وتزوده برؤية شمولية للكون وموضع الانسان فيه . أما الأخلاق . فإنها قواعد وممارسات تنظم موقف الفرد من الآخرين ، وسلوك الأفراد تجاه بعضهم بعضاً وتجاه الجماعة التي ينتمون إليها . إن القواعد الأخلاقية تنشأ من أجل حل المشاكل الناجمة عن الاحتكاك بين الأفراد والجماعات ، وتسوية النزاعات التي تخلقها الحياة المشتركة . وهي برجوعها إلى مبادىء للسلوك متفق عليها ومقبولة من قبل الجميع ، فإنها تطرح نفسها كبديل عملي وناجح لأسلوب القوة والإكراه في العلاقات الاجتماعية . غير أن العلاقة المعقدة بين الدين والأخلاق تبدأ عندما تتعلق المشروعية الخلقية بمؤيدات تنبع عن المعتقد الديني المشترك ، بدل أن تتعلق بالفهم السليم للعلاقات الاجتماعية المتبادلة .

ولعل النظر إلى مسألة علاقة الدين بالأخلاق في المجتمعات التقليدية التي لم تتعقد بناها الاجتماعية والسياسية ، يقدم لنا برهاناً على أن الأصل في الأخلاق استقلالها عن الدين . فغي هذه المجتمعات التي تعطينا صورة عن المراحل المبكرة من تطور الحضارة الانسانية ، نجد أن الأخلاق هي شأن دنيوي تنظمه الأعراف السائدة دونما مؤيد من قوة قدمية ما . ونستطيع متابعة هذه الظاهرة بدياً من الثقافات الشامانية حول الدائرة القطبية والتي تحتفظ حتى الآن بملامع واضحة من ثقافة العصر الحجري القديم ( = الباليوليت ) ، إلى الثقافات الأفريقية الأفريب إلى ثقافة الشرق القديم عندما كان ينسلخ عن طور العصر الحجري الحديث الحديث ( = النبوليت ) ويتهيأ للدخول في طور الثقافة المدينية .

تعتبر الأخلاق في المجتمعات الرنجية بأفريقيا السوداء شأناً من شؤون التنظيم الاجتماعي ، لا شأناً من شؤون الدين . ولا يوجد في الثقافات الزنجية ما يربط الأخلاق إلى الدين ، أو يعطيها مؤيداً يأتي من قبل الآلهة . إن المفهوم الذي صنعه الأفريقيون لأنفسهم عن الإله الأعلى ، مختلف تماماً عن المفاهيم السائدة في الأديان الشمولية الكبرى . فهم لا يرون فيه راعياً للأخلاق ، ولا يعتبرونه الخير المحض في مقابل الشر . ولذا فإنه لا يجزي ولا يعاقب ولا يمتلك مفاتيح جنة أو نار . أما قواعد السلوك الاجتماعي فتنص عليها المواضعات الاجتماعية المؤيدة بسلطة الأسلاف ، الذين تسهر أرواحهم على دوام تطبيق الأوامر والنواهي المتعارف عليها منذ القدم . ويتبع ذلك ، أن الهدف من الطقوس الدينية بالنسبة للزنجي هو تحقيق حياة أفضل في هذا العالم . وبما أن مفهوم الخطيئة ، باعتبارها تعد على حرمة قانون إلهي مفروض ، غير معروف لدى هذه المجتمعات ، فإن المعاصي عندهم يمكن غسلها تماماً بواسطة طقوس خاصة . معروف لدى هذه المجتمعات ، فإن المعاصي عندهم يمكن غسلها تماماً بواسطة طقوس خاصة . شريراً بالضرورة ، وهو لا يستحق أي لوم بعد أن يقوم بغسل إثمه (١٠) .

ومع ذلك ، فإننا نستطيع العثور على ما يشبه الأخلاق الدينية لدى المجتمعات التقليدية ، وذلك في مؤسسة التابو التي أرى فيها نوعاً من الأخلاق الدينية ، ولكن بشكلها الجنيني . فالتابو هو مجموعة من التحريمات التي تسود لدى جماعة ما ، ولا يُعرف لها مصدر . والبدائي يلتزم هذه التحريمات دون أن يعرف غايتها الأخلاقية . وهو يؤمن بأنها تتمتع بتأييد

<sup>1 -</sup> J.C.Froelich, Animiam, E'dition de l'orante, Paris 1984, pp. 73 - 76/64.

انظر أيضاً الترجمة العربية للكتاب :

فسراوليش: ديانات الأرواح الوثنية ، ترجمة يوسف شلب الشسام ، دار المسارة ١٩٨٨ ص ص

قوة فوق طبيعانية من نوع ما ، سواء أكانت هذه القوة من مصدر إلهي بالمفهوم السائد الذي نعرفه ، أم من مصدر سحري ذي صلة بالقوى الغفلة غير المشخصة التي تتخلل الطبيعة ( ) . ويتجلى تأييد و القوة ) للائحة التحريمات بتدخلها الفوري عن طريق إظهارها لرد فعل أوتومائيكي ، حيث يطال الجزاء من اعتدى على حدود التابو ، كأن يصيب الشلل العضو الذي استخدمه في الفعل المحرم أو يداهمه مرض ما أو يعاجله الموت . وقد تستبق الجماعة العفوية التلقائية بعقوبة اجرائية ، فتفرض على المذنب العزل أو الابعاد أو الاعدام أحياناً ، وذلك تبعاً لنوع الحد المفروض وخطورة انتهاكه . وسوف أعرض فيما يلي لمثالين عن التحريمات الواقعة تحت زمرة التابو في بعض المجتمعات التقليدية ، وهما تابو الدم وتابو الحديد .

لدى قبائل أستراليا يمنع على النساء خلال فترة الحيض ، وتحت طائلة الموت ، لمس ما يستعمله الرجال أو المشي في درب يطرقونه . وقد سجل أحد الانثروبولوجيين واقعة مفادها أن رجلاً أسترالياً قد قتل زوجته فور اكتشافه أنها قد تمددت على حصيرته وهي حائض ، ثم ما لبث أن مات بعد أسبوعين وهو يترقب عقاب القوى الخفية . وتخضع النساء في أستراليا أيضاً إلى تحريات مشابهة خلال فترة الولادة والنفاس ، فتعزل المرأة تماماً حتى انتهاء فترة نفاسها ، وكل ما تستعمله خلال ذلك يجري إتلافه كيلا يتم لمسه واستعماله حتى من قبلها . ولدى معظم قبائل أمريكا ، تعزل الفتاة حين يأتيها الحيض الأول في كوخ ويمنع على أحد من الذكور رؤيتها خلال فترة كافية لتطهيرها ، ثم تلتزم بعد ذلك تفطية وجهها لمدة محددة بعد خروجها من معتكفها . ومثل النساء في هذا النوع من التابو ، زمرة المحاريين . فهؤلاء يخضعون بعد انتهاء القتال إلى فترة عزل كافية لتطهيرهم من دماء قتلاهم . ومثلهم في ذلك أيضاً الصيادون عقب رجوعهم من الصيد(\*)

تصنف مثل هذه التحريات في زمرة التابو الواقع على الأشخاص .

وهناك تحريمات أخرى تقع في زمرة التابو الواقع على الأشياء . ومنها تابو استخدام الحديد والأدوات الحديدية في الطقوس الدينية وبعض النشاطات الدنيوية ذات الطابع الطقسي مثل الفلاحة . فإلى وقت قريب كان أهالي جزيرة جاوا يحجمون عن استخدام المحاريث الحديدية في فلاحة أراضيهم . ولدى بعض قبائل الهنود الحمر في أميركا يمنع استخدام السكاكين الحديدية في الطقوس الدينية ويُستخدم عوضا عنها السكاكين الحجرية . وفي كوريا كان

 <sup>(</sup>٥) من أجل التعريف بالقوى السحرية الغفلة راجع فصل الأسطورة والطقس ، من هذا الكتاب ، فقرة الطقوس السحرية .

<sup>2 -</sup> James Frazer, The Golden Bough, McMillan, London 1971, pp. 340 - 345

محرماً على الملك لمس الحديد لأي سبب من الأسباب. ويروى أن ملكاً كورياً قد مات من ورم في ظهره سنة ١٨٠٠ ميلادية ، ينما كان من المكن علاجه بمفصد حديدي . وفي بعض مناطق أفريقيا تجرى عملية الختان بواسطة سكين صوانية ، فإذا تطلب الحال إجراء مثل هذه العملية بسكين حديدية ، يجرى التخلص من السكين بعد استعمالها بدفنها تحت التراب . وفي رومة القديمة كان محرماً على الكهنة الحلاقة بموسى حديدية ، كما كان محرماً إدخال الحديد أو أية أدوات مصنوعة منه إلى غابة أرقال المقدسة قرب رومة . فإذا تطلب الأمر استخدام أداة حديدية لفرض كتابة نقش ما على الحجر ، كان لابد من تقديم ذبيحة تطهيرية قوامها حمل وخنزير (٣) .

من هذه الأمثلة اليسيرة ، نستطيع ملاحظة الأساس المشترك لكل من التابو ولوائح الأخلاق الدينية . ذلك أن كلاهما يجد تأييده في قوة خارجية هي فوق الأفراد وفوق النظم الاجتماعية في آن معاً . ولكن بينما تقتصر تحريمات التابو على عدم تعدي حدود قوى إلهية أو قوى سُحرية غفلة ، فإن لوائح الأخلاق الدينية تتجاوز ذلك لتشتمل على العلاقات المتبادلة بين الأفراد ضمن الجماعة . من هنا ، فإنني أفترض ببعض الثقة ، بأنه عند مرحلة معينة من تطور المجتمعات القديمة ، اتسعت دائرة التابو لتستوعب تدريجياً بعض القواعد الأخلاقية التي كانت شأناً دنيوياً تنظمه الأعراف والعادات المتبعة ، وذلك في الوقت الذي أخذت فيه تحريمات التابو القديمة تفقد سطوتها مع تغير المفاهيم الدينية . ونستطيع ملاحظة هذه المرحلة الوسيطة التي يختلط فيها التابو بالأخلاق الاجتماعية في كتاب التوراة . فمع الوصايا العشر ذات الطابع الأخلاقي ، يستلم موسى على جبل سيناء عدداً من الوصايا الأخرى التي لايمكن فهمها إلا على ضوء مفهوم التابو البدائي . وهي تهبط من السماء باللهجة الإلزاميَّة نفسها وفي الجو القدسي المرعب نفسه . نقرأ في سفر الحروج ٢٠: ١٨ ـ ٢٦ ﴿ وَكَانَ جَمِيعِ الشَّعِبِ يُرُونَ الرعود والبروق ، وصوت البوق والجبل يدخن ... وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الرب ، فقال الرب لموسى هكذا تقول لبني اسرائيل ... مذبحاً من تراب تصنع لي ... وإذا صنعت لى مذبحاً من حجارة فلا تبنه منها منحوتة . إذا رفعت إزميلك عليها تدنسها . ولا تصمد إلى مذبحي بدرج كيلا تنكشف عورتك ٤ . أما لماذا يتوجب صنع المذبح من تراب ، ولماذا يتوجب عدم استخدام الإزميل الحديدي في تسوية الحجارة ، فأمور لا توضحها القاعدة التحريمية ، لأنها قائمة على مبدأ التابو السابق على الأخلاق الدينية التي يعرف المؤمنون الغاية من وراثها.

<sup>3 -</sup> Ibid , pp. 261 - 262 .

ولقد أثر علو شأن الأخلاق في الحياة الدينية على مفهوم الإله وعلى تصور الجماعة لصفات الإله وخصائصه . ذلك أن الإله الذي يحض على فضائل الأعمال ينبغي أن يمثل في ذاته الحير المحض ، ويترك شرور العالم لكي تتدبرها قوة ماورائية أخرى . وهذا ما أدى إلى ظهور مفهوم أو فكرة الشيطان . وهنا ، نستطيع أن نلاحظ بوضوح أنه كلما علا شأن الأخلاق في ديانة ما ، كلما توضحت شخصية الشيطان وأعطيت له صلاحيات ووظائف ، قد ترتقي به في هرمية القوى الماورائية إلى المرتبة الثانية ، بعد الإله الأعلى الذي يمثل الخير على المستوى الكوني ، أو إلى مرتبة مساوية له أحياناً . وبالعكس ، فكلما تمتعت الأخلاق باستقلال عن الدين كلما غابت شخصية الشيطان وتوزعت صلاحياته على عدد من الكائنات الماورائية الظلامية الباهنة التي لا تتمتع بقوة الألوهة وسلطانها . وهنا نستطيع أن نسوق مثالين يمثلان طرفي نقيض في تاريخ الدين ، وهما المثال الإغريقي والمثال المصري .

ففي الثقافة الإغريقية حافظت الديانة الأوليمبية الرسمية حتى النهاية على استقلالها عن الأخلاق ، ولم يكن كبير الآلهة زيوس يتطلب من عباده أكثر من الذبائح والقرابين ، كما أنه لم يضع وصاياً أخلاقية ولم يستن الشرائع . أما صواعقه التي كان يرسلها لعقاب البشر فلم تكن مُعَدَّة للفجرة بالمعنى الأخلاقي للكلُّمة ، وإنما لأولئك الَّذين يهددون نظام الجماعة ولا يعيرون للآلهة التفاتاً . وبما أن زيوس لم يأمر بمكارم الأخلاق ، فقد ترك الحبل على الغارب لاهوائه ونزواته التي كانت في معظم الأحيان بعيدة عن المعابير الخلقية للإنسان الإغريقي . وقد قلده في ذلك بقية آلهة المجمع الأوليميي الذين كانت مواقفهم وتصرفاتهم تصدر عن سلوكية فطرية ، وردود أفعال آنية غالباً ما اتسمّت بالبعد عن روح المسؤولية الخلقية . وبذلك تُركت المجتمعات الإغريقية لتدير شؤونها الداخلية بنفسها وبمعزل عن أية لوائح أخلاقية مفروضة من قبل السماء . ولهذا السبب ، لم تفرز الميثولوجيا الإغريقية شخصية ماوراثية مسؤولة عن الشر على المستوى الكوني ، ولا نعثر فيها على آلهة خيرة من حيث الأساس وأخرى شريرة من حيث الأساس أيضاً . وليست بعض الشخصيات الأسطورية المرعبة مثل الإلهة هيقات والإلهة سكيلا وأمثالهما ، سوى وكيلات لقوى الموت والدمار كظاهرتين طبيعانيتين ، ولا تمثل الشر بمفهومه الأخلاقي . وربما لهذا السبب أيضاً نشأت فلسفة الأخلاق الدنيوية لدى فلاسفة الإغريق . ففي الوقت الذي عكف خلاله فقهاء الديانات الأخلاقية على اكتناه الإرادة الإلهية فيما ينبغي أن يكون عليه السلوك القويم ، فإن الفلسفة الإغريقية منذ سقراط كانت تتساءل عن ماهية الخير من وجهة نظر إنسانية بحتة .

أما في الثقافة المصرية ، فنجد أن الأخلاق تبدأ اتصالاً تدريجياً بالدين منذ البدايات الأولى

للتاريخ المصري المكتوب. وكلما ازداد التحام الأخلاق الدنيوية بالمعتقد الديني ، كلما ازدادت شخصية الشيطان بروزاً وارتقت مكانته في هرمية القوى الإلهية . ونستطيع متابعة هذه الظاهرة من خلال تطور شخصية الإله سيت الذي يجسد الشر على المستوى الكوني في الديانة المصرية . ففي أقدم نصوص الأهرام لا نجد توكيداً واضحاً على عنصر الشر في شخصية الإله سيت . وهو لا يبدو هنا كأخ لأوزيريس (كما صار فيما بعد ) بل كأخ لحورس ، حيث تتحدث هذه النصوص عن صراع بين الأخوين دام فترة طويلة وانتهى بتدخل الآلهة للفصل بينهما ، وتم نفي سيت إلى الصحراء (٤٠) . غير أن الميثولوجيا الأوزيرية التي جعلت فيما بعد من أوزيريس إلهاً للخير ونصبته قاضياً في العالم الأسفل يحاسب الموتى على ما قدمته أيديهم في الحياة الدنيا ، قد أدت إلى تحويل سيت إلى إله للشر ، فصار أخاً لأوزيريس ولد معه من رحم واحد ، وراح منذ البدء يعارض ويهدم كل عمل مفيد وخير يقوم به أوزيريس .

وتتكرر هذه الثنائية الكونية بعد ذلك في المعتقد الزردشتي ، الذي تصور الكون برمته على أنه نظام أخلاقي قطباه قوتان ، الأولى خير محض والثانية شر محض . وبذلك اكتملت لأول مرة في تاريخ الدين صورة الشيطان ، باعتباره فوة ماورائية كبرى تعادل في قوتها الإله الواحد الحتير ، رغم أنها ستؤول إلى الخسارة في نهاية الأزمان . ثم ورثت المانوية عن الزردشتية هذه الثائية وطورتها على طريقتها . فلقد رفض ماني اعتبار الخير والشر بمثابة قوتين متكافعتين ، كما ماني والزردشتية المثلث الجذرية بين ماني والزردشتية المتأخرة . يقول ماني بوجود مبدأين رئيسيين ، الأول هو الله والثاني هو ماني والزردشتية المتأخرة . يقول ماني بوجود مبدأين رئيسين ، الأول هو الله والثاني هو المادة . فعن الله يأتي كل خير ومن المادة يأتي كل شر . وقد أنجبت المادة الشيطان أهريمان ، وهو يخسر حربه مع الله في المستقبل ويجري تقييده وإلقاؤه في حفرة تُسد فوهتها بصخرة تعادل الأرض في حجمها ، وبذلك يتم التخلص من أذاه إلى نهاية الأزمان (٥٠) .

أما في اليهودية ، التي بقيت معنية بالطقوس أكثر من عنايتها بالأخلاق ، وبلوائح التابو أكثر من السلوك الحلقي ، فإن فكرة الخير المحض في شخصية الإله لم تنضج عبر أسفار

٤ \_ حول هذه النقطة الدقيقة في تاريخ الإله سيت ، انظر :

<sup>-</sup> J. Viaud, Egyptian Mythology (in: Larousse Encyclopedia of Mythology, op. cit, p. 20

انظر الأسطورة الرئيسة للمانوية في كتاب الفهرست لابن النديم ، تحقيق الدكتورة ناهد عباس ،
 الدوحة ١٩٨٥ ص ص ٦٤٤ - ٦٤٦ .

وانظر أيضاً ملاحق كتاب جيو ودينغرن : ماني والمانوية ، ترجمة سهيل زكار ، دمشق ١٩٨٥ .

التوراة ، وبقي اللاهوتيون التوراتيون لايوكلون لشؤون الشر على المستوى الكوني شخصية ماورائية من أي نوع ، لأن الحير والشر بقيا متلازمين في سلوك الإله التوراتي حتى نهايات فترة التدوين في القرن الثاني قبل الميلاد . نقراً في سفر أشعيا ٥٤ : ٦ - ٧ و أنا الرب وليس آخر . مصور النور وخالق الظلمة . صانع السلام وخالق الشر . أنا صانع كل هذا ٤ . أنا الشيطان ، فيبدو في الأسفار الأولى كشخصية باهتة ، وكنوع من الجن يسكن البوادي المقفرة تحت اسم عزازيل . من ذلك ما نجده في سفر اللاوين ١٦ ٨ و ١٥ و ٢٦ . وقد ذُكر في الأسفار اللاحقة تحت اسم الشيطان ، ولكن بدون أية تفصيلات توضح هويته ومجال سلطانه . وكان ذات يوم أنه جاء بنوا الله ليمثلوا أمام الرب ، وجاء الشيطان أيضاً في وسطهم ، أيوب وكان ذات يوم أنه جاء بنوا الله ليمثلوا أمام الرب ، وجاء الشيطان الذي أوغر صدره على العبد الصالح أيوب ، فجلب عليه كل أنواع البلايا والأرزاء حيث سُلبت قطعانه وقُتل عبيده وأودى الإعصار ببيته وأبنائه وبناته ، وحلت في جسده الأمراض والآفات من كل نوع ، وقامت زوجته نفسها وأصدقاؤه بإطلاق التهم فيه ونسبوا إليه كل نقيصة . ولكن أيوب رفض مع ذلك أن يرفع شكواه لغير إلهه رغم يأسه من الاستماع إليه ، ووقف ثابتاً في الدفاع عن حقه أمامه . وبذلك تفوق أخلاقياً على ذلك الإله .

وعندما حررت المسيحية أتباعها من الشريعة التوراتية ، وأعلت من شأن الإيمان في مقابل الطقوس ، ومن شأن السلوك الأخلاقي في مقابل التابو ، ثم جعلت من الله و الخير ، والمصدر لكل ما هو خير ، أخذت صورة الشيطان تتضع في الأناجيل والرسائل ، وارتفع شأن الشيطان إلى مرتبة لم يبلغها قبل ذلك إلا في الزردشية . فهو ملاك سقط بسبب الكبرياء (رسالة بولص إلى أهالي إفسوس ٢ : ١٧ ) . وهو رئيس رتبة من الأرواح النجسة (متى ١١ : ٢٤ ) . ويقود العصاة السماويين على الله (رسالة بطرس الثانية ٢ : ٤ ) . ويوقع بالبشر ويصدهم عن طريق الخير (مرقس ٤ : ١٥ ) . وسلطته تشمل كل الجنس البشري (إفسوس ٢ ا - ٣) . ويدعوه بولص بإله هذه الدنيا الفانية (رسالة بولص إلى أهالي كورنثة ٤ : ٤ ) . كما يدعوه يوحنا الإنجيلي برئيس هــذا العالم (يوحنا ١٦ : ١١ ) . ويبقى سلطانه قائماً إلى يوم الدينونة (رؤيا ٢٠ : ١ - ١٠ ) . ثم جاء آباء الكنيسة في العصور الوسطى وطوروا هذه الأفكار العامة في تصورات لاهوتية متسقه ، عما قدمناه بيعض التفصيل في فصل الأسطورة والتاريخ من هذا الكتاب .

ورغم أن صورة الشيطان في الإسلام تشبه إلى حد كبير صورته في المسحية ، إلا أن

سلطته أكثر تقييداً وتحديداً . فإبليس بعد طرده من الملأ الأعلى لعصيانه الأمر الإلهي بالسجود لآدم . يعلن تصديه لحمل مسؤولية الشر في العالم إلى يوم القيامة : « قال أنظرني إلى يوم يعثون . قال إنك لمن المنظرين » الأعراف : ١٤ . ولكن نشاطه يبقى ضمن حدود المشيئة الإلهية من جهة ومقدرة الإنسان على مقاومته من جهة أخرى : « قال ربَّ بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ، إلا عبادك منهم المخلصين . قال هذا صراط مستقيم ، إن عبادي ليس لك عليهم من سلطان ، إلا من اتبعك من الغاوين » الحجر : ٣٨ ـ ٢١ عبادي ليس لك عليهم من سلطان ، إلا من اتبعك من الغاوين » الحجر : ٣٨ ـ ٢١ ع

بقي علينا أن نوضح الصلة بين الأخلاق والشرائع . فالشرائع ليست إلا جزءاً من الأخلاق العامة تم تأييده بالعقوبات التي تفرضها السلطة . وأول القواعد التشريعية لم يكن إلا قواعد أخلاقية بدت ذات قيمة استثنائية لنظام الجماعة ، فجرى دعمها بالقوانين التي تضمن التزام الأفراد بها . فالسرقة ، مثلاً ، تبقى في مجال الأخلاق العامة إلى أن تؤيد بعقوبة يفرضها المشرع ، فتنحول عند ذلك إلى فقرة تشريعية رغم استمرار انتمائها إلى الأخلاق . والشرائع إما أن تكون مدنية كما هو الحال في الشرائع الرافدية ، السومرية منها والبابلية ، أو دينية كما هو الحال في الشريعة الإسلامية . إن الأخلاق في بلاد الرافدين كانت تحض الحال في الشريعة الاعتداء على عملكات الغير ، وكان خرق هذه القاعدة الأخلاقية يعتبر انتهاكاً للأعراف الاجتماعية من جهة وتعدياً على حدود الآلهة من جهة أخرى . إلا أن العقوبة المديعة حمورايي على سبيل المثال : « لو سرق رجل ثوراً أو خنزيراً أو قارباً من أملاك إله ـ أي من أملاك المعبد ـ أو من أملاك القصر الملكي ، يدفع ثلاثين مثلاً . وإن كانت السرقة من أملاك المها قروي ، يدفع عشرة أمثال . فإذا لم يكن لدى السارق ما يدفعه فإنه يُقتل » . ونقرأ أيضاً : « إن لم يُقبض على السارق ، يتوجب على المسروق أن يصسرح بما فقده أمام إله ، وعلى المدينة ، عن طريق المُمدة في المنطقة التي اقترفت فيها السرقة ، أن تعوض له خسارته » (\*) . المدينة ، عن طريق المُمدة في المنطقة التي اقترفت فيها السرقة ، أن تعوض له خسارته » (\*) .

على أن الشرائع في صيغتها المدنية أو الدينية لا تستنفذ كل لوائح الأخلاق العامة ، ولا تتطابق معها أيضاً تطابقاً تاماً . ففي كتاب التوارة نجد نوعين من الأحكام الأخلاقية ، واحد يؤيد بالعقوبات ويدخل في جملة الشرائع ، وآخر غير مؤيد بالعقوبات ويبقى في مجال الأخلاق . فالفقرات ٥ و ٨ و ١٠ من الوصايا العشر ، على سبيل المثال ، هي قواعد أخلاقية لا يوجد لها إلزام في الشريعة ، وهي : ﴿ أَكُرُمُ أَبَاكُ وَأَمْكُ ، لا تشهد على قريبك شهادة زور ،

<sup>6 -</sup> T.J.Meck, The Code of Hamorabi (in: J.Pritchard, Ancient Near Eastern Texts, op. cit, p. 138.

لا تشته امرأة قريبك ٤ . أما الفقرات ٦ و ٧ و ٨ ، فتندرج في لوائح الشريعة ، وهي : و لا تقتل ، لا تسرق ، لا تزن ٤ . وعقوباتها مدرجة في أسفار الخروج والعدد والتنية . من ذلك مثلاً عقوبة الزنا التي تتدرج من إلزام الرجل بالزواج ممن زنا معها ، إلى رجم الزانيين حتى الموت ( انظر سفر التثنية ٢٢ : ١٣ - ٢٨ ) . وفي القرآن الكريم أيضاً نجد وصايا أخلاقية غير مؤيدة بالعقوبة وبالتالي لا تدخل في مجال الشريعة . فالظن الآنم والغيبة والتجسس على أفعال الآخسرين ، هي أفعال منافية للأخلاق يجب اجتنابها ، ولكن لا يوجد نص تشريعي يعاقب عليها : و يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم . ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً » الحجرات : ١٢ . وبالمقابل هنالك قواعد أخلاقية مؤيدة بعقوبات تُلحقها في مجال الشريعة . فاجتناب الزنا هو قاعدة أخلاقية ، شأنها في ذلك شأن اجتناب الظن الآثم مجال الشريعة . فاجتناب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » الاسراء : ٣٢ . هذه القاعدة والتجسس : و ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » الاسراء : ٣٢ . هذه القاعدة الأخلاقية مؤيدة بفقرة تشريعية منصوص عليها في سورة النور : و الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة » النور : ٢ النور : و الزانية فاجلدوا كل

### الأخلاق في ثقافة الشرق القديم

لقد ترافق الارتباط التدريجي بين الأخلاق والدين مع نمو المجتمعات القروية الصغيرة ودخولها مرحلة ثقافة المدن . فعندما كانت المجتمعات البشرية تتحول لأول مرة ، وفي مناطق الهلال الخصيب ، من نظام القرية إلى نظام المدينة ، اجتمعت في المدن السومرية الأولى السلطة السياسية والسلطة الدينية في يد واحدة هي يد الملك - الكاهن . وهذا ما سهل عملية الربط بين النظام الأخلاقي والنظام الديني للجماعة . فلقد شعر أولئك الحكام الأوائل وهم يقودون مجتمعاً ودع إلى الأبد بساطة القرية وعلاقاتها الاجتماعية المحدودة ، وصار إلى حالة من التعقيد وتشابك العلاقات لم تُعرف من قبل ، شعروا بضرورة ربط المؤيدات الاجتماعية للسلوك الأخلاقي بمؤيدات دينية . فالإله الذي يحافظ على نظام الكون من خلال القوانين الطبيعية ، الأخلاقي بمؤيدات دينية . فالإله الذي يحافظ على نظام الكون من خلال القوانين الطبيعية ، وبمرور الزمن ، زادت أواصر هذه العلاقة توطداً حتى بدت الأخلاق والأديان وكأنها من طبيعة واحدة وأصل مشترك . وسوف نعمل فيما يلي من هذه الدراسة على تلمس المنظومة الأخلاقية لإنسان الشرق القديم في مصر والهلال الخصيب ، من خلال ما تركه لنا من نصوص تُظهر ذلك المستوى الراقي الذي بلغته ثقافات هذه المنطقة في مجال الأخلاق والعلاقات ذلك المستوى الراقي الذي بلغته ثقافات هذه المنطقة في مجال الأخلاق والعلاقات الاجتماعية . ونبتديء بالثقافة المصرية التي تعرض لنا أفضل مثال عن ارتباط الأخلاق بالدين .

لدينا نص مصري على جانب كبير من الأهمية يعتبر بمثابة الوصايا العشر المصرية . ونستطيع أن نطلق عليه اسم الوصاية المئة ، لأنه لم يترك صغيرة ولا كبيرة من القواعد الأخلاقية الأخلاقية إلا وأوردها . والنص عبارة عن مجموعة اعترافات يدلي بها المتوفى في قاعة العدالة المزدوجة ، أمام الميزان المنصوب الذي يزن به قضاة العالم الأسفل حسنات الميت وسيئاته . وهذه الاعترافات مصاغة بأسلوب النفي حيث يتوجب على الميت إعلان براءته من الذنوب بصيغة : لم أفعل كذا ، ولم أفعل كذا . يبتديء النص (وهو معروف في كتاب الموتى بعنوان : إعلان البراءة من الذنوب ) بالمقدمة التالية (٢٠) :

هذا ما يتوجب على فلان من الناس تلاوته لدى وصوله إلى قاعدة العدالة المزدوجة (\*) ، لكي تُغفر له خطاياه ويتحلل من آثامه ويرى وجه الآلهة : السلام عليك أيها الإله العظيم ، رب العدالة المزدوجة - أي أوزيريس - لقد أتيت إليك . لقد جيء بي إليك لكي أتملى جمالك . أنا أعرفك ، أنا أعرف اسمك وأسماء الآلهة الاثنين والأربعين الذين معك في قاعة العدالة المزدوجة الفسيحة . الذين يشربون ويقتاتون من دم الخطاة يوم الحساب وفي حضرة ونيوفر - أوزيريس - ها هو اسمك إنه ساتي ميرتيفي ، رب العدالة . لقد جعت إليك بالحقيقة ، وبددت الكذب أمامك » . ( يلي ذلك تعداد للخطايا التي لم يقترفها الميت في حياته ) :

- لم أقم بعمل شرير يؤذي أحداً من الناس .
  - ـ لم أسئ معاملة الماشية والأنعام
- ـ لم أقترف خطيئة في مكان الصدق ( = المعبد )
- ـ لم أحاول معرفة ما يجب على الفانين عدم معرفته .
  - ـ لم أجدُّف على أحد من الآلهة .
  - ـ لم أكن قاسياً على أحد من الفقراء قط .
    - ـ لم أقم بعمل يمقته الآلهة .

ل عندت هذه الترجمة عن نص واليس بدج ، ونص ويلسون ، منتخباً من كل منهما الفقرة الأوضع والأسلس ، ومتفاضياً عن الفقرات التي وجدها أحدهما أو كلاهما غامضة في اللغة الأصلية . انظر :

<sup>-</sup> Wallis Budge, Osirise, Dover, New York 1973, Vol.1, pp. 337 - 342

<sup>-</sup> J.A. Welson, Egyptian Myths (in: J.Pritchard: Ancient Near Eastern Texts op. cit, pp. 34 - 35)

<sup>(</sup>ه) ربما جاءت هذه التسمية من ميزان المدالة ذي الكفتين ، حيث توضع الحسنات في واحدة والسيئات في الأحرى

- ـ لم أشوه سمعة عبد أمام سيده .
- ـ لم أتسبب بمرض أحد من الناس.
- ـ لم أتسبب بحزن وبكاء أحد من الناس .
  - ـ لم أقتل ، ولم أعط أمراً بالقتل .
    - ـ لم أتسبب في عذاب أحد .
    - \_ لم أمارس الجنس مع غلام .
  - ـ لم أزد ولم أنقص في مكيال الحبوب .
    - ـ لم أغش في مقياس مساحة الأرض.
      - ـ لم أزد على وزنات الميزان .
        - ـ لم أغش في كفة الميزان .
      - ـ لم أحرم الأطفال من حليبهم .
      - ـ لم أطرد المواشى من مراعيها .
      - ـ لم أمسك الطيور في محرم الآلهة .
- ـ لم أصطد الأسماك من بحيرات محرم الآلهة .
- ـ لم أمنع الماء عن الآخرين في مواسم السقاية .
  - ـ لم أضع ردماً أمام الماء الجاري في السواقي .
    - ـ لم أطفىء شعلة نار لأحد وقت التهابها .
      - ـ لم أتناسى مواعيد تقديم القرابين .
        - ـ لم أَسُق الماشية من حُرم الآلهة .
          - ـ لم أعرقل مسيرة موكب إله .

إلى هنا وينتهي الجزء الأول من إعلان الميت لبراءته . في الجزء الثاني يتوجه الميت بالكلام إلى آلهة الأقاليم المصرية الاثنين والأربعين الجالسين في حضرة أوزيريس شهوداً في يوم الحساب ، ويعلن براءته أمام كل واحد منهم من إحدى الخطايا قائلاً :

١ ـ السلام عليك يا أوسيخ نيميت الآتي من هيوبوليس .

لم أظلم أحداً.

# ٢ ـ السلام عليك يا حبت شيت الآني من خير ـ آحا لم أنهب

ولغرض الاختصار ، سوف أتجاوز فيما يلي أسماء الآلهة وأماكن إقامتها وأكتفي بتعداد الخطايا التي يعلن الميت براءته منها أمام كل منهم . ٣ ـ لم أشته ما في يد غيري . ٤ ـ لم أسرق . ٥ ـ لم أقتل أحداً . ٦ ـ لم أغش في مكيال الحبوب . ٧ ـ لم أخدع أحداً . ٨ ـ لم أسرق من ممتلكات إله . ٩ ـ لم أكذب . ١٠ ـ لم أختلس طعاماً . ١١ ـ لم ألعن أحداً . ١٢ ـ لم أعتد على أحد . ١٥ ـ لم أذبح ماشية إله . ١٤ ـ لم آخذ ربا من أحد . ١٥ ـ لم أسرق جراية الخبز من أحد . ١٦ ـ لم أشتع على أحد . ١٧ ـ لم أفتر على أحد . ١٨ ـ لم أجادل بغير حق . ١٩ ـ لم أنم مع زوجة رجل آخر . ٢٠ ـ لم أدنس نفسي . ٢١ ـ لم أفرع الحداً . ٢٢ ـ لم أصرف سمعي عن أحداً . ٢٧ ـ لم أعتد على أحد . ٢٠ ـ لم أخضب بلا سبب . ٢٤ ـ لم أصرف سمعي عن أمارس الجنس مع غلام . ٢٨ ـ لم أبتلع قلبي (كناية عن المراوغة وإظهار المرء ما ليس في أمارس الجنس مع غلام . ٢٨ ـ لم أبتلع قلبي (كناية عن المراوغة وإظهار المرء ما ليس في أمارس الجنس مع غلام . ٢٨ ـ لم أبتلع قلبي (كناية عن المراوغة وإظهار المرء ما ليس في أمارس الجنس مع غلام . ٢٨ ـ لم أبتلع المناكل . ٣٦ ـ لم أصرخ في وجه الآخرين . فعالمي . ٣٢ ـ لم أتصرف بخبث . ٣٥ ـ لم أشتم إلها . ٣٠ ـ لم أتعطرس ولم أتكبر . ٤٠ ـ لم أكن أنانياً في فعالي . ٤١ ـ لم أضاعف ممتلكاتي بغير الحلال ، ٤٢ ـ لم أزر بإله مديني .

يعود هذا النص الفريد إلى مطالع تاريخ مصر القديمة وقد بقي متداولاً حتى نهايات التاريخ المصري . الأمر الذي بدل على اتصال الأخلاق بالدين منذ وقت مبكر من تاريخ ثقافات الشرق القديم ، عندما كانت تتحول من العصر النيوليتي القروي إلى العصر المدني . ويلفت نظرنا بشكل خاص في لاتحة القواعد الأخلاقية هذه خلوها من التابو تماماً ، وخلوها من الواجبات الطقسية تقريباً ، وتركيزها بالمقابل على العلاقات السوية بين الأفراد في المجتمع . فمن بين بنود الاعتراف أمام قضاة العالم الأسفل ، والتي يبلغ عددها اثنين واربعين بنداً ، لانجد سوى أربعة بنود تتصل بعلاقة الفرد بعالم الآلهة ، أما البقية فجميعها متصل بحسن السلوك ثجاه بقية أعضاء المجتمع . يضاف إلى ذلك شمول القواعد الأخلاقية لبقية الكائنات الحية التي يتوجب على الإنسان الرآفة بها وحسن معاملتها . وهذا ما نجده في أكثر من بند من بنود القسم الأول من الاعتراف . كما يتسع مفهوم الأخلاق ليشمل قواعد التهذيب وحسن النصرف مع الآخرين ورفع الصوت في مجتمع التصرف مع الآخرين ورفع الصوت في مجتمع

من الناس والغطرسة والأنانية ، انحراف عن الخلق السليم لا يقل عن السرقة والغش والربا والاعتداء على العروض والممتلك .

هذا وتبين لنا الأحكام المتعلقة بالجنس في هذا النص الرائد في مجال الأخلاق والحقوق على حد سواء ، الأساس النظري الذي قامت عليه المنظومة الأخلاقية لمصر القديمة . فهناك أمران يجب اجتنابهما في العلاقات الجنسية لا ثالث لهما ، الأول هو اللواطة بالغلمان والثاني هو الزنى بامرأة متزوجة . في الحالة الأولى يأتي التحريم من كون أحد الطرفين قاصراً وغير قادر على التمييز واتخاذ قرار حر ومسؤول ، وفي الحالة الثانية يأتي التحريم من كون الزنى بامرأة متزوجة يحمل اعتداءً على حرمة رجل آخر ، كما يحمل تهديداً لنظام الأسرة في المجتمع . وفيما عدا هاتين الحالتين فإن أية علاقة جنسية أساسها الرضى والقبول وعدم تسبيب الأذى لأي طرف فيها أو لأية أطراف خارجية ، هي علاقة مشروعة ومقبولة . وهذه قاعدة سامية لم يتوصل إليها كثير من المنظومات الأخلاقية الدينية التي بقيت مشوبة بالعديد من قواعد التابو القديمة ، كما لم تتوصل إليها التشريعات المدينية إلا في وقت متأخر من العصور الحديثة .

إلى جانب هذا النوع من النصوص الدينية ، لدينا من مصر القديمة عدد من نصوص الحكم والوصايا ، التي تطلعنا على جانب آخر من جوانب الحياة الأخلاقية للمجتمع المصري القديم . وهذه النصوص طويلة وعلى جانب كبير من الإفاضة والتفصيل ، أهمها :

١ ـ وصايا الوزير بتاح حوتب وتعود إلى حوالي عام ٢٤٥٠ ق.م .

۲ ـ وصایا الملك میركاري ، وتعود إلى حوالي عام ۲۱۰۰ ق.م

٣ ـ وصايا الملك أمين امحت ، وتعود إلى عام ١٩٥٠ ق.م . وقد بقيت هذه الوصايا
 شائعة ومتداولة حتى أواخر عصر الأسرة التاسعة عشر حوالي ١١٠٠ ق.م ، وكانت جزءاً من
 تعليم الأولاد في المدارس .

٤ ـ وصايا الأمير حور ديدف ، وهو حكيم عاش خلال فترة حكم الأسرة الثالثة ، وكان ابناً للفرعون خوفو صاحب الهرم الأكبر . وقد بقيت أقوال هذا الحكيم ، أو أقوال منسوبة إليه ، متداولة حتى فهاية التاريخ المصري .

٥ ـ وصايا أمين أم أوبيت ، وتعود إلى حوالي عام ٧٠٠ ق.م .

وسوف أقدم فيما يلى فقرات ترجمتها من وصايا أمين أم أوبيت ، والتي يبلغ عدد فقراتها

## حوالي المائتين موزعة على ثلاث عشرة فصلاً (^^

- ـ لا تسرق من المسكين ، ولا تحمُّل الضعيف فوق طاقته .
  - ـ لا تزعزع أحجار حدود الحقول عن مواضعها ،
    - ـ ولا يكن جشعك لبضعة أمتار من الأرض .
    - لا توسع أرضك على حساب أملاك الأرملة ،
  - ـ لأن المتر الحلال أفضل من خمسة آلاف متر حرام ،
    - ـ وحصادها لا يبقى يوماً في صومعتك ،
    - ـ وغلتها لا تقدم لبرميل واحد من الجعة .
    - \_ أفضل لك أن تكون فقيراً بين يدى الله ،
    - ـ من أن تكون غنياً في وسط مستودعاتك .
- الرغيف الواحد مع الطمأنينة ، أفضل من الثورة مع الأحزان .
  - ـ لا تشته الغنى ولا المظاهر ، فكل انسان مملوك لساعته .
    - ـ لا تجهد نفسك في الاكتناز وحاجتك آمنة ،
      - \_ فإن المال الحرام لا يلبث في يدك ليلة ،
  - ـ ومع الصباح يختفي من بيتك ، تصير له أجنحة ويطير .
    - ـ لا تطمع في مال الفقير ولا تشته خبزه ،
    - ـ لأنه سيصير شوكة في حنجرتك وقيئاً في حلقك .
      - \_ إذا كان لك دين عند رجل فقير ،
    - \_ اجعله ثلاثة أقساط ، سامحة بقسطين واترك واحداً ،
- ـ عندها ستنام ملء جفونك ، وفي الصباح ستجد عملك كالبشارة الطيبة .
  - لا تجعل لنفسك أوزاناً مغشوشة ،
  - ـ لأنها سوف تزخر بالبلايا بإرادة الله .
    - ـ لا تقض ليلك في خوف من الغد ،
  - ـ لأنه من يعرف ما سيكون عليه الغد عند انبلاج الصبح.

<sup>.</sup> ٨ ـ انظر النص الكامل لهذه الوصايا بترجمة J.A.Wilson في موسوعة . ٨ ـ J.Pritchard , Ancient Near Eastern Texts , op . cit , pp. 421 - 424 .

- ـ ما يقوله الانسان شيء ، وما يفعله الله شيء آخر .
  - \_ إذا آذاك أحد لا تقل إن لى رئيساً قوياً ،
  - ـ وإذا أصابك أحد بضر لا تقل إن لى حامياً ،
    - بل ضع نفسك في رعاية الله .
    - ـ لا تهزأ من أعمى ولا تسخر من قزم ،
  - ـ ولا تنفجر غضباً في وجه من يرتكب خطأ ،
    - \_ فما الانسان إلا قش وتراب ؛ خلق الله .
    - ـ إن الله يخلق ألف انسان ضعيف إذا شاء ،
      - ـ ويخلق ألف إنسان حكيم أيضاً .
  - ـ لا تنهر الأرملة وهي تجمع البقايا في حقلك ،
    - ـ ولا تمنع عن الغريب جرة زيتك ،
- ـ إن الله يفضل احترامك للفقير على تعظيمك للقوي .

إن من يتأمل الوصايا الأخلاقية السامية في هذا النص ، والذي سبقه . يتذكر قول السيد المسيح : ( ما جثت لأنقض بل لأكمل » ، وقول النبي محمد (ص) : ( إنما تبعثت لأتمم مكارم الأخلاق » . ويفهم هذين القولين بما يتجاوز التفسيرات الضيقة لفقهاء اللاهوت والشريعة .

إذا انتقلنا من مصر إلى وادي الرافدين ، فإننا لا نجد نصاً يشبه في تفصيلاته نص الاعتراف المصري ، ولكننا نستطيع من خلال نصوص الصلوات والتراتيل تلمّس منظومة أخلاقية دينية متكاملة ، في خطوطها العامة . فهذه النصوص لم تكن في الأصل مخصصة لعرض القواعد الأخلاقية ، وإنما ذكرتها عرضاً في سياق الضراعة للإله والثناء عليه ، لأنها اعتبرتها على ما يبدو معروفة ومفهومة من الجميع . من هنا فإني أرجح وجود نصوص مكرسة للأخلاق الدينية لم تصلنا بعد .

من النصوص ذات الصلة بموضوعنا هنا ، ترتيلة مرفوعة للإله شمش إله الشمس والعدالة ، الذي يعاقب الأشرار ويكافيء الأخيار . تحثر على هذا النص ، الذي يتألف من ١٦٠ سطراً ، في مكتبة آشور بانيبال ، وهو نسخة عن نص أكادي أقدم منه بكثير . ولسوء الحظ ، فإن سبع عشرة سطراً مفقودة من الرقيم ، عند الموضع الذي يعرض فيه النص إلى الوصايا الأخلاقية التي

يرعى الإله شمش تطبيقها ، الأمر الذي لم يترك لنا من تلك الوصايا إلا أقلها ، ونموذجاً عنها . وفيما يلي أقدم ترجمتي للفقرات ذات الصلة بالأخلاق من هذا النص الطويل (<sup>٩)</sup> :

4 I >

١ ـ أيا مبدد الظلام .. .. .

٢ ـ وقاهر الشر ... في الأسفل وفي الأعلى .

ه ـ يا من يرمى بأشعته كشبكة فوق البلاد والأصقاع ،

٢٣ ـ ويراقب من علاليه شعوب الأرض قاطبة .

٣٣ ـ أنت راعي العالم من أسفل ، وحارس العالم من أعلى .

٥١ ـ لظهورك يبتهج كل بني البشر ،

٥٢ ـ وتتوق لنورك ، يا إلهي شمش ، الدنيابأجمعها .

#### . 11 .

١ ـ يا من تحاسب بالحق ، الصالح وتحاسب الشريو .

٣٠ ـ تنشر شبكتك الواسعة لتمسك بالرجل

٣٢ ـ الذي يشته امرأة صديقة .

٣٩ ـ تكسر شكيمة المجرم وتقطع دابره ،

. ٤ ـ وتذهب بمال من يتلاعب بالحسابات .

٤١ ـ تودي عدالتك بالقاضي الفاسد إلى السجن ،

٤٢ ـ وتُنزل عقابك بالمرتشى الذي يحرف سير العدالة .

٤٣ ـ أما المستقيم الذي يرفض الرشوة وينتصر للضعيف ،

٤٤ - يفرح به فؤادك ، فتثري حياته وتزيد في أيامه .

ه ٤ ـ القاضى النزيه الذي يصدر الأحكام بالحق ،

٤٦ ـ تجعل مكانته سامية وتسكنه مساكن الأمراء .

٤٧ ـ ما الذي يجنيه المرابي الذي يشتر ماله بربح فاحش ،

<sup>9 -</sup> F.J.Stephens, Sumerio - Akkadion Hymns and Prayars (in: Ancient Near Eastern Texts, op. cit, pp. 387 - 389.

- ٤٨ ـ يكذب من أجل ربح آني ، ولكنه يخسر ثروة بأكملها .
  - ١٥ ـ ما الذي يجنيه من يغش في الكيل والوزن ؟
  - ٥٢ ـ من يغير عن عمد في أحجار الميزان وينقص منها ؟
- ٥٣ ـ إنه يكذب من أجل ربح آني ، ولكنه يخسر ثروة بأكملها .
  - ٤٥ \_ أما من يستخدم الميزان بالصدق .. .. .

يلي ذلك ثمانية أسطر تالفة تختتم هذا الجزء من النص المتعلق بالوصايا الأخلاقية في هذه الترتيلة

ولدينا نص معروف باسم صلاة إلى جميع الآلهة ، عُثر عليه أيضاً في مكتبة الملك آشور بانيبال ، وهو عبارة عن صلاة مرفوعة إلى كل الآلهة المعروف منها لدى كاتب النص وغير المعروف ، يطلب منها غفران خطاياه التي ارتكبها دون قصد وعن غير علم بها ومعرفة . النص مكتوب بالسومرية مع ترجمة أكادية مرافقة . وهذه ترجمتي الكاملة تقريباً له ، حذفت منها بعض الأسطر المكررة (١٠٠) :

ليهدأ قلب إلهي الغاضب على ،

وليرض عني الإله الذي لا أعرفه ،

ولترض عني الإلهة التي لا أعرفها .

ليرض عنى من أعرف من الآلهة ومن لا أعرف.

ليرض عنى من أعرف من الإلهات ومن لا أعرف.

بجهل منى أكلت طعاماً حزمه إلهى ،

بجهل منى وطئت مكاناً حرّمته إلهتي .

فيا ربي إن آثامي عديدة وخطاياي عظيمة ،

ويا ربتي إن آثامي عديدة وخطاياي عظيمة .

إنى جاهل حقاً بما اقترفته من ذنوب ،

إنى جاهل حقاً بما ارتكبته من خطايا .

ولكن الإله نظر إلى بقلب غاضب ،

<sup>.</sup> ١ . عن F . J . Stephens ، انظر المرجع تفسه .

وإلهتي في غضبها تسببت في مرضى . لقد نال منى الإله الذي أعرفه والإله الذي لا أعرفه ، وقضت بعذابي الإلهة التي أعرفها والإلهة التي لا أعرفها . أطلبُ العون وما من أحد يمد إلى اليدا ، أبكى وما من أحد يقدم لى سندا ، أندب ولا يسمع عويلي أحدا . مغلوب على أمري ، معتلّ ، وعيني لا تبصر ، فيا إلهي ، أيها الإله الرحيم ، هذي ضراعتي فإلى فانظر . الانسان مخلوق قاصر التفكير لا يعرف شيئا ، لا يدري متى يجنى حسنة ولا متى يصنع إثما . فلا تطرح یا رہی عبدك هذا أرضا ها هو يغرق في ماء المستنقع ، فخذ بيده وحوّل سيئاته إلى حسنات . دع الآثام التي ارتكبتها تذروها الذاريات واذهب بأعمالي السيئة ، انتزعها عني كما تُنزع العباءات .

يدلنا هذا النص على مدى الحساسية الخلقية لإنسان الشرق القديم ، فهو يعتقد بأن أي مكروه يصيبه هو نوع من العقاب على ذنب ما ، أو إساءة ارتكبها بحق أحد من الناس أو الآلهة ، خصوصاً وأن مفهوم العقاب في الحياة الآخرة غير موجود في التصورات الدينية الرافدية . فإذا أصاب الانسان ضرّ ولم يعرف له سبباً ، فإنه لا يشكك بعدالة السماء بل يعزو مصابه إلى ذنب ما لايدري كيف ارتكبه ومتى وأين ، ثم يتجه بالصلاة إلى الآلهة طلباً للمغفرة .

ولدينا نص معروف بعنوان : سأثني على رب الحكمة ، يشبه في بواعث كتابته نص دعاء إلى جميع الآلهة . فالكاتب هنا ضائع عن مقاصد المشيئة الإلهية ومعاييرها الأخلاقية ، لأنه يجد نفسه في أسوأ حالة رغم كل تقواه وورعه ، والآلهة تدير وجهها عنه رغم كل ما قدمته يداه من أعمال صالحة . يقع النص في حوالي ٠٠٠ سطر موزعة على أربعة ألواح . من هنا لا يسعني سوى تقديم ترجمة لمنتخبات من سطور اللوحين الأول والثاني ، والتي تحتوي على

(I)

١ ـ سأثنى على إله الحكمة ، الرب المتفكر المتدبر ،

٢ ـ الذي يمسك بالليل ويطلق النهار .

٣ ـ مردوخ ، إله الحكمة الرب المتفكر المتدبر ،

٤ ـ الذي يكتسح غضبه كطوفان مدمر ،

٥ ـ والذي يتمم قلبه رحمة وصدره مغفرة .

( كسر طويل في اللوح )

٤٣ ـ لقد تخلي عني إلهي واختفي ،

٤٤ ـ لقد هجرتني إلهتي وابتعدت ،

٥٠ ـ وفارقني الروح الحارس الذي يرافقني .

٧٢ ـ رأسى المرفوع الفخور طأطأ نحو الأرض ،

٧٦ ـ وقلبي الجسور قد تملك منه الخوف .

٧٧ ـ بعد أن كنت أخطو يفخر وعز ، تعودت الانسلال كمجهول ،

٧٨ ـ وبعد أن كنت سيداً محترماً غدوت عبداً ذليلاً .

٠ ٨ - إذا عبرت الطريق أشارت إليّ الأصابع .

٨٤ ـ أصدقائي أداروا لي ظهر المجّن ،

٨٥ ـ وصحبى تحولوا إلى أشرار وشياطين ،

٨٦ ـ وبنزق أنكروني وتبرأوا مني .

٨٩ ـ حتى عبيدي لعنوني في المجالس العامة ،

٩٢ ـ وأهل بيتي عاملوني كنكرة وغريب .

٩٨ ـ لا أحد يقف في صفي ولا أحد يفهمني ،

٩٩ ـ وممتلكاتي جرى توزيعها على الأغراب والدهماء .

<sup>11 -</sup> R. D. Biggs, Akkadian Didactic and Wisdom Literature (in: Ancient Near Eastern Texts, op. cit, pp. 596 - 600.

- ١ ـ رفعتُ دعائي إلى إلهي فأشاح بوجهه عني ،
  - مليت إلى إلهتي فلم تُبر وجهها نحوي .
    - ٦ ـ حار العرافون ولم تفلح نبوعاتهم بشأني .
- ٧ ـ ولم يفهم مفسرو الأحلام ، بعد كل ما سكبوا من ماء الفرايين ، قضيتي
  - ١١ ـ لقد صرت كمن لم يقدم لإلهه قرباناً .
  - ١٢ ـ وصرت كمن لم يشكر إلهته عند كل طعام ،
    - ۲۱ ـ كمن فقد صوابه ونسى ربه ،
    - ٢٢ ـ وكمن حلف قسماً عظماً باسم إلهه كاذبا
  - ٢٣ ـ رغم أني كنت حريصاً على الصلاة في كل وقت ،
    - ٢٥ ـ وكان يوم الصلاة عندي مسرة للفؤاد .
  - ٣٤ ـ ولكن ما يبدو للانسان حسناً قد يكون في عين إلهه رديها ،
    - ٣٦ ـ وهل يعرف أحد مشيئة الآلهة في السماء ؟
    - ٣٧ ـ هل يعرف أحد خطط الآلهة على الأرض ؟
    - ٣٨ ـ ومتى كان للبشر أن يفهموا أو يعوا طرق الآلهة ؟
  - ٣٩ ـ ( واحسرتا ) من كان منهم حيّا في الأمس تراه اليوم ميتا .
    - ٠٤ ـ ومن كان مغموماً لتوه تراه الآن يصخب مرحا .
    - ٤١ ـ آنا يغنى طرباً ، وكالندابات المحترفات يعول آنا .
  - ٤٢ ( واحسرتا ) كيف تنقلب أحوالهم بأسرع من طرفة عين .
    - ٤٣ ـ إذا جاعوا صاروا كأنهم جثث ساكنة ،
      - ٤٤ ـ وإذا شبعوا تراهم تشبهوا بالآلهة .
    - ٤٥ ـ في زمن اليسر يتحدثون عن ارتقاء السماء ،
    - ٤٦ ـ وفي زمن العسر يتحدثون عن هبوط أرض الفناء .
      - ٤٧ ـ لقد تأملت ذلك كله ولم أفهم له معنى .
        - ٤٨ ـ وها هي الأمراض الموجعة تنهش بقيتي ،

٩٩ - والرياح الشريرة تعصف في أفق حياتي .
 ٧٣ - عيناي تنظران ولكن لا أرى أمامي ،
 ٧٤ - وأذناي تصغيان ولكن لا أسمع حولي .
 ٧٥ - غلب الضعف على جسدي ،
 ٧٦ - وداهمت العلل أجزائي وأوصالي .

۷۷ ـ ۷۸ تصلبت ذراعاي وخارت ركبتاي ،

٧٩ ـ ونسيت قدماي مشيها وحركتها ،

٨٠ ـ وها صفرة الموت تغطى محياي ،

١١٤ ـ ها جنازتي مُعدةٌ وقبري يناديني .

١١٥ ـ وقبل أن تفارقني الروح توقف البكاء عليّ .

بعد أن يصل يأس الرجل ذروته ، تأتيه بشائر الخلاص من خلال أحلام طيبة ثم يتدخل الإله مردوخ ليعيد إليه صحته وكرامته وممتلكاته . ويصف لنا اللوحان الثالث والرابع من هذا النص الطويل ، كيف عاد سيرته الأولى بعد كل ما أصابه في جسده وماله وكبريائه دون سبب ظاهر ، فصبر على كل ذلك ولم يجدف على آلهته رخم كل شيء . وهنا نستطيع أن نلاحظ شبها واضحاً بين هذا النص البابلي وقصة أيوب في التوراة . ولكن مع فارق أساسي يكمن في دوافع الإله يهوه . فنصنا لايوضح السبب الذي من أجله حلت المصائب بهذا النبيل البابلي الصالح ، كما لا يوضح السبب الذي من أجله أيضاً تدخل مردوخ لانتشاله وإعادته سيرته الأولى أو أفضل منها . أما في سفر أيوب ، وكما سنرى بالتفصيل في الفصل القادم ، فإن الشيطان يوغر صدر الإله على أيوب الصالح الواسع الثراء ، ويقنعه بأن صلاحه ليس إلا بسبب النعمة التي يعيش فيها ، فإذا زالت النعمة فإنه لاشك مرتد عن إيمانه بربه ، كافر به . وهنا يحصل ما يشبه الرهان بين يهوه والشيطان ، ويأخذ يهوه بإنزال الضربات في ذلك العبد الصالح ليعرف كنه صلاحه وتقواه ، في الوقت الذي كان يستطيع فيه أن يعود إلى معرفته الكلية ، كإنه أعلى مطلع على أخدة عباده ، ليحصل على الجواب . أما النص البابلي فخال من مثل هذه الدوافع المريضة ، حيث نرى الإنسان ملترماً بنبله الانساني ، والإله ملترماً بنبله الإلهي .

في مقابل هذه النصوص التي تعلي من شأن الحياة الأخلاقية وتؤمن بجدواها ، لدينا نص بابلي على جانب من الطرافة ، يبدو لأول وهلة وكأنه يشكك في وجود قاعدة ثابتة يرتكز

عليها الخيار الأخلاقي ، ويرى إلى كل سلوك في قيمته النسبية . النص معروف بعنوان : حوارية السيد والعبد ، وهذه ترجمتي لأوضح مقاطعه :

- ـ أيها الخادم ، اصغ إلى .
  - \* نعم سيدي ، نعم
- ـ سأمارس أعمالاً غير مستقيمة
- \* افعل ذلك ، إفعل . فإنك إذا لم تأت أعمالاً غير مستقيمة ، من أبين لك بلباسك ، ومن يقدم لك ما يملاً معدتك .
  - ـ كلا أيها الخادم . لن أمارس أعمالاً غير مستقيمة .
- \* لا تمارس عملاً غير مستقيم ، سيدي ، لا تفعل ذلك . من يفعل ذلك إما أن يُقتل أو يُسلخ جلده . إما أن تُقتلع عيناه أو يرمى في السجن
  - \_ أيها الخادم ، اصغ إلى .
    - \* نعم سيدي ، نعم .
  - ـ سأمارس الجنس مع امرأة .
- افعل ذلك سيدي ، مارس الجنس مع امرأة . فإن مضاجعة النساء تُنسي الرجل همومه
   ومتاعبه .
  - \_ كلا أيها الخادم ، لن أمارس الجنس مع امرأة .
- \* لا تفعل ذلك سيدي ، لا تفعل . فالمرأة شرق ، وحفرة ، ومجندق إنها خنجر حاد يحز رقبة الرجل<sup>(٠)</sup> .
  - ـ أيها الخادم ، اصغ إلى .

ماهو نصیبی منك لو تزوجتك ۴

ما أنت إلا موقد تخمد ناره وقت البرد

حفرة يخفى غطاؤها كل غدر

قارّ يلوث حامله . تربة ماء تبلل حاملها .. الخ

( انظر مؤلفي جلجامش ـ ملحمة الرافدين الخالدة )

<sup>(</sup>٠) قارن مع خطاب جلجامش لعشتار عندما عرضت عليه الزواج ، حين قال لها في اللوح السادس من الملحمة الأكادية :

- ه نعم سيدي ، نعم .
- ـ اجلب لى ماءً لأغسل يدي وأقدم قرباناً لإلهي .
- \* قدّم قربانك سيدي ، قدم قربانك . إن من يقدم لإلهه القرابين يقدم له قرضاً ، وينام مرتاح البال .
  - كلا أيها الخادم ، لن أقدم قرباناً لإلهي .
- لا تقدم قربانك سيدي ، لا تقدم قرباناً . لأنك إن لم تفعل ستجعل إلهك يحوم حولك مثل الكلب .
  - ـ أيها الخادم ، اصغ إلى .
    - + نعم سيدي ، نعم .
  - ـ سوف أقرض للناس مالاً
- أقرض الناس مالاً سيدي ، اقرض مالك . إن من يقدم قرضاً يحافظ على محصوله
   من الحبوب ، ويجنى فوق ذلك فائدة على ماله
  - كلا أيها الخادم ، لن أقرض الناس مالاً .
- لا تقرض مالك سيدي ، لا تقرض . فتقديم القرض سهل كممارسة الجنس ، ولكن سداده صعب كالحمل والانجاب . سيفيد الناس من قرضك ثم يتذمرون عليك ، ويحبسون بعد ذلك فائدة أموالك .
  - \_ أيها الخادم ، اصغ إلى .
    - نعم سيدي ، نعم .
  - ـ سأقوم بعمل صالح يخدم بلادي .
- افعل ذلك سيدي ، إفعل . لأن من يقدم لبلاده خدمة يجزيه بها الإله مردوخ .
  - كلا أيها الخادم ، لن أقوم بعمل صالح يخدم بلادي .
- لا تفعل ذلك سيدي ، لا تفعل . إذهب إلى خرائب المدن القديمة ، وتمش بينها .
   انظر إلى جمجمة الانسان الوضيع وجمجمة الانسان العظيم ، هل تستطيع التفريق بينهما ؟ هل تستطيع التمييز بين من قدم خيراً لبلاده ومن قدم سيئة ؟
  - ـ أيها الحادم ، إصغ إلى .

- ه نعم سيدي ، نعم
- ـ ما هو الخير في رأيك إذن ؟
- أن يُدق مني ومنك العنق ونُرمى في النهر . فمن يستطيع في هذه الحياة أن يتطاول فيرقى إلى السماء ، أو يتسع فيحيط بالأسفل (\*)
  - ـ كلا أيها الخادم ، سوف أقتلك وأجعلك تسبقني .
  - إذا فعلت ذلك فإنك لن تعيش بعدي أكثر من ثلاثة أيام (١٢)

لا يعبر هذا النص عن وجود اتجاه عدمي من مسألة الأخلاق في الثقافة الرافدية ، بل إنه يؤمس بالفعل لأخلاقيات لا تأخذ الثواب والعقاب بعين الاعتبار ، ولا ترى إلى السلوك الأخلاقي في ما يعود على صاحبه من مردود مادي أو معنوي . وإني أرى فيه مقدمة للتساؤلات الفلسفية اللاحقة حول ماهية الخير من وجهة نظر انسانية بحتة ، وباعتباره واجباً لا يتبع قاعدة دينية أو مدنية مؤسسة .

هذا وتكمل نصوص الحكم والوصايا ، التي وصلنا منها العديد ، الصورة العامة للحياة الأخلاقية في بلاد الرافدين . نقراً في نص يعود إلى عام ٧٠٠ ق.م هذه الوصايا التي انتخبتها منه والموجهة من أب إلى ابنه :

#### c I s

- ۲۰ ـ أكبح جماح فمك ، راقب كلماتك .
- ٢١ ـ وكما يحافظ الرجل على ثروته احفظ شفتيك .
- ٢٢ ـ لا تتفوه بما لايفيد ولا تعط نصيحة في غير محلها .
  - ٣٥ لا تصنع بخصمك شراً ،
  - ٣٦ ـ ومن يبادرك بسيئة كافئه بحسنة .

 <sup>(</sup>ه) كناية عن عجز الانسان . والتعبير هنا ينسج على منوال معروف في الأدب الرافدي . نقرأ في النص السومري : جلجامش وأرض الأحياء ، قول جلجامش :

ـ فالانسان مهما علا ، لن يبلغ السماء طولا

<sup>.</sup> ومهما اتسع لن يغطى الأرض عرضا

<sup>(</sup> انظر مؤلفي : جلجامش ـ ملحمة الرافدين الخالدة ، الفصل الثالث ) 12 - Ibid , pp 600 - 601 .

- ٣٧ ـ واجه عدوك بالعدل ولا تظلم .
- . ٤ ـ لا تترك قلبك نهبة لإغواء العمل السيء .

#### (II)

١٢ ـ اعط الطعام لسائله وشراب البلح لطالبه ،

١٣ ـ ولا ترد طالباً لصدقة أو ثوب ،

١٥ ـ ففي ذلك مرضاة للإله شمش ، وبه يُجزي حسنة .

١٦ ـ كن مصدر عون لإخوتك ، صانعاً للخير .

٣٢ ـ أي بني . إذا اختارك الأمير لخدمته ،

٣٣ ـ حافظ على ختمه محافظتك على نفسك .

٣٤ ـ وإذا فتحت خزينته وولجت إليها ،

٣٥ ـ سترى أموال لا يمكنك عدها ،

٣٦ - فغض الطرف عنها ولا يراودك طمع بها .

#### (R-A)

٢٧ ـ لا تغلظ في الكلام ولا تفتر على أحد ،

٢٩ ـ من يغلظ القول ويفتر على الناس ،

٣٠ ـ يعاقبه الإله شمش ويلاحقه طالباً رأسه (١٣)

إن هذه الفقرات القليلة التي سقتها اعلاه من لائحة طويلة تنوف عن ٣٥٠ وصية يرعى تطبيقها الإله شمش ، توصلنا إلى خلاصة هذه الدراسة ، وهي أنه لا يجوز لأية ديانة أن تفاخر بعلو منظومتها الأخلاقية وتميزها عن ما جاءت به الأديان الأخرى . لا فرق في ذلك بين وثية وتوحيد ، بين ما يدعى أدياناً سماوية وما يدعى أدياناً وضعية . فكما تختلف اللغات في التعبير عن ذات الدلالات ، كذلك تختلف الأديان شكلاً وثلتقي مضموناً في دين واحد هو دين الإنسان .

<sup>13 -</sup> R . H . Pfeiffer , Akkadian Proverbs and Councels (in : Ancient Near Eastern Texts , op . cit , pp. 426 - 427 .

# ١٠ ــ الأخلاق في التوراة وصورة الإله اليهودي

لا يستطيع قاريء التوراة أن يستخلص منظومة أخلاقية واضحة من أسفار هذا الكتاب. فالوصايا الطقسية تطغى في كل مكان على الوصايا الأخلاقية . والإله يهوه يأمر بمكارم الأخلاق ثم ينأى بسلوكه الشخصي عن أي معيار أخلاقي . والشخصيات الرئيسية في الكتاب ، من سفر التكوين إلى أسفار الأنبياء ، لا تسلك وفق قاعدة أخلاقية واضحة ، وغالباً ما تتصف أفعالها بالبعد عن أبسط الوصايا الأخلاقية المبعثرة في خضم الأوامر والنواهي الطقسية ولوائح التابو .

تنبع إشكالية الموقف الأخلاقي في كتاب التوراة من إشكالية أعم وأشمل تتمثل في ومفهوم الإله » في التوراة . فنحن عبر أسفار الكتاب نواجه مفاهيم عن الألوهة ، وصوراً لها ، متباينة ومتغايرة إلى درجة يمكن معها القول بأننا لا نتعامل مع إله بعينه ، بل مع عدة آلهة لا تشبه بعضها بعضاً . فإله الآباء في سفر التكوين هو غير إله موسى في سفر الخروج ، وإله سفر القضاة هو غير إله أسفار الملوك وأخبار الأيام الخ . إن فقدان الاتساق الداخلي للمعتقد التوراتي وتخلخل بنيته الذاتية ، يضعنا أمام عدة لواهيت لا أمام لاهوت واحد ذي إطار واضح ومحدد الملامح . وهذا ما سأعرض له بيعض التفصيل قبل الدخول إلى صلب موضوع هذا البحث .

### صورة الإله في التوراة

ينشأ الاختلاف في صورة الإله التوراتي ، بشكل رئيسي ، عن تعدد مصادر الرواية التوراتية وطريقة جمع وتحرير فصولها ودوافع كتابتها . فهذه الرواية تنتمي من حيث الشكل والمضمون إلى جنس من الكتابة يمكن وصفه بجنس الجمع التراثي . فهنا يعمد المحررون إلى جمع وتصنيف وإعادة صياغة تركة أدية شفوية شعبية ، متعددة من حيث المنشأ والأصول وخطوط التداول ، ويرتبونها في تسلسل زمني مفروض عليها من الخارج يجعلها تبدو وكأنها رواية

تاريخية منصلة الحلقات. فقصص الآباء من إبراهيم إلى إسحاق هي تقليد مستقل ، من حيث الأصل ، جاء به المحررون فجعلوه بداية لروايتهم . ولكي يعملوا على عقد صلة بين قصص الآباء هذه وقصة وجود العبرانيين في مصر ثم خروجهم منها برئاسة موسى ، فقد جاءوا بقصة يوسف ، وهي قصة مستقلة أيضاً ومتداولة في معزل عن قصص الآباء ، وأدمجوها في آخر تقليد الآباء حيث جعلوا من يوسف هذا الابن الأصغر ليعقوب ، لكي يتم الربط بين عصر الآباء وعصر الخروج بشكل منطقي ظاهري ، وإظهار جماعة الخروج على أنها استمرار لجماعة الآباء . ويستطيع القاريء المدقق لبقية أسفار التوراة ملاحظة هذا الأسلوب التحريري عند كل انتقال من سفر إلى آخر ، بل وعند المفاصل الرئيسية في السفر نفسه (\*) . ورغم أن الحرين الذين كانوا عاكفين على صياغة هذه الرواية خلال العصر الفارسي ( فيما بين أواخر القرن الرابع قبل الميلاد ) ، قد حاولوا فرض منظورهم الإيديولوجي المترن السابع وأواخر القرن الرابع قبل الميلاد ) ، قد حاولوا فرض منظورهم الإيديولوجي المتأخر ، على ذلك القصص التوراتي الذي ينتمي إلى حقب تاريخية مجهولة ومتباعدة ومصادر ثقافية متنوعة ، وذلك بقصد أضفاء التجانس الفكري عليها بعد أن أضفوا عليها طابعاً تاريخياً زائفاً . إلا أن التقاليد التوراتية بقيت مع ذلك تسبح في أجوائها الاجتماعية والدينية تاريخياً زائفاً . إلا أن التقاليد التوراتية بقيت مع ذلك تسبح في أجوائها الاجتماعية والدينية الأصلية ، ويشف كل منها عن تصوراته الدينية في البيئة التي نشأ فيها

في مطلع سفر التكوين ، تطالعنا صورة للإله التوراتي غربية كل الغرابة عن بقية أسفار الكتاب . ولا تعود هذه الصورة إلى الظهور ثانية إلا في سفر أشعا ومقاطع متفرقة من أسفار الأنبياء الأخرى . فالإله التوراتي هنا ، هو الإله الكوني الأعلى خالق السماء والأرض وكل مظاهر الطبيعة ، الذي خرج من السرمدية ليظهر الكون ويطلق الزمن ، ويدخل مع مخلوقاته في التاريخ . هذا التصور للألوهة مستمد بشكل رئيسي من المعتقد الفارسي الزردشتي والمعتقد الماؤدي . وبما أن شعب إسرائيل ( بالمصطلح والمفهوم التوراتي ) ((\*\*) . لم يكن بعد قد ظهر على مسرح الرواية التوراتية ، فإن هذا الإله يعلن نفسه منذ البداية ، وبشكل مغاير لتاريخه اللاحق ، على أنه الإله الأوحد المفارسي ، شأنه في ذلك شأن الإله الأوحد الفارسي ،

 <sup>(</sup>a) لقد عالجت هذا الموضوع بإفاضة وتفصيل في مولفي : آرام دمشق واسرائيل . في التاريخ والتاريخ التوراتي . ويمكن لمن يود التوسع في المسألة الرجوع إليه .

<sup>(</sup>حه) إن دويلة اسرائيل التي صارت معروفة لنا الآن تاريخياً وآثارياً ، أكثر من أي وقت مضى ، هي غير اسرائيل التوراتية . لمزيد من التفاصيل حول هذه النقطة ، راجع البحث الأخير من هذا الكتاب . ولمن يود التوسع أكثر ، مراجعة مؤلفي المذكور آرام دمشق و إسرائيل .

والإله الأعلى في ثقافات الشرق القديم . على أن هذه الرؤية الشمولية ما تلبث أن تضيق كلما اقتربت قصة أصول إسرائيل من بداياتها الأولى . فتاريخ البشرية الذي تعرضه علينا الإصحاحات من ٥ إلى ١١ ، بأسلوب القص الميثولوجي ، يتوقف تماماً في مطلع الإصحاح الثاني عشر لتبدأ قصة أصول اسرائيل التوراتية مع المدعو تارح وابنه أبرام . ثم يعمل محررو التوراة على تطوير قصتهم في تجاهل تام لتاريخ بقية شعوب المنطقة المشرقية ، أو جهل بها . ومع ابتداء قصة اسرائيل يتحول الإله الشمولي ، الذي تعرفنا عليه في الإصحاحات الأولى ، إلى إله محلي ، ويهجر كل شعوب المعمورة لكي يعقد عهداً مع المدعو أبرام وذريته من بعده ، فيعطيهم أرض كنعان مقابل أن يعبدوه وحده من دون بقية الآلهة .

ورغم أن إله الآباء يدعى إيل في سفر التكوين ، وهو نفس اسم الإله الأعلى في سورية منذ مطلع عصورها الكتابية ، إلا أن شخصية هذا الإله التوراتي في عصر الآباء لا تشبه في شيء شخصية الإله السوري المعروف . فهي شخصية باهتة وغامضة وبدون ملامح واضحة . وعبر الأحداث العادية لسفر التكوين ، عقب الإصحاح الحادي عشر ، والتي تتلخص في تحركات رعوية وزيجات ونزاعات عائلية روتبنية ، لا يظهر الإله للشخصيات الرئيسية في السفر أو يحدثهم جهراً أو وحياً ، إلا ليعقد معهم الميثاق أو يجدد هذا الميثاق ، أو يبشرهم بميلاد إعجازي في سن الشيخوخة . كما أنه لا يستن لهم شريعة ولا يوحي بوصايا من أي نوع ، أخلاقية كانت أم طقسية أم تابو ، ولا يبين لهم طريقة ما في العبادة تقربهم إليه . من هنا ، يبدو أولئك الآباء بدون عقيدة واضحة أو دين مؤسس ذي طقوس وعبادات وميثولوجيا تميزه وترسم حدوده وأبعاده الواضحة .

ورغم أن بقيةً من صورة الإله الشمولي التي رسمها الإصحاحان الأول والثاني تظهر بشكل عرضي في خطاب إبراهيم لملك مدينة سدوم في التكوين ١٤ : ٢٦ حيث نقراً : « فقال أبرام لملك سدوم رفعتُ يدي إلى الرب الإله العلي مالك السماء والأرض .. الغ ٤ . إلا أننا لا نلبت طويلاً حتى نرى هذا الإله نفسه وهو يقوم بزيارة لإبراهيم ومعه اثنان من الأتباع ، فيجلس تحت الشجرة قرب الخباء ويغسل رجليه لكي يبترد من حر النهار ، ثم يأكل ويشرب مع جماعته من طبيخ سارة زوجة إبراهيم . فإذا انتهى من ذلك كله تمشى مع إبراهيم الذي قام لتشييع ضيوفه واسر له بنواياه في تدمير سدوم وعمورة . نقراً في التكوين ١٨ ١٨ - ١٧

<sup>(</sup>٥) لقد أوضحنا بالبراهين القائمة على دراســـة الوثائق الكتابية أن مفهوم التوحيد قديم ومتجذر في معتقدات الشرق القديم ، وذلك في الفصل الثامن من هذا الكتاب تحت عنوان : معتقدات الشرق القديم . وثبة أم توحيد ؟

و وظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار . قرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه . فلما نظر ، ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال : يا سيد . إن كنتُ قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك . ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكتوا تحت الشجرة ، فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون . فقالوا هكذا نفعل كما تكلمت . فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال : اسرعي بثلاث كيلات دقيقاً سميداً ، إعجني واصنعي خبز ملة . ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجلاً رخصاً وجيداً وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله . ثم أخذ زبداً ولبناً والعجل الذي عمل ووضعه قدامهم . وإذا كان هو واقفاً تحت الشجرة أكلوا ( يلي ذلك وعد الرب لإبراهيم وسارة بغلام ينجبانه في شيخوختهما ) . ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم ، وكان ابراهيم ماشياً معهم ليشيعهم . فقال الرب لإبراهيم : هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله . . الخ ؟ .

وبعد ذلك يتعرض يعقوب ، حفيد إبراهيم ، إلى مواجهة مع الرب أكثر درامية من مواجهة إبراهيم ، حيث يلتحم معه في صراع جسدي طيلة الليل . وعندما لا يستطيع الرب أن يتغلب على يعقوب حتى طلوع الفجر ، وكان يعقوب ممسكاً به بشدة وإحكام ، يطلب منه أن يطلقه قبل أن ينبلج الصبح عليهما . نقرأ في التكوين ٣٢ :

و ثم قام في تلك الليلة وأخذ امرأتيه وجاريتيه وأولاده الأحد عشر ، وعبر مخاضة يبوق . أعذهم وأجازهم الوادي ، وأجاز كل ما كان له . فبقي يعقوب وحده . وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر . ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب محق فخذه ، قانخلع محق فخذ يعقوب في مصارعته معه . وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر ، فقال لا أطلقك إن لم تباركني ، فقال له ما اسمك ؟ فقال : يعقوب . فقال لا يدعى اسمك في ما بعد يعقوب بل إسرائيل ، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت . وسأل يعقوب وقال أخيرني باسمك . فقال لماذا تسأل عن اسمي ؟ وباركه هناك . فدعى يعقوب المكان فنيئيل قائلاً : لأني نظرت الله وجهاً لوجه وغيت نفسى . وأشرقت له الشمس إذ عبر فنوئيل وهو يخمع على فخذه ، ٣١ - ٢٢ . ٣١ .

في ميثولوجيات الشرق القديم ، لا يظهر الإله الأعلى عادة ، أو أحد من الآلهة الرئيسية في المجمع ، لواحد من البشر مهما علت مكانته الدينية أو السياسية . فإذا أرادت الآلهة أن تتصل ييشر لأمر جَلل ما ، كلّمته وحياً بكلمات تُلقى في قلبه أو في حلم . وحتى في حاله الوحي الذي يأتي به الحلم ، فإن الإله لا يُسفر عن وجهه أو شكله وإنما يكلم الموحى إليه من وراء حجاب . ففي أسطورة الطوفان السومرية يرى الملك ـ الكاهن زيوسودرا حلماً يكلمه فيه الإله إنكى محذراً من طوفان يدمر الأرض . ولكن خطاب الإله يأتي من وراء جدار :

في تلك الأيام ، زيوسودرا كان ملكاً وقيماً على المعبد قام بتقديم قربان عظيم وجعل يصلي ويسجد بخشوع فرأى في أحد الأيام حلماً لم ير له مثيلاً . الإله [ إنكي يقف وراء ] جدار [ ويأمره أن يقترب ] وعندما وقف زيوسودرا قرب الجدار سمع صوتاً يقول : قف قرب الجدار على يساري واستمع . سأقول لك كلاماً فاتبع كلامي ، واعط أذنا لوصاياي(١)

وفي أسطورة الطوفان البابلية ، يتحدث الإله إلى بطل الطوفان من وراء جدار كوخه المصنوع من القصب ، فيستمع إليه دون أن يراه :

فنقل إيا حديث الآلهة إلى كوخ القصب:

كوخ القصب ، يا كوخ القصب . جدار يا جدار .

انصت یا کوخ القصب ، وتفکر یا جدار

قوّض بيتك وابن سفينة .. الخ .

وأما ظهور الآلهة لبطل الطوفان في نهاية الأسطورة ، فلم يكن إلا مقدمة لضمه إلى عالمهم وإسباغ نعمة الخلود عليه .

فصعد إنليل إلى السفينة ثم أخذ يبدي وأصعدني معه وأصعد زوجتي وجعلها تركع إلى جواري ثم وقف بيننا ولمس جبهتينا مباركاً: ما كنت قبل الآن إلا بشراً فانياً ولكنك منذ الآن ستغدو وزوجك مثلنا(٢).

١ - انظر النص الكامل ومراجعه في مؤلفي : جلجامش - ملحمة الرافدين الخالدة ، الفصل ٣ . مايين
 الأقواس في السطر الرابع أعلاه تالف . وقد ملاتها اجتهاداً .

٢ ـ انظر المرجع السابق . اللوح الحادي عشر من الملحمة البابلية .

على أن بعض الآلهة الصغيرة الثانوية يمكن أن تظهر للإنسان وتتحدث إليه مثلما فعل الإله كوثر - حاسيس ، إله الحرف والصناعات ، عندما قام بزيارة لدانيال في ملحمة دانيال الأوغاريتية . وهذه الزيارة تشبه في أحداثها وتفاصيلها إلى حد كبير زيارة الرب لإبراهيم في سفر التكوين . فقد كان دانيال حاكما عادلاً يجلس كل يوم للقضاء عند باب المدينة ولكنه كان عقيم النسل ، ودائم الصلاة لكي ترفع الآلهة عنه لعنة العقم . وأخيراً وعده الإله بعل بأن يتوسط من أجله عند كبير الآلهة إيل . فرزق دانيال بغلام أسماه أقهات . وفي أحد الأيام مر به الإله كوثر ـ حاسيس فدعاه دانيال لتناول الطعام ، ولنتابع القصة في العمود الخامس من اللوح الأول للنص الأوغاريتي :

• نهض دانيال وجلس عند البوابة قرب الأكداس يقضي قضاء الأرملة وحكم اليتيم . وعندما رفع بصره ، رأى على بعد ألف حقل كوثر - حاسيس قادماً حاملاً قوساً وجعاباً ونبالاً . عند ذلك نادى دانيال زوجته قائلاً : اسمعي أيتها السيدة دانية . أعدي خروفاً من القطيع لإكرام كوثر - حاسيس ، وجهزي لإطعام وسقي الآلهة . فسمعت دانية وأعدت خروفاً من القطيع لإكرام كوثر - حاسيس . ثم بعد ذلك وصل كوثر - حاسيس وأعطى القوس لدانيال من أجل بكره أقهات . عندها أولمت السيدة دانية وقدمت شراباً وكرمت السيد . وعندما غادر كوثر - حاسيس إلى موطنه ، أخذ دانيال القوس وأعطاها لأقهات هدية قائلاً : إن بواكير صيدك يا بني سوف تكون للمعبد ها(٢)

تتفق القصة الأوغاريتية والقصة التوراتية في جميع عناصرهما الرئيسية ، مع احتلاف بسيط في ترتيب عنصر الوعد بالانجاب والحمل الاعجازي في سن الشيخوخة . ففي القصة الأوغاريتية تأتي الزيارة الإلهية بعد الوعد والانجاب ، أما في القصة التوراتية فإن الزيارة تسبق الوعد والانجاب . وتوضع المقارنة التي أسوقها فيما يلي مدى تطابق القصتين من الناحية البنائية :

- دانیال یجلس عند بوابة المدینة یقضی بین الناس بالعدل
   ابراهیم یجلس عند باب خیمته قرب مدینة حبرون
- دانیال یرفع بصره ویری کوثر ـ حاسیس عن بعد
   ابراهیم یرفع بصره ویری یهوه ومعه اثنان من حاشیته
- دانيال ينادي زوجته ويعطيها التعليمات بخصوص إكرام الضيف . ثم يستقبل كوثر ـ

٣ ـ أنيس فريحة : أوغاريت ، دار النهار بيروت ١٩٨٠ .

حاسيس ويستلم منه القوس هدية لأقهات

ابراهيم يركض من باب خيمته لاستقبال القادمين ويعرض ضيافته التي تلقى القبول ، ثم يعطى تعليماته لزوجته بخصوص إكرام الضيوف .

«انتية تجهز خروفاً لإطعام الضيف الإلهي .

خَارة تعجن خبزاً ، وإبراهيم يختار عجلاً طرياً لإطعام الضيوف الإلهيين

بعد أن يفرغ الضيف الإلهي من طعامه ، يعطي دانيال القوس لأقهات ويأخذ عليه
 عهد كوثر ـ حاسيس بأن يقدم بواكير صيده للمعبد .

بعد أن يفرغ الضيوف الإلهيون ، يعطى يهوه وعداً بولادة وريث لإبراهيم ِ

إن الإله الذي يستريح من حر النهار تحت الشجرة ، ثم يغسل قدميه ليبترد ، ويأكل بعد ذلك ويشرب من ضيافة ابراهيم ثم يتمشى معه فيطلعه على خططه المقبلة ، لا يمكن مقارنته بذلك الإله الخالق الذي قال في الإصحاح الأول من سفر التكوين : « ليكن نور ، فكان نور . وفصل بين النور والظلمة ودعا النور نهاراً والظلمة دعاها ليلاً . وقال ليكن جلد في وسط المياه وليكن فاصلاً بين مياه ومياه ، وكان كذلك ، ودعا الجلد سماء . وقال لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد وتظهر اليابسة ، وكان كذلك ، ودعا اليابسة أرضاً ومجتمع المياه دعاه بحاراً . . النع ع . كما أن هذا الإله الكوني الذي يفصل الاصحاحان الأول والثاني فعالياته الخلاقة في الزمن البدئي ، لا يشبه في شيء ذلك الجني الغامض الذي صارع يعقوب عند مخاضة يبوق ولم يقدر عليه ، فأراد الفكاك من قبضته والفرار قبل شروق الشمس ، مثله في ذلك مثل بقية العفاريت والأرواح الهائمة التي تفر إلى مساكنها في آخر الليل هرباً من ضوء النهار .

ظهر إله سفر التكوين لآخر مرة في الإصحاح الخامس والثلاثين ، حيث قبال ليعقوب : المة وجماعة أم تكون منك وملوك يخرجون من صلبك . والأرض التي أعطيت ابراهيم واسحاق لك أعطيها ، ولنسلك من بعدك أعطي الأرض » . وبعد ذلك يختفي الإله من بقية أحداث السفر ، فيما بين الإصحاح ٣٥ والإصحاح ٥٠ . وتتحرك شخصيات وأحداث قصة يوسف ، وهي آخر مرويات عصر الآباء ، في جو دنيوي بحت . فلا الإله يتصل يبوسف ولا يظهر له وجاهة أم في حلم على طريقة بقية الآباء ، ويوسف من ناحيته لا يذكره إلا عرضاً وبطريقة لا توحي بوجود صلة من نوع خاص كتلك التي كانت قائمة بين الإله وأسلاف بوسف . فهذه القصة ، كما أسلفت منذ قليل ، تنتمي إلى تقليد مختلف عن تقليد الآباء ،

جاء بها المحررون التوراتيون لعقد صلة بين عصر الآباء وعصر الخروج ، والعبور بين تقليدين مستقلين تمام الاستقلال .

في سفر الخروج نتعرف على صورة ثالثة للإله التوراتي ، لا علاقة لها بالصورتين السابقتين . فلمدة أربعمئة سنة عاش بنو يعقوب حالة العبودية في مصر بدون إله آبائهم ، لأن الإله قد نسيهم بعد وفاة يوسف ، على ما يقوله لنا مطلع سفر الخروج حيث نقرأ : « وحدث في ثلك الأيام أن ملك مصر مات ، وتنهد بنو إسرائيل من العبودية وصرخوا ، فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية فتذكر الله ميثاقه مع إبراهيم وإسحق ويعقوب ونظر الله بني إسسرائيل ، الخروج ٢ : ٢٣ - ٢٥ . وبذلك تم التمهيد لربط إله عصر الآباء باله عصر الخروج . لقد عاش موسى فترة فتوته الأولى في مصر جاهلاً إله عصر الآباء جهل بقية شحبه به ، وكان على هذا الإله أن يذكره بنفسه على أنه إله آبائه وأجداده الأقدمين الذين عاشوا في كنعان ، وذلك عندما تجلى له لأول مرة عند جبل حوريب وهو يرعى الغنم لحميه عاشوا في كنعان ، وذلك عندما تجلى له لأول مرة عند جبل حوريب وهو يرعى الغنم لحميه يثرون . نقرأ في سفر الخروج ٣ :

و وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون ، حميه ، كاهن مديان . فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل حوريب . وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة . فنظر فرأى العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق . فقال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم . لماذا لا تحترق العليقة . فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى . فقال هأنذا . قال لا تقترب إلى ههنا . إخلع حذاءك من رجليك ، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة . ثم قال له أنا إله أبيك ، إله ابراهيم وإله اسحق وإله يعقوب ... هوذا صراخ بني اسرائيل قد أنى إلى ورأيت الضيقة التي يضايقهم بها المصريون . فالآن هلم إلى فرعون وتخرج شعبي بني اسرائيل من مصر ، الخروج ٣ : ١ - ١٠

ولما كان شعب موسى جاهلاً بهذا الإله جهل موسى به ، فقد سأله موسى عن اسمه لكي يجيب الشعب إذا سأله : و فقال موسى للله ها أنا آتي إلى بني اسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلني إليكم . فإذا قالوا لي ما اسمه فماذا أقول لهم ؟ فقال الله لموسى ... هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله آباؤكم ، إله ابراهيم وإله اسحاق وإله يعقوب أرسلني إليكم . هذا اسمي إلى الأبد ، الخروج ٣ : ١٥ . وتبدو محاولة الربط التعسفي بين إله عصر الآباء وإله عصر الخروج في موضع آخر من سفر الخروج حيث نقراً : و ثم كلم الله موسى وقال له أنا الرب وأنا ظهرت لإبراهيم واسحاق ويعقوب بأني الإله القادر على كل شيء . وأما باسمي يهوه فلم أعرف عندهم ه الخروج ٢ : ٢ - ٤ .

ولكن هذا الإله القادر على كل شيء ، كما يصف نفسه أعلاه ، وهو الوصف المستمد من مطلع سفر التكوين ، يبدو بعد قليل قاصراً عن تمييز بيوت العبرانيين عن بيوت المصريين عندما ينوي إنزال المصائب بقوم فرعون ، فيأمر موسى أن يضع إشارة بالدم على عتبات بيوت العبرانيين كي لا تطالهم ضرباته : 3 وأنتم لا يخرج أحد منكم من باب بيته حتى الصباح ، فإن الرب يجتاز ليضرب المصريين ، فحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين ، يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب ، الخروج ١٢ : ٢٧ - ٢٣ . ورغم قسوته وجبروته فقد كان يهوه متردداً في اتخاذ القرارات ، وغالباً ما استطاع موسى التلاعب بعواطفه وإقناعه بتغيير رأيه . فبعد خروج موسى من مصر بجماعته يكثر تذمر بني اسرائيل عليه وعلى ذلك الإله الذي أخرجهم من مصر إلى تلك الصحراء الجرداء: ٥ وقال الرب لموسى حتى متى يهينني هذا الشعب ، وحتى متى لا يصدقونني بجميع الآيات التي عملت في وسطهم ؟ إني أضربهم بالوباء وأبيدهم وأصيِّرك شعباً أكبر وأعظم منهم ، فقال موسى للرب : فإن قتلت هذا الشعب ، كرجل واحد يتكلم الشعوب الذين سمعوا بخبرك قائلين لأن الرب لم يقدر أن يُدخل هذا الشعب إلى الأرض التي حلف لهم ، قتلهم في القفر ... إصفح عن ذنب هذا الشعب . فقال الرب قد صفحت حسب قولك ، العدد ١٤ - ٢٠ . وبما أنه سريع الغضب بيادر إلى البطش في ثورة غضبه دونما ترو ، كان يندم في أحيان كثيرة بعد أن يلومه موسى ويتحدث إليه بما يشبه التقريع : ﴿ فتضرعَ موسى أمام الرّب إلهه وقال : لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي اخرجته من مصر ، لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث لكي يقتلهم في الجبال ... إرجع عن غضبك واندم على الشر بشعبك ... فندم الرب على الشر الذي قال آنه يفعله بشعبه ﴾ الحروج : ٣٣ : ١١ ـ ١٤

لقد ترك إله مطلع سفر التكوين ، خالق السماوات والأرض ، عرشه السماوي ليسكن في خيمة خاصة أعدت له في مضارب العبرانيين الهائمين في الصحراء ، واعتزل كل مهامه الكونية الكبرى لكي يسير أمامهم في النهار على شكل عمود من دخان ، وفي الليل على شكل عمود من نار ليهديهم الطريق . من هنا ، فلا عجب إن استطاع موسى رؤيته بالعين . ففي إحدى المرات طلب موسى من ربه أن يُظهرله هيئته وشكله ، فوافق شريطة أن لا يراه موسى من أمام بل من خلف . وعندما مر من أمامه مد يده وغطى وجه موسى حتى لا يرى وجهه ، ثم رفعها بعد أن اجتازه فرأى موسى ربه من خلف وهو مدير : « فقال أرني مجدك ... فقال لا تقدر أن ترى وجهي لأن الانسان لا يراني ويعيش . وقال الرب هو ذا عندي مكان فتقف على الصخرة . ويكون متى اجتاز مجدي أني اضعك في نُقرة من الصخرة وأسترك يبدي حتى اجتاز ، ثم أرفع يدي فتنظر من ورائي وأما وجهي فلا يُرى » الخروج ٣٣ : ١٨ - ٢٣ . وفي

موضع آخر من سفر الخروج يرى سبعون من شيوخ اسرائيل إلههم وجهاً لوجه على جبل سيناء: و ثم صعد موسى وهرون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل، وتحت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء في النقاوة. ولكن لم يمد يلى أشراف إسرائيل. فرأوا الله وأكلوا وشربوا ٤ الحروج ٢٤ : ٩ - ١١.

يتابع سفر الخروج وبقية الأسفار الخمسة تطوير هذه الشخصية التي تنتمي إلى القوى الشيطانية أكثر من انتمائها إلى القوى الإلهية . فهي تصب جام غضبها بطريقة تخلع الأفئدة ، على أتباعها عندما يخطئون ، وتعللب منهم حين يفيئون إليها أن يقطعوا دابر بقية الشعوب وإفنائها عن بكرة أبيها . فعندما يهبط موسى من جبل سيناء ، وبيده لوحي الشريعة اللذين كتبهما الرب بخطه ، يجد أن من أنزلت إليهم هذه الشريعة يتعبدون لعجل ذهبي صنعه لهم هارون أخوه ، فيكسر موسى اللوحين في ثورة غضبه ويأتيه وحى الرب أن يأمرهم بالاقتال فيما بينهم حتى يفنوا بعضهم بعضاً ، لا يميز أحدهم أبناءه أو إخوته : « وقف موسى في باب المحلة وقال من للرب فإليّ . فاجتمع إليه جميع بني لاوي فقال لهم هكذا قال الرب إله إسرائيل : ضعوا كل واحد سيفه على فخده ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة ، واقتلوا كلّ واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريه ، فقعل بنو لاوي بحسب قول موسى ، وسقط من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل ، وقال موسى املأوا أيديكم موسى ، وسقط من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل ، وقال موسى املأوا أيديكم اليوم لرب ، حتى كل واحد بابنه وبأخيه فيعطيكم اليوم بركة المؤوج ٣٢ : ٢٦ - ٢٩ .

وعندما أقام العبرانيون في شرقي الأردن أخذوا يزنون ببنات شعب موآب وتعلقوا بآلهتهن وتركوا عبادة الرب . فأمر الرب موسى أن يقطع رؤوس الشعب ويعلقها قرباناً للرب : و وأقام إسرائيل في شطيم وابتدأوا يزنون مع بنات موآب . فدَعَوْن الشعب إلى ذبائح آلهتهن ، فأكل الشعب وسجدوا لآلهتهن . فحمي غضب الرب على إسرائيل ، فقال الرب لموسى : خذ جميع رؤوس الشعب وعلقهم للرب مقابل الشمس فيرتد حمو الرب عن إسرائيل . فقال موسى لقضاة إسرائيل : اقتلوا كل واحد قومه المتعلقين ببعل ٥ ٢ : ١ - ٥ . ومن الأمثلة على حملات الإفناء التي كان يقوم بها موسى تنفيذاً لأوامر إلهه حملته على مديان ، التي كان عليه فيها أن يقتل كل نفس حية عدا البنات العذراوات : و فتجندوا على مديان كما أمر الرب وقتلوا كل ذكر ، وملوك مديان قتلوهم فوق قتلاهم .. وسبى بنو إسرائيل نساء مديان وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وكل أملاكهم وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم .. فخرج وأطفالهم ونهبوا جميع بهائمهم وكل أملاكهم وأحرقوا جميع مدنهم بمساكنهم .. فخرج موسى لاستقابلهم إلى خارج المحلة ، فسخط موسى على وكلاء الجيش وقال لهم موسى : هل أبقيتم كل أنثى حية ؟ فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت رجلاً . لكن جميع

في سفر القضاة الذي يبدو لقارئه أكثر الأسفار تفككاً وافتقاداً للحبكة التي تجمع أحداثه إلى بعضها ، تغيب صورة إله الخروج لتحل محلها صورة أقرب إلى صورة إله الآباء . فالإله هنا لا يتدخل مباشرة في سير الأحداث ولا يوجهها ، بل يبدو وكأنه قد اعتكف واستراح مما كابده في أسفار موسَّى الخمسة ، تاركاً القبائل المتفرقة التي عبر بها يشوع نهر الأردن ، تسمى بنفسها لتثبيت أقدامها في أرض كنعان بشعوبها القوية ومدنها الحصينة ، وهو لا يعلن عن وجوده في الحياة الدينية لتلك الجماعات إلا من خلال مداخلات عابرة وغير مباشرة ، تطالعنا عبر فصولٌ سفر القضاة التي لا ينتظمها عقد ، وذلك مثل : ٥ وعمل بنو اسرائيل الشر في عين الرب فدفعهم الرب ليد مديان سبع سنين ، القضاة ٢ : ١ . و ثم عاد بنو اسرائيل يعملون الشر في عين الرب فدفعهم ليد الفلسطينيين أربعين سنة ، القضاة ١ ٢ ١ ١ الخ . ويبدو لنا بوضوح من قراءة أخبار عصر القضاة أن كاتب هذا السفر لم يطَّلع على فحوى سفر يشوع الذي سبقه ، لأنه يأتينا بقصته الخاصة عن دخول أرض كنعان والاستقرار فيها ، مختلفة تماماً عن قعمة الفتح العسكري الصاعق التي رسمها سفر يشوع بطريقة حيوية تبدو مقنعة للوهلة الأولى . ففي سفر يشوع ينهي المحرر قصة الاقتحام العسكري المظفر لبلاد كنعان بقيادة يشوع بن نون وتوزيع أراضيها التي اكتُسبت عنوة على القبائل الموحدة الاثني عشر ، بالمقطع التالي : و فأخذ يشوع كل الأرض حسب كل ما كلم به الرب موسى ، وأعطاها يشوع مُلْكاً لإسرائيل حسب فرقهم وأسباطهم ، واستراحت الأرض من الحرب ، يشوع ١١ : ٣٣ . ولكننا في مطلع سفر القضاة نفهم أن يشوع قد عبر نهر الأردن سلماً ولم يكن لديه خطة للفتح العسكري . لقد عسكر عند الضفة الأخرى من النهر وترك القبائل الاسرائيلية لتتدبر أمرها كل على طريقته ، وذلك تحت ذريعة أن الرب قد عدل عن مساعدتهم لأنهم خذلوه ولم يستمعوا لصوته : « وصعد ملاك الرب وقال : قد أصعدتكم من مصر وأتيت بكم إلى الأرض التي أقسمت لآبائكم وقلت لا أنكث عهدي معكم إلى الأبد . وأنتم فلا تقطعوا عهداً مع سكان هذه الأرض ، اهدموا مذابحهم . ولم تستمعوا لصوتي . فقلت أيضاً لا أطردهم من أمامكم بل يكونون لكم مضايفين وتكون آلهتهم لكم شركاً .... وصرف يشوع الشعب ، فذهب بنو إسرائيل كل واحد إلى مُلكه لأجل امتلاك الأرض ، القضاة : ٢ : ١ - ٦ . إن في هذا التناقض الصارخ بين سفر يشوع وسفر القضاة حول مسألة من أهم المسائل في الرواية التوراتية وهي دخول بني اسرائيل إلى كنعان ، نموذج عن أسلوب المحررين التوراتيين القائم على الجمع والربط غير الموفق بين تقاليد مختلفة وقصص متضاربة لا يوحدها إطار تاريخي واضح، ومحاولة إضفاء الطابع التاريخي عليها .

في أسفار صموئيل الأول والثاني والملوك وأخبار الأيام ، تتبادل صور الإله التوراتي التي عرضنا لها ، الحفاء والظهور . واكتفي هنا بذكر مثالين . فبعد تشكيل المملكة الموحدة المزعومة لكل اسرائيل ، وصعود داود على العرش ، يرفع إله سفر الحروج عقيرته بالشكوى من كونه بلا بيت ولا مأوى وأنه يسكن في خيمة لا تليق به ، هي الخيمة التي أعدها له موسى بعد الخروج من مصر : ﴿ وفي تلك الليلة كان كلام الرب لناثان النبي قائلاً : إذهب وقل لعبدي داود هكذا قال الرب : أأنت تبني لي بيتاً لسكناي ؟ لأني لم أسكن في بيت منذ يوم أصعدت بني إسرائيل من مصر إلى هذا اليوم ، بل كنت أسير في خيمة وفي مسكن . في كل ما سرت مع جميع بني اسرائيل ، هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة اسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعبي جميع بني اسرائيل ، هل تكلمت بكلمة إلى أحد قضاة اسرائيل الذين أمرتهم أن يرعوا شعبي قائلاً لماذا لم تبنوا لي بيتاً من الأرز ؟ والآن فهكذا تقول لعبدي داود ... ... نسلك الذي يخرج من أحشائك وأثبت مملكته ، هو بيني لي بيتاً ؟ صموئيل الثاني ٧ : ١ - ١٣ .

ونسل داود الذي يشير إليه المقطع أعلاه هو سليمان باني البيت للرب . ولكننا نجد في خطبة سليمان العصماء التي ألقاها أمام الشعب بعد انتهائه من بناء الهيكل ، عودة إلى صورة إله مطلع سفر التكوين ، صورة الإله الشمولي الأعلى الذي لا تنسع له السماء فما بالك ببيت تبنيه يد الانسان : « ووقف سليمان أمام مذبح الرب تجاه كل جماعة إسرائيل وبسط يديه إلى السماء وقال .. .. . والآن يا إله اسرائيل فليتحقق كلامك الذي كلمت به عبدك داود أبي . لأنه هل يسكن الله حقاً على الأرض . هو ذا السماوات وسماء السماوات لا تسعك فكم بالأقل هذا البيت الذي بنيت ، الملوك الأول ٨ : ٣٧ ـ ٣٧ .

في سغر المزامير ، الذي يحتوي على الصلوات والأناشيد الدينية التوراتية ، والذي يغترض فيه أن يقدم لنا صورة متسقة عن المعتقد التوراتي ، تطالعنا صور عن الإله متناقضة كل التناقض مرصوفة جنباً إلى جنب . ففي المزمور ٧٢ ، لدينا وصف لإله شمولي تتعبد له جميع الشعوب ويسط سلطانة على كل المعمورة : و يخشونك ما دامت الشمس ، وقدام القمر ، إلى دور فدور ... .. يملك من البحر إلى البحر ، ومن النهر إلى أقاصي الأرض ، أمامه تجثو أهل البرية ... ويسجد له كل الملوك ، كل الأم تتعبد له . لأنه ينجي الفقير و المستفيث والمسكين ، ٧٢ : ٥ - ١٢ . وفي المزمور ٤٢ تطالعنا الصورة السامية نفسها عندما نقرأ : ولك النهار ، ولك الليل أيضاً ، أنت هيأت النور والشمس . أنت نصبت كل تخوم الأرض . العميف والشتاء أنت خلقتهما ٤ ٧٤ : ١٦ - ١٧ . ولكننا لا نلبث حتى نرى هذا الإله الشمولي خالق الكون يصارع وحوش البحر في المزمور نفسه ويقتل لوياتان التنين المعروف في الميثولوجيا الأوغاريتية : و أنت شققت البحر بقوتك ، كَسَرْتَ رؤوس التنانين على المياه ، أنت رضضت

رؤوس لوياتان جعلته طعاماً للشعب ، لاهل البرية ، ٧٤ : ١٣ ـ ١٤ .

وفي المزمور ٧٧ ، لا يتمتع الإله التوراتي بصفة الوحدانية بل يخاطب على أنه أعظم الآلهة : ﴿ أَي إِلهُ عَظِيمَ مثل الله ؟ ، ٧٧ : ١٣ . وكذلك الأمر في المزمور ٨٦ . يا رب ، إله الجنود من مثلك رب قوي ، وحقك من حولك ؟ ، ٨٩ : ٨ . وهو في هذا المزمور أيضاً يتصدى لصراع التنانين المائية ويشتبك مع الوحش البحري المدعو رهب : ﴿ أنت متسلط على كبرياء البحر . عند ارتفاع لججه أنت تُسكنها . أنت سحقت رهب مثل القتيل ، ٨٩ : ٩ - ١٠

وفي المزمور ٨٢ ، يقف يهوه في مجمع الآلهة يقضي ويصدر الأوامر لهم : و الله قائم في مجمع الله . في وسط الآلهة يقضي : حتى متى تقضون جوراً وترفعون وجوه الأشرار .... أنا قلت أنكم آلهة ، وبنوا العلي كلكم . لكن مثل الناس تموتون ، وكأحد الرؤساء تسقطون ، ٨٢ : ١ - ٦ . وتتأكد فكرة مجمع الآلهة هذه في المزمور ٨٩ : و لأنه من يعادل في السماء الرب . من يشبه الرب يين أبناء الله ، إله مهوب جداً في جماعة القديسين ومخوف عند جميع الذين حوله ، ٩٩ : ٦ - ٧ . إن تعبير أبناء الله في هذا المقطع يعادل تعبير جماعة القديسين الذي يوجد ما يشبهه في النصوص الأوغاريتية التي تدعو آلهة المدرجة الثانية من أبناء الإله الأعلى إيل بأبناء القدس . نقرأ في النص ١٩٩ من ملحمة بعل وعناة ، السطوين ١٩ و المدركة المنان بعل ما يلي : و أنا ليس لي بيت كما للآلهة ، وليس لي مسكن كما لبني المدركة المناب

ولكن مضمون الفقرة من المزمور ٨٩ أعلاه ، يدل بوضوح على أن الإله التوراتي ليس الله نفسه بل واحد من أبنائه ، أبناء القُدُس ، وأعلاهم شأناً . وهذا ما يؤكده لنا الزمور ١١٠ ، حيث نجد الإله التوراتي جالساً عن يمين الإله الأعلى في السماء : ﴿ قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئاً لقدميك ٤ ، ١١٠ : ١

فإذا وصلنا إلى أسفار الأنبياء وجدنا صورة الإله الشمولي الأوحد تعود إلى الظهور وخصوصاً في سفر أشعيا الذي أقتطف فيما يلي بعضاً من فقراته: ﴿ إِنِّي أَنَا هُو . قبلي لم يصوّر إله ، وبعدي لا يكون . أنا ، أنا الرب وليس غيري مخلّص ٤ ٣٤ . ١٠ - ١١ . ﴿ أَنَا الرب صانع كل شيء ، ناشر السماوات ، الأول وأنا الآخر ، ولا إله غيري ٤ ٤٤ : ٦ . ﴿ أَنَا الرب صانع كل شيء ، ناشر السماوات ،

على أبو عساف : نصوص أوغاريت . وزارة الثقافة ـ دمشق ١٩٨٨ ص ص ٩٦ - ٩٧ ـ
 أنيس فريحة : أوغاريت ، دار النهار بيروت ١٩٨ ، ص ١١٠ .

ولكن هذا الإله الشمولي بقى في النهاية إلها لإسرائيل بالدرجة الأولى ، ومسيرة التاريخ بأكملها تنتهي عند أورشليم الجديدة : « افرحوا مع أورشليم وابتهجوا يا جميع محبيها . افرحوا معها فرحاً يا جميع النائحين عليها . لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعزياتها ، لكي تعصروا وتتلذذوا من درة مجدها . لأنه هكذا قال الرب . هأنذا أدير عليها سلاماً كنهر ، ومجد الأم كسيل جارف ، فترضعوه وعلى الأيدي تحملون وعلى الركبتين تدللون .. .. . لأنه كما أن السماوات الجديدة والأرض الجديدة التي أنا صانع تثبت أمامي ، يقول الرب ، هكذا يثبت نسلكم واسمكم ، أشعيا ٦٦ : ٥ - ٢٢

بعد هذه الوقفة عند صورة الإله التوراتي نعود إلى موضوعنا الأساسي في هذا البحث .

## الأخلاق في التوراة

إن اختلاف وتناقض صورة الإله في التوراة ، إضافة إلى عدم توصل اللاهوت التوراتي إلى فكرة الخير المحض في شخصية الإله ، قد أدى إلى رسم طبيعة أخلاقية متناقضة له موزعة بين الخير والشر . وهو إذ يأمر بمكارم الأخلاق ، فإنه ينأى بسلوكه عن القواعد التي اشترعها للآخرين ، ويتعامل معهم بمعايير غير مفهومة من الناحية الأخلاقية . ونستطيع متابعة هذه الطبيعة الأخلاقية المتناقضة منذ الإصحاحات الأولى من سفر التكوين حتى نهاية الكتاب .

فيعد أن يتكاثر الناس على الأرض يخشى الإله من اتحادهم ضده فيفرقهم إلى جماعات وشعوب ويجعلهم يتكلمون بلغات مختلفة ، نقرأ في سفر التكوين : « وكانت الأرض كلها لساناً واحداً ولغة واحدة . وحدث في ارتحالهم شرقا أنهم وجدوا بقعة في أرض شنعار وسكنوا هناك ، وقالوا هلم نيني لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه بالسماء ، ونصنع لأنفسنا اسما لكيلا نتبدد على وجه الأرض . فنزل الرب لينظر المدينة والبرج اللذين كان بنو آدم يبنونها . وقال الرب هوذا شعب واحد ولسان واحد لجميعهم ، وهذا ابتداؤهم بالعمل . والآن لا يمتنع عليم كل ما ينوون أن يعملوه . هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض . فبدهم الرب من هناك على وجه كل الأرض ، فكفوا عن بناء المدينة . لذلك دعي اسمها بابل لأن الرب هناك بلبل لسان كل الأرض ، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض ، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الأرض ، التكوين ١١ : ١ - ٩ . وبعد ذلك يعمد إلى إفناء كل نقس حية بين انسان وحيوان في طوفان شامل بعد أن ندم على خلقهم : « فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الانسان الذي خلقته مع بهائم ودبابات وطيور السماء ، التكوين ٢ : ٢ - ٧ .

وهو يأخذ البريء بجريرة المذنب ويتتبم من الآباء في أبنائهم وأبناء أبنائهم : « أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء ، في الجيل الثالث والرابع من مبغضي » الحروج ٢:٥ . وسلوكه هذا يتناقض مع القاعدة التي شرّعها في سفر التنبة والتي تمنع أخذ الابن بجريرة أبيه : « لا يُقتل الآباء عن الأبناء ، ولا يُقتل الأبناء عن الآباء . كل إنسان بخطيتته يُقتل » التنبة ٢٤ : ١٦ . وعندما الأبناء ، ولا يُقتل الأبناء عن الآباء . كل إنسان بخطيته يُقتل » التنبة ٢٤ : ١٦ . وعندما لك أن تفعل مثل هذا الأمر ، أن تميت البار مع الأثيم . أديًان الأرض لا يصنع عدلاً ؟ » التكوين ١٨ : ٣٢ - ٥٠ . وهو ولوع بالأضاحي البشرية وغضبه لا يهدأ أحياناً إلا بها . من الأمثلة على ذلك أنه حدث جوع في الأرض أيام الملك داود لمدة ثلاث سنين . وعندما طلب داود وجه ربه لمعرفة السبب ، قال له أنه غاضب على الأرض لأن سلفه الملك شاؤل كان قد ضرب اهل مدينة جبعون بعد العهد الذي كان يشوع قد قطعه لهم منذ القدم بعدم الاعتداء خبيم مناه أن يسلمهم سبعة من ذرية شاؤل يقدمونهم قرباناً لمرب . فأخذ داود ولدي شاؤل من وجته رصفة ، وخمسة من أولاد ميكال ابنة شاؤل وسلمهم إلى الجبعونين : « فصلبوهم على الجبل أمام الرب ، فسقط السبعة معاً وقتلوا في أيام الحصاد ... وبعد ذلك استجاب الله من أجل الأبن ي ٢٠٠٠ الله من أجل الأبنى ١٢٠

ولدينا قصة قربان بشري تقشعر لها الأبدان في سفر القضاة . فقد وليَ القضاء على

اسرائيل المدعو يفتاع الجلمادي الذي أخذ على عاتقه تخليص بني إسرائيل من العمونيين المتسلطين عليهم . وقبل المضي إلى المعركة الفاصلة نذر يفتاح للرب أضحية بشرية يرفعها محرقه للرب إن هو نصره على أعدائه . واختار أن تكون هذه الأضحية البشرية أول شخص يخرج للقائه بعد عودته منتصراً . فدفع الرب بني عمون ليد يفتاح فشتت جيشهم وملك أرضهم . ولدى عودته إلى بيته كان أول خارج للقائه ابنته الوحيدة التي قابلته بالرقص والدفوف والغناء : ﴿ وكان لما رآها أنه مزق ثيابه وقال : آه يا بنتي قد أحزنتني لأني قد فتحت فمي إلى الرب ، ولا يمكنني الرجوع . فقالت له : يا أبي هل فتحت فاك إلى الرب فافعل بي هذا كما خرج من فيك ، بما أن الرب قد انتقم لك من أعدائك . ثم قالت لأبيها فليفعل بي هذا الأمر . اتركني شهرين أنها رجعت إلى أبيها ففعل بها نذره الذي نذر ؛ القضاة : ١١ . . . . وكان عند نهاية الشهرين أنها رجعت إلى أبيها ففعل بها نذره الذي نذر ؛ القضاة : ١١ .

ورغم أن يهوه كان يعاقب شعبه بقساوة بالغة لعدم التفاتهم إليه والسير وراء آلهة أحرى ، إلا أنه كان يرسل عقابه عليهم أحياناً دون سبب واضح ومفهوم ، ولدينا في آخر حادثة من حوادث حياة الملك داود خير مثال على ذلك . فلقد دفع يهوه عبده داود دفعاً إلى الخطيئة وزيّتها له ، لكي يتخذ منها ذرية لإنزال الوباء بالناس والقضاء على عشرات الآلاف منهم . والخطيئة هنا هي تعدي حدود تابو قديم في الشريعة يمنع عد الأنفس : و وعاد فحمي غضب الرب على اسرائيل والنص هنا لا يلمح أو يصرح عن سبب الغضب . فأهاج عليهم داود قائلاً امض واحص اسرائيل ويهوذا فخرج يوآب ورؤساء الجيش من عند الملك ليعدوا الشعب . . . . فجعل الرب وباءً في اسرائيل من الصباح إلى الميعاد ، فمات الشعب من دان إلى بور السبع ، سبعون ألف رجل في اسرائيل من الصباح إلى الميعاد ، فمات الشعب من دان إلى بثر السبع ، سبعون ألف رجل هي الحارف فماذا فعلوا ؟ » صموئيل الثانى : ٤ ٢

ومن سمات يهوه الكذب ونقض المواثيق. وها هو كاتب المزمور ٨٩ يوجه له التهم الموثقة بالشواهد: « وقلت .. .. لا أنقض عهدي ولا أغير ما خرج من شفتي . مرة حلفت بقدسي أني لا أكذب لداود . نسله إلى الدهر يكون وكرسيه كالشمس أمامي ، مثل القمر يثبت إلى الدهر ، والشاهد في السماء . لكنك رفضت ورذلت ، غضبت على مسحيك نقضت عهد عبدك ، نجست تاجه في التراب .. .. أين مراحمك الأول يا رب التي حلفت بها لداود بأمانتك ؟ » المزمور ٨٩ . ١٩ . . ٤٩ . وكاتب المزمور ٩٤ ، من جهته ، يبدأ نشيده بتعنيف يهوه لنسيانه شعبه وينبهه إلى أن الأغراب يهزأون منه ويقولون إنه لا يبصر ولا يلاحظ ما يدور

حوله: ( يا إله النقمات . يا رب . يا إله النقمات أشرق . ارتفع يا ديان الأرض . جاز صنيع المستكبرين . حتى متى الخطاة ، يارب ، حق متى الخطاة يشمئون ، يبقون يتكلمون بوقاحة . كل فاعلي الإثم يفتخرون . يسحقون شعبك يا رب ويذلون ميرائك .. .. ويقولون الرب لا يصر . وإله يعقوب لا يلاحظ ، المزمور ٩٤ - ١ - ٢

ويبدو سلوك يهوه غير المفهوم من الناحية الأخلاقية ، كأوضح ما يكون في سفر أيوب . فهنا يقع الرب في مصيدة الشيطان الذي يوغر صدره على عبده الصالح أيوب : و وكان هذا الرجل كاملاً ومستقيماً يتقي الله ويحيد عن الشر . وولد له سبعة بنين وثلاث بنات . وكانت مواشيه سبعة آلاف وأس من الغنم وثلاثة آلاف حمل وخمس مئة فدان بقر وخمس مئة أتان ، وخدمه كثيرون جداً . فكان هذا الرجل أعظم بني المشرق ٤ أيوب ١ : ١ - ٣ . وفي أحد الأيام جاء الآلهة ليمثلوا أمام الرب ، ومن ينهم الشيطان : و وكان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب وجاء الشيطان أيضاً في وسطهم ٤ ١ : ٦ . وعندما يمتدح الرب أيوب ويثني على تقواه واستقامته يقول له الشيطان ان أيوب لا يفعل ذلك مجاناً بل بسبب الخيرات التي أخدقها الرب عليه ، ويقنعه بأن أيوب سوف يكفر بربه ويتخلى عن صلاحه إذا مشه منه ضرّ . فيطلق الرب يد الشيطان في أيوب لينزل به ما يشاء من الضربات ، فيباشر الشيطان عمله فيطلق الرب . في يوم واحد شرقت أبقاره وجماله وقتل اللصوص عبيده جميعاً ، وسقطت نار من السماء فأحرقت قطعان غنمه ، ثم سقط البيت على أولاده فماتوا جميعاً : و فقام أيوب ومزق جبته وجز شعر رأسه وخر على الأرض وسجد وقال : عرباناً خرجت من بطن أمي وعرباناً أعود إلى هناك . الرب أعطى والرب أخذ ، فليكن اسم الرب مباركاً ٤ ١ . ١ - ٢٠ .

بعد ذلك يأتي الشيطان مرة أخرى للمثول أمام الرب مع بقية الآلهة ، فقال له الرب ان أيوب مازال رجالاً صالحاً ، وهو متمسك بكماله رغم ما حل به من مصائب : وليس مثله في الأرض رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر . وإلى الآن هو متمسك بكماله . وقد هيجتني عليه لأبتلعه بلا سبب ، فيقترح الشيطان أن يطال الأذى والضر أيوب في جسمه وصحته بعد أن طال ماله وأبناءه . فيوافق الرب على ذلك : و فأجاب الشيطان الرب وقال ابسط يدك ومثّ عظمه ولحمه فإنه عليك يجدف . فقال الرب للشيطان ها هو في يدك ، ولكن احفظ نفسه . فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب أيوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته . فأخذ لنفسه شقفة يحتك بها وهو جالس في وسط الرماد . فقالت له امرأته أنت متمسك بعد بكمالك . بارك الله ومُت . فقال لها تتكلمين كلاماً كإحدى الجاهلات . أخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل ؟ في كل هذا لم يخطىء أيوب بشفتيه ؟ : ١ - ١٠ .

ولكن يهوه يزداد إمعاناً في تعذيب أيوب الذي يرفع عقيرته بالشكوى وطلب العدل : و أبحر أُنَا أَم تنين حتى جعلتُ عليُّ حارساً ؟ إن قلتُ فراشي يعزيني وينزع كربتي ، تريعني بالأحلام وتُرهبني برؤَى .. .. كُفُّ عني الآن لأن أيامي نفحة . مَاهو الإنسان حتى تعتبره وحتى تضع عليه قلبك ، وتتعهده كل صباح وكل لخطة تمتحنه ؟ حتى متى لا تلتفت عني ولا ترخيني ريشما أبلع ريقي ، أأخطأت ؟ ماذاً أفعل لك يا رقيب الناس ، لماذا جعلتني عاَّثوراً لنفسي حتى أكون على نفسي حملاً ؟ » ١٧ : ١٧ ـ ٢٠ . ولكن هذه الشكوى تذهب هباء لأن يهوه هو الخصم هنا والحكُّم ، وما من أحد يحاكم أفعاله : ﴿ ذَاكَ الذِّي يستحقني بالعاصفة ويكثر جروحي بلا سبب لا يدعني آخذ نفسي ولكن يشبعني مراثر . إن كان منّ جهة قوة القوي يقول : هأنذا . وإن كان من جهة القضاء يقول : من يحاكمني ؟ .. .. أنا مُستذنب فلماذا أتعب عبثاً . لو اغتسلت في الثلج ونظَّفتُ يدي بالأشنان ، فإنك في النقع تغمسني حتى تكرهني ثيابي . لأبه ليس هو إنسان مثلي فأجاوبه فنأتي جميعاً للمحاكمة . ليس بيننا مُصالح يضع بده على كلينا ، ٩ ٩ - ٣٣ . ٥ كرهت نفسي حياتي . أتكلم في مرارة نفسي قائلاً لله لا تستذنبني ، أفهمني لماذا تخاصمني .. يداك كونتاني وصنعتاني كلي جميعاً ، أفتبتلعني ؟ إذكـر أنك جبلتني كالطين ، أفتعيدني إلى التراب ؟ ... أليست أياميّ قليلة ؟ إنسرك ، كُفّ عني ، قبل أن أذهب ولا أعــود إلى أرض ظلمة وظل مــوت » ١٠ · · ١ ـ ٢١ . ﴿ الانسان مولُّود المرأةُ ، قليل الأيام وشبعان تعباً . يخرج كالزهر ثم ينحسم ، ويبرح كالظل ولا يقف . فعلى مثل هــذا حدقت عينيك ، وإيـاي أحضــرت للمحاكة معك ؟ ، T - 1 1 1

ومع ذلك فلو استطاع أيوب المثول أمام كرسي يهوه لأحسن تقديم قضيته أمامه وعرض أمامه كثيراً من الحجج الدامفة على براءته : « ضربتي أثقل من تنهدي من يعطيني حتى أجده فآتي إلى كرسيه ، أُحسن الدعوى أمامه وأملاً فمي حججاً ، فأعرف الأقوال التي بها يجيبني ، وأفهم ما يقول لى . أبكثرة قوق يخاصمي ؟ » ٢٣ ١ - ٦

ولكن ادعاء البراءة من جانب أيوب وثباته على توكيد حقه أمام إلهه ، لايزيد هذا الإله إلا تعنتاً . وها هو يخاطبه مخاطبة الند للند مستعرضاً قوته أمام هذا الإنسان الضميف القاعد فوق كومة من الرماد بين أطلال بيته المتهدم يحك قروحه بكسرة فخار : ﴿ فأجاب الرب أيوب من العاصفة وقال : من هذا الذي يَظلم القضاء بكلام بلا معرفة ؟ اشدد حقويك الآن كرجل ، فإني اسألك فتعلمني . أين كثت حين أسَّستُ الأرض ؟ أخبر إن كان عندك فهم ، من وضع فياسها أو من مدَّ عليها مطماراً ؟ على أي شيء قرَّ قواعدها ، أو من وضع حجم زاوبتها عندما

ترنمت كواكب الصبح معاً ، وهتف جميع بني الله ؟ ٣٨ : ١ - ٦ . وبعد خطبة طويلة تستغرق كامل الأصحاحين الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين ، يتقدم أيوب بإجابة مقتضبة تنم عن اليأس من الاحتكام لإله يعتبر نفسه فوق الواجبات الأخلاقية ( فأجاب أيوب الرب وقال: ها أنا حقير فبماذا أجاوبك . وضعت يدي على فمي . مرة تكلمتُ فلا أجيبُ ، ومرتين فلا أزيد ؛ ٤٠ ٤ - ٤

هذه الإجابة المختصرة تدعو يهوه إلى ثورة غضب أقوى من الأولى ، لأنه يرى في ثناياها اتهاماً مبطناً من قبل أيوب : و فأجاب الرب أيوب من العاصفة فقال : الآن أشدد حقويك كرجل . أسألك فتعلمني . لعلك تناقض حكمي ! تستذنبني لكي تبرر أنت 1 ، ، ٤ : ٢ - ٨ . ثم يعود بعد ذلك إلى استعراض قوته وتسلطه على الوحوش المائية الجبارة من أمثال بهيموت ولوياتان : و هل لك ذراع كما لله وبصوت مئله تُرعد ؟ ... أتصطاد لوياتان بشص أو تضغط لسانه بحبل ؟ ... من يفتح مصراعي فمه ؟ دائرة أسنانه مرعبة ... غطاسة يبعث نوراً وعيناه كهدب الصبح ... الخ ، ، ٤ ، ٩ و ٤ ١ - ١٩ . بعد أن ينتهي يهوه من خطبته الاستعراضية الثانية هذه . يدرك أيوب أخيراً أن يهوه لا ينطلق في تصرفاته من أية قاعدة منطقية أو أخلاقية ، بل من احساسة بالتفوق والسلطة المطلقة ، وأنه لا يطلب من عباده محبة بل اعترافا تأماً بالتفوق ، ناهيك عن تذكيره بالعدل والانصاف . من هنا يصوغ أيوب إجابته الأخيرة لكني تأتي في اتفاق مع نظرة يهوه إلى نفسه ، ويفلح في كسب قضيته : ﴿ فأجاب أيوب الرب فقال : قد علمتُ أنك تستطيع كل شيء ولا يمسر عليك أمر .. وقد نطقتُ بما لم أفهم ، بعجائب فوقي لم أعرفها ... بسمع الأذن قد سمعتُ عنك ، والآن رأتك عيني . لذلك أرفض وأندم في فوقي لم أعرفها ... بسمع الأذن قد سمعتُ عنك ، والآن رأتك عيني . لذلك أرفض وأندم في النواب والرماد ، ٢ ك ٢ - ٥ .

لا يوجد في خطاب أيوب الأخير أي عرض لحق أو احتكام لعدل أو تذكير بالقواعد الأخلاقية في التعامل. بل خضوع كامل وغير مشروط لجبروت إله كان يسمع بعجائبه ولكنه رآها بأم عينه. لهذا يهدأ غضب يهوه ويقرر الرأفة بأيوب، فيعيد إليه كل ما سُلب منه: 3 وزاد الرب على كل ما كان لأيوب ضعفاً. فجاء إليه كل إخوته وكل أخواته وكل معارفه وأكلوا الرب على كل ما كان لأيوب ضعفاً. فجاء إليه كل إخوته وكل أخواته وكل معارفه وأكلوا معه خبراً في بيته، ورَتْوًا له وعزوه عن الشر الذي جلبه الرب عليه، وبارك الرب آخرة أيوب أكثر من أولاه .... وعاش أيوب بعد هذا مئة وأربعين سنة ٢٤٠٤: ١ - ١٦. ولكن من يعيد لأيوب أولاده وبناته الذين ماتوا دون سبب، أو من يعيد لأيوب كرامته الانسانية التي هدرت على يد إله يدعي أنه الذي أسس الأرض ورفع السماء، ويتباهى بقتل التنانين واصطيادها بشص على يد إله يدعي أنه الذي أسس الأرض ورفع السماء، ويتباهى من الاطلاع على خبيئه نفس

أيوب ليتأكد من صحة ادعاء الشيطان .

إن الصورة غير الواضحة للإله التوراتي وتناوس سلوكه بين الخير والشر ، وعدم إقامته وزناً للقواعد الأخلاقية في تعامله مع الآخرين ، وما يتبع ذلك من عدم الامكانية على فهم تصرفاته ودوافعها والتنبؤ بردُّود أفعاله ، قد جعل من الديآنة اليهودية ديانة طقسية بالدرجة الأولى ، ترجح اتيان الطقوس على السلوك القويم والأخلاق الحميدة . وأسفار موسى الخمسة التي أسست للشريعة اليهودية لا تحتوي في الواقع إلا على النذر اليسير من التعاليم الأخلاقية التي ترد عرضاً في خضم آلاف الوصايا الطَّقسية المفصلة إلى درجة تثير الملل . وفي الحقيقة ، فإن أُول وصية نزَّلت على موسى قبل أن يشرع بالخروج من مصر ، وقبل أن يتلقى الشريعة على جبل سيناء ، لم تكن وصية معتقدية ولا تعبدية ولا أخلاقية ، بل كانت وصية طقسية بحتة فهنا يكلم يهوه موسى وهارون قائلاً : 3 هذا الشهر يكون لكم رأس الشهور . هو لكم أول شهور السنة . كلَّما جماعة إسرائيل قائلين في العاشر من هذا الشهر تأخذون كل واحد شاة بحسب يبوت الآباء ، شاة للبيت الواحد .. .. تكون لكم شاة صحيحة ذكراً ابن سنة ، ويكون عندكم تحت الحفظ إلى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر . ثم يذبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية ، ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمين والعتبة العليا في البيوت التي يأكلون فيها ّ. ويأكلون اللحم تلك الليلة مشوياً بالنار مع فطير . لا تأكلوا منه نيثاً ولا طبيخاً مطبوخاً بماء ، بل مشوياً بالنار ، رأسه مع أكارعه وجوفه . ولا تبقوا منه إلى الصباح ، والباقي منه إلى الصباح تحرقونه بالنار . وهكذا تأكلونه : أحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكُّم وعصيَّكم في أيديكم . وتأكلونه بعجلةٍ هو فصح للرب ... ... سبعة أيام تأكلونٌ فطيراً ، اليوم الأول تعزلون الخمير من بيوتكم ، فإن كل من أكل حميراً من اليوم الأول إلى اليوم السابع ، تُقطع تلك النفس من اسرائيل ، الخروج ١٠: ١ - ١٥

منذ أن خاطب الرب ابراهيم لأول مرة في حاران وأمره بالتوجه من هناك إلى أرض كنعان ، داوم على الاتصال به وباسحاق ويعقوب من بعده على فترات قليلة ومتباعدة . وكان فحوى الخطاب في كل مرة مقتصراً على توكيد العهد أو تجديده أو التبشير بفلام في شيخوخة الأبوين ، وما إلى ذلك . ولكنه لم يتقدم لأي منهم بوصية من أي نوع . أما خلال فترة الإقامة في مصر فقد نسي الرب بني اسرائيل مدة تزيد عن الأربعمئة سنة ، ثم تذكر فجأة عهده مع ابراهيم وإسحاق ويعقوب وأمر موسى بالعودة إلى مصر لتخليصهم من حياة العبودية . من هنا يأتي العجب أن تكون أول وصية يتقدم بها الرب لشعبه بعد هذا الزمن العلويل ، وصية طقسية لا تحمل أية دلالة أو معنى . فلماذا تؤخذ الشاة ذكراً وابن سنة ؟ ولماذا في العاشر من الشهر ويُحتفظ بها حتى الرابع عشر منه ؟ لماذا يتوجب عليهم أن يأكلوها مشوية لانيثة ولا مطبوخة ؟ ولماذا يأكلونها وهم وقوفاً واحقاؤهم مشلودة وأحذيتهم في أرجلهم وعصيهم في أيديهم ؟ ولماذا يأكلون خبزاً فطيراً لا خميراً مدة سبعة أيام ؟ أسئلة لا يمكن الإجابة عليها إلا بالمقارنة مع لوائح التابو البدائية التي تكمن عند جذور وأصول الممارسة الدينية للإنسان . والأهم من ذلك كله أن هذه الوصية الطقسية الأولى التي استهل بها يهوه شريعته ، قد أُلحقت بها أول عقوبة قتل في الشريعة . وهذه العقوبة لم توضع على من يُخل بنظام الجماعة ويهدد أمنها ، ولا على من يتعدى حدود قاعدة أخلاقية ، بل على من يأكل خبزاً خميراً لا فطيراً خلال أيام الفصح من يتعدى حدود قاعدة أخلوقية ، بل على من يأكل خبزاً خميراً لا فطيراً حلال أيام الفصح من أكل خميراً من اليوم الأول إلى السابع تُقطع تلك النفس من اسرائيل ٤ الخروج ٢١ : ١٠ . وبذلك تعلن الشريعة الموسوية عن مضمونها وتوجهاتها منذ البداية ، ويعلن يهوه عن مطلبه الرئيسي من عباده وهو : الخوف والخضوع وتأدية الطقوس وعدم تعدي حدود التابو . أما الأخلاق فثانوية ، ويستطيع الآثم غسل ذنوبه وتجاوزاته الأخلاقية عن طريق أداء طقوس معينة ، الأخلاق فثانوية ، ويستطيع الآثم غسل ذنوبه وتجاوزاته الأخلاقية عن طريق أداء طقوس معينة ،

إن معظم الخطايا والآثام ذات الآثار المدمرة على حياة الجماعة ، مما يرتكبه الفرد يمكن غسله بسهولة ، وذلك مثل السرقة واغتصاب مال الآخرين وجحد الأمانة واليمين الكاذبة . وما على المذنب إلا أن يأتي بذبيحة إثم إلى الكاهن ليحله من ذنوبه وآثامه أمام الرب الذي يتقبل الذبيحة ويصفح عنه . عن مثل هذا نقرأ في سفر اللاوين : « إذا أخطأ أحد وخان خيانة بالرب وجحد صاحبه وديعة أو أمانة أو مسلوباً ، أو اغتصب من صاحبه ، أو وجد لقطة وجحدها وحلف كاذباً على كل شيء من كل ما يفعله الانسان مخطاً به .. .. يأتي إلى الرب بذبيحة لإثمه كشأ صحيحاً من الغنم ذبيحة اثم للكاهن . فيكفر عنه الكاهن أمام الرب ، فيصفح عنه في الشيء الذي فعله مذنباً به ٤ اللاويين ٦ : ١ - ٧ . وإلى جانب هذا النوع من الطقوس التطهيرية الفردية هناك طقس جمعي يمكن بواسطة غسل ذنوب بني اسرائيل طراً ، وهو طقس تيس الحنفي ، ويضع هرون يده التكفير عن القدس وعن خيمة الاجتماع وعن المذبح ، يقدم التيس الحي ، ويضع هرون يده على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ، ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض على رأس التيس ويرسله بيد من يلاقيه إلى البرية ، ليحمل التيس عليه كل ذنوبهم إلى أرض مقفرة ٤ اللاويين ١٦ . ٢٠ . ٢٠ .

إن كل خطايا بني اسرائيل يمكن غسلها بطقس تطهيري بسيط ، أما تجاوز قاعدة طقسية أو

حدود تابو معين فيودي بحياة أكثر الناس تقوى ، على الفور . وهذا ما حدث لايني هارون أخي موسى ، وكإنا كهنة للرب يخدمان تابوت العهد في مسكنه تحت خيمة الاجتماع : و وأخذ ابنا هرون كل منهما مجمرته وجعلا فيها ناراً ، ووضعا عليها بخوراً وقربا أمام الرب ناراً لم يأمرهما بها فخرجت نار من عند الرب وأكلتهما فماتا أسام الرب ، اللاويين ، ١ : ١ - ٢ . وهذا ما حصل أيضاً للرجل الصالح عزة ، عندما أمسك بتابوت العهد ليمنعه من السقوط عن المركبة بينما كان داود ينقله إلى أورشليم : « فأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة وحملوه من بيت أبيناداب الذي في الأكمة . وكان عزة وأخيو ابنا أبيناداب يسوقان المعجلة الجديدة . . . . ولما انتهوا إلى بيدر ناحون ، مد عزة يده إلى تابوت الله وأمسكه لأن الغيران انشمصت . فحمي غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لأجل غفله فمات . الغيران انشمصت . فحمي غضب الرب على عزة وضربه الله هناك لأجل غفله فمات . فاغتاظ داود لأن الرب اقتحم عزة اقتحاماً وسمى ذلك الموضع فارص عزة إلى هذا اليوم وخاف داود من الرب في ذلك اليوم وقال كيف يأتي إليّ تابوت الرب . ولم يشأ داود أن ينقل تابوت الرب إليه ، إلى مدينة داود ، صموئيل الثاني ٢ : ٣ - ٩

ونتابع في أسفار موسى الخمسة مئات ومئات من القواعد الطقسية وحدود التابو ، التي يؤدي تجاوزها إلى الموت في كثير من الأحيان . فعدم غسل الكاهن ليديه ورجليه قبل أداء الطقوس يعرضه للموت : و فيغسل هرون وبنوه أيديهم وأرجلهم عند دخولهم إلى خيمة الاجتماع ، أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة ليوقدوا وقوداً للرب . يغسلون أيديهم وأرجلهم للاجتماع ، أو عند اقترابهم إلى المذبح للخدمة ليوقدوا وقوداً للرب . يغسلون أيديهم وأرجلهم الملا يموتوا » الحروج ٣٠٠ : ١٧ - ٢٠ كما أن ممارسة أي عمل في يوم السبت تستوجب الموت : و وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة مقدس للرب . كل من صنع عملاً في يوم السبت أيضاً ، العمل في اليوم العاشر من الشهر السابع فهو تعلل المعل في اليوم العاشر من الشهر السابع فهو المنهر السابع ، فهو أمر يعاقب عليه الرب فوراً بالموت : و وأما العاشر من الشهر السابع فهو يوم الكفارة . . . . وكل نفس تعمل عملاً ما في هذا اليوم عينه ، أبيد تلك النفس من شعبها » اللاويين ٢٣ : ٢٧ - ٣٠ . وفي غمرة هذا الفيض من الأوامر والتعليمات الطقسية وحدود التابو المفروضة ، تضبع الوصايا العشر وبقية الأحكام الأخلاقية المبعرة في خضم الأحكام غير المفهومة وغير المبررة .

فإذا جئنا إلى أسفار الأنبياء التي رسمت صورة شمولية لإله التوراة دون أن ترتقي به بالفعل إلى مرتبة الإله الأوحد المطلق ، فإننا نجد تعديلاً في الموقف من الأخلاق يرجحها أحياناً على الطقوس والعبادات . من ذلك مثلاً ما نقرأوه على لسان الرب في سفر أشعيا : ( لماذا لي كثرة ذبائحكم ، يقول الرب . أتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات ... البخور هو مكرهة

لي . رأس الشهر والسبت ونداء المحفل . لست أطيق الإثم والاعتكاف ، رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي ، صارت على ثقلاً مللت حَملها . فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم ، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع . أيديكم ملآنة دماً . اغتسلوا ، تنقوا . اعزلوا شر أفعالكم من أمام عيني كفوا عن فعل الشر ، اطلبوا الحق ، انصفوا المظلوم ، اقضوا لليتيم ، حاموا عن الأَرملة ، أشعيا ١ : ١١ ـ ١٧ . وأيضاً : ومن يذيح ثوراً فهو قاتل انسان . من يذبح شاة فهو ناحر كلب . من يُصعد تقدمة يُصعد دم خنزير . من أحرق بخوراً فهو مبارك وثناً . بل هم اختاروا طرقهم وبمحرقاتهم شرت أنفسهم ، أشعيا ٦٦ : ٣ . ويسير النبي عاموس على خطى أشعيا في إعلائه للأخلاق فوق الطقوس : « اطلبوا الخير لا الشر لكي تحبيوا ... بغضت كرهت أعيادكم ، ولست ألتذ باعتكافاتكم . إني إذا قدمتم لي محرقاتكم وتقدماتكم لا أرضى ، وذبائح السلامة من مسمناتكم لا ألتفت إليها . أبعد عني ضجة أغانيك ، ونغمة ربابك لا أسمع . وليجر الحق كالمياه ، والير كنهر دائم ، عاموس ٥ : ١٤ ، ٢١ . ٢١ . أما حزقيال فيجعل إله التوراة يصحح سلوكه السابق عندما كان يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء ، حيث يقول على لسان إلهه : ٥ مَا لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض اسرائيل قاللين الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست . حي أنا ، يقول السيد الرب . لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في اسرائيل ... النفس التي تخطيء هي التي تموت ... الابن لا يحمل من إثم الأب ، حزقيال ١٨ ٢ - ٤ ، ٢٠

إن عدم توصل إله التوراة إلى موقف متسق من مسألة الأخلاق ، سواء فيما يتعلق بسلوكه الخاص أم بمطلبه الأساسي من شعبه ، وما تبع ذلك من سيادة الطقس والتابو على ما سواه ، قد جعل الشخصيات الرئيسية في الرواية التوراتية تسلك بدوافع من محاكماتها الآنية بعيداً عن أي منظور أخلاقي واضح ومتكامل . وغالباً ما جاءت أفعالها في تناقض تام مع أبسط القواعد الأخلاقية الراسخة في ضمير الانسان ، بصرف النظر عن ثقافته ومعتقده ودينه . ولنتابع فيما يلى سلوك هذه الشخصيات منذ أن تم خلق الزوجين الأولين في جنة عدن .

لقد جعل المحررون التوراتيون المعصية والخروج على القاعدة ، في بذرة التاريخ البشري . ولكي يتم تسهيل أول خروج على القاعدة ، كان لابد من صياغة هذه القاعدة بطريقة تجعل الخروج عليها أمراً محتماً بالنسبة للطبيعة البشرية . فبعد أن خلق الرب الانسان الأول وغرس من أجله جنة في عدن شرقاً ، خلق له امرأة لتكون مؤنساً له في ذلك المكان . وبعد ذلك بين لهما أول تابو يقيد من حريتهما التي بدت تامة لهما وغير منقوصة للوهلة الأولى . فقد كان باستطاعتها أن يفعلا مايشاءان في جنتهما ويأكلا من كل ثمرها إلا شجرة واحدة هي شجرة باستطاعتها أن يفعلا مايشاءان في جنتهما ويأكلا من كل ثمرها إلا شجرة واحدة هي شجرة

المعرفة . وبذلك عمل الرب على تسهيل المعصية الأولى والحض على ارتكابها عندما اشترع حداً غير مفهوم ولا مبرر من وجهة النظر الانسانية . وبعد المعصية الأولى جاءت الجريمة الأولى التي مجعلت أيضاً في بذرة التاريخ البشري ، عندما عمل الرب على زرع الحقد بين الإخوة وخلق المناخ الملائم لإتيان الجريمة البدئية ، وذلك بتقبله لقربان هابيل من دون قربان قابن دون سبب مقنع ، فكان أن قتل قابن أخاه ، وتم التأسيس للتاريخ بالمعصية والخروج عن القاعدة أولاً ، وبالجريمة ثانياً . من هنا فلا عجب إن اتسم سلوك بقية الشخصيات التوراتية بالشذوذ والخروج عن المالوف .

ونحن إذا تتبعنا سير مختاري الرب في الرواية الترراتية حتى آخرها ، طالعتنا مواقف وتصرفات لا تليق بانسان عادي ، فما بالك بأولئك المختارين الذين رسم لهم الرب أدواراً مهمة ومتميزة في حياة الجماعة . فهذا نوح ، الأب الثاني للبشرية بعد آدم ، والذي جاء وصفه في الاصحاح السادس من سفر التكوين على أنه الرجل البار والكامل ، يتكشف عن سكير أخرق يعاقر الخمرة في خيمته ويتعرى من ثيابه فتنكشف عورته أمام أولاده ( التكوين ٩ : أحرق يعاقر الخمرة من يد ابنتيه ويشرب حتى يفقد وعيه ، فتقوم ابنته الكبرى وتضاجعه في الليلة الأولى ، ثم تفعل أختها الصغرى الشيء نفسه في الليلة التالية ، وتحمل الاثنتان من أبيهما . وينهي محرر السفر قصته هذه دون أي تعليق حيث يقول : « فحبلت ابنتا لوط من أبيهما فولدت البكر ابناً ودعت اسمه موآب ... والصغيرة أيضاً ولدت ابناً ودعت اسمه بن عمي ، التكوين ١٩ : ٣٦ ـ ٣٨ .

وعندما حصلت مجاعة في بلاد كنعان ، ارتحل إبراهيم وزوجته سارة إلى مصر وهناك ، كان الأب الأول للتاريخ التوراتي خائفاً على حياته أكثر من خوفه على عرضه ، فقال لسارة زوجته أن تقول إنها أخته حتى لا يُقتل بسببها ، لأنها كانت جميلة وربما رغب في الزواج منها أحد أشراف مصر ولم يجد وسيلة لذلك إلا بتدبير مكيدة لزوجها . وقد صحت توقعات إيراهيم ، حيث لفت جمال المرأة نظر بعض المسؤولين فأخذوها إلى بيت فرعون الذي ضمها إلى حريمه ودخل عليها ، ثم أجزل العطاء لإبراهيم بسببها وصار له غنم وبقر وحمير وجمال وعبيد (التكوين ١٦ : ١٠ - ١٦) . ولقد كان ابراهيم راضياً عن هذه المقايضة التي جعلت منه رجلاً غنياً لولا تدخل الرب الذي : و ضرب الفرعون وبيته ضربات عظيمة بسبب ساراي امرأة ابرام . فدعا فرعون أبرام وقال ما قُذا الذي صنعت بي ، لماذا لم تخبرني إنها امرأتك ، لماذا قلت هي أختي حتى أخذتها لتكون زوجتي ؟ والآن هو ذا امرأتك خذها واذهب . لماؤوصي عليه فرعون رجالاً فشيعوه وامرأته وكل ما كان له ، التكوين ١٢ : ٢٠ - ٢٠ . ثم

يكرر ابراهيم الأمر نفسه عندما يأتي إلى مدينة جرار الفلسطينية حيث قال عن سارة إنها أخته . فيأخذها ملك المدينة المدعو أييمالك . وهنا يتدخل الرب مرة أخرى ويحفر الملك في الحلم من لمسه للمرأة لأنها متزوجة ، ولم يكن الملك قد اقترب منها بعد مثلما فعل فرعون ، فيردها إلى زوجها ويمنّفه قائلاً : ٥ ماذا فعلت بنا وبماذا أخطأت إليك حتى جلبت علي وعلى مملكتي خطية عظيمة ؟ فقال ايراهيم إني قلت ليس في هذا الموضع خوف الله البتة فيقتلوني لأجل امرأتي .. .. فأخذ أييمالك غنما وبقراً وجبيداً وإماة وأعطاها لإبراهيم ورد إليه سارة امرأته التكوين ٢٠ : ١ - ١٤ . وبذلك يتفوق أبيمالك أخلاقياً على ابراهيم لاحساسه بخطيعة المدخول على امرأة متزوجة ، في الوقت الذي لم ير فيه ابراهيم مانعاً من دخول الرجال على امرأته خوفاً من خطر متوهم على حياته أثبتت الأحداث اللاحقة علم جديته .

ويدو أن رُهاب الخوف من القتل كان من شيمة أسرة إبراهيم ، لأن اسحاق ابنه قد فعل ما فعله أبوه من قبله فقد هبط إسحاق وزوجته رفقة إلى مدينة جرار إثر مجاعة حلت بالأرض ، وهناك قال عن زوجته أيضاً إنها أخته : « وسأله أهل المكان عن امرأته فقال هي أختي ، لأنه خاف أن يقول امرأتي لعل أهل المكان يقتلوني من أجل رفقة لأنها كانت حسنة المنظر . وحدث بعد أن طالت الأيام له هناك أن أبيمالك ملك الفلسطينيين أشرف من الكوة ونظر ، وإذا إسحاق يلاعب رفقة امرأته . فدعا أبيمالك إسحاق وقال إنما هي امرأتك فكيف قلت هي أختي ، فقال إسحاق لأني قلت لعلي أموت بسببها . فقال أبيمالك ماهذا الذي صنعت بنا ؟ لولا قليل لاضطجع أحد الشعب مع امرأتك فجلبت علينا ذنباً . فأوصى أبيمالك جميع الشعب قائلاً الذي يمس هذا الرجل أو امرأته موتاً يموت » التكوين ٢٦ : ٣ - ١١

ولقد ورث إسحاق عن أبيه ابراهيم العهد الإلهي من جملة ما ورث: و وظهر له الرب وقال .... لك ولنسلك أعطي جميع هذه البلاد ، وأني بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم أبيك ، وأكثر من نسلك كنجوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه البلاد ، وتتبارك في نسلك جميع أم الأرض التكوين ٢١: ٢١ - ٤ . غير أن انتقال الميراث من اسحاق إلى أحد أولاده من بعده ، لم يكن ليتم بهذه البساطة والسهولة ، فقد كان لإسحاق ولدان الأول عيسو ، وهو الاين الأكبر والوريث المادي والروحي ، والثاني يعقوب وهو الأصغر الذي صار فيما بعد يدعى إسرائيل . وقد أحب اسحاق عيسو لأنه كان صياداً ، أما رفقة زوجته فقد أحبت يعقوب الذي كان قريباً منها ولا يبرح الخيام : و وكان عيسو إنساناً يعرف الصيد ، إنسان البرية . ويعقوب إنساناً كاملاً يسكن الخيام . فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيداً ، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب إنساناً كاملاً يسكن الخيام . فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيداً ، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب انساناً كاملاً يسكن الخيام . فأحب إسحاق عيسو لأن في فمه صيداً ، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب التعقوب التعالي عليه التكوين ٢٥ - ٢٨ .

ولما كان عيسو هو الوريث الطبيعي لا ملاك آبيه وللعهد الإلهي ، خصوصاً بعد أن ينال بركة أبيه ورضاه ، فقد عمد يعقوب وأمه إلى الحيلة والخداع من أجل تحويل حقوق الابن البكر إلى أخيه الأصغر . ففي أحد الأيام رجع عيسو من رحلة صيد طويلة وهو متعب وجائع ، فوجد يعقوب عند الحيام يطبخ حساء عدس أحمر ، فطلب إليه أن يطعمه من طبيخه فأي يعقوب ، وطلب لقاء طبيخه أن يتنازل له عيسو عن جميع حقوق البكورية التي يتمتع بها الابن الأكبر في العائلة ، فوافق عيسو في لحظة طيش واستهتار وأكل من طبيخ أخيه : و وطبخ يعقوب طبيخاً ، فأتى عيسو من الحقل وهو قد أعيا ، فقال عيسو ليعقوب أطعمني من هذا الأحمر لأني قد أعيت ، لذلك دعي اسمه أدوم ، فقال يعقوب يعني اليوم بكوريتك . فقال عيسو ها أنا ماض إلى الموت ، فلماذا لي بكورية ؟ فقال يعقوب احلف لي اليوم ، فحلف له فباع بكوريته ليعقوب . فأعطى يعقوب عيسو خبزاً وطبيخ عدس ، فأكل وشرب وقام ومضى ٤ التكوين ٢٥ : ٢٩ - ٣٤ . وبانتقال حقوق الكبوريه إلى يعقوب يكون بنو اسرائيل قد اشتروا عهد الرب بطبخة عدس ، وخسرها بنو أدوم نسل عيسو .

ولكي تكتمل حقوق يعقوب في البكورية كان عليه أن يتلقى بركة أبيه قبل موته ، باعتباره الابن الأكبر . وهنا تحتال رفقه على زوجها إسحاق الذي كلت عيناه عن النظر ، فعندما دعا إسحاق ابنه الأكبر عيسو ليعطيه بركته جاءت رفقه بابنها المفضل يعقوب ليأخذ بركة أبيه عوضاً عن عيسو ، ووضعت على يديه وعنقه فروة جدي ليغدو ملمسه مشعراً كملمس أخيه لأن يعقوب كان أملس البشرة : و فقال إسحاق ليعقوب تقدم لأجسك يا ابني . أأنت هو ابني عيسو أم لا . فتقدم يعقوب إلى اسحاق أبيه فجسه وقال الصوت صوت يعقوب ولكن اليدين يدا عيسو ، ولم يعرفه لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه فباركه ، التكوين ٢٧ : هويت الحقيقية . وهنا يكذب يعقوب بليء فمه دون حياء أو خجل بعد أن كذب بأفعاله : هويته الحقيقية . وهنا يكذب يعقوب بليء فمه دون حياء أو خجل بعد أن كذب بأفعاله : ووقال إسحاق : هل أنت هو ابني عيسو ؟ فقال : أنا هو ، التكوين ٢٧ ٤٢ . وبذلك استكمل أبو القبائل الاسرائيلية اغتصاب حق البكورية بالكذب بعد أن استلبه في لحظة ضعف وغفلة من أخيه المتعب الجائع .

ويتعرض يعقوب بدوره لمكيدة من أولاده وهو في سن الشيخوخة . فقد أحب يعقوب أبنه الأصغر يوسف أكثر من بقية إخوته لأنه كان ابن شيخوخته ، الأمر الذي جلب على يوسف بغض وحسد إخوته . ومما زاد في بغضهم له أنه كان يقص على أهله أحلاماً يراها وتتنبأ بعلو مكانته وتفوقه على أخوته . ومنها الحلم الذي قال فيه : « إني حلمت حلماً أيضاً . وإذا

الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً ساجدة لي ... فانتهره أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت ؟ هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض ؟ فحسده إخوته . أما أبوه فكم الأمر ع . ويبما إخوة يوسف يرعون الغنم في مكان بعيد ، أرسله أبوه وراءهم ليستطلع أحوالهم وأحوال القطيع . فلما رأوه قادماً من بعيد ، قال بعضهم لبعض هوذا صاحب الأحلام قادم هلموا نقتله فنرى ماذا تكون أحلامه . وعندما هموا بقتله قال لهم أخوهم رأويين : ولا تسفكوا دماً ، اطرحوه في هذه البر التي في البرية ... فكان لما جاء يوسف إلى إخوته أنهم خلعوا عن يوسف قميصه الملون وأخذوه وطرحوه في البر . وأما البر فكانت جافة ... فأخذوا قميص يوسف وذبحوا تيساً من المعزى وغمسوا القميص في الدم وأرسلوا القميص الملون وأحضروه إلى أبيهم وقالوا وجدنا هذا ، حقق أقميص ابنك هو أم لا ؟ فتحققه وقال قميص ابني ، وحش رديء أكله ، افترس يوسف افتراساً . فمزق يعقوب ثيابه وناح على ابنه أياماً كثيرة ٤ التكوين : والقتل والكذب ،

وقبل أن تتابع رواية سفر التكوين قصة يوسف وما جرى له في مصر بعد أن انتُشل من البعر وبيع عبداً ، تحدثنا عن يهوذا ابن يعقوب الذي تنتسب إليه قبيلة يهوذا ، وكيف زنا بكنته وولَّدت له ابنان . وملخص القصة أن يهوذا هذا قد زوج ابنه الأكبر بفتاة اسمها تامار ، ولكن الابن مات قبل أن تحمل منه زوجته . فأعطى يهوذا تامار زوجة لابنه الثاني الذي ما لبث أن مات أيضاً . ولما كان ابنه الثالث قاصراً ، فقد أعاد يهوذا تامار إلى بيت ابيها ريثما يكبر الابن الثالث ولكن الابن كبر ولم يعطه يهوذا تامار زوجة . وبينما يهوذا في طريقه إلى بلدة تمنه لبعض اشغاله . خلعت تامار عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وجلست على جانب الطريق . ولما مر بها يهوذا ظنها زانية فطلب أن يدخل عليها . فقالت له ماذا تعطيني إذا دَحلْت عليّ ؟ فقال أعطيك جدياً من الماعز . فقالت : هل تعطيني رهناً ريشما ترسل الجدي ؟ قال : ما الرَّهن الذي أعطيك ؟ قالت : خاتمك وعصاك التي في يدك وعصابة رأسك . فأعطاها ما طلبت ودخل عليها . ثم قامت وقد حبلت منه وعادت إلى بيتها . وعندما أرسل لها يهوذا الجدي لم يجدوها في المكان . وبعد ثلاثة أشهر قبل ليهوذا أن كنته تامار قد زنت وها هي حبلي . فقال يهوذا: أخرجوها فتحرق . ولكن تامار أرسلت إلى حميها خاتمه وعصاه وعصابة رأسه وقالت إنها حاملة من صاحبها . فعرف يهوذا أشياءه وبرأها من تهمة الزنا . فولدت له أبنان الأول اسمه فارص والثاني اسمه زارح ( التكوين : ٣٨ ) . وإليهما تنتمي أهم عشيرتين في سبط يهوذا وهما عشيرة الزارحيين وعشيرة الفارصيين . ومن ابني فارص تسلست عشيرتا حصرون وحامول . وتنتهي سلسلة نسب الزنا بالمحارم هذه إلى الملك داود : ٥ وهذه مواليد فارص : فارص ولد حصرون ، وحصرون ولد رام ، ورام ولد عنيناداب ، وعنيناداب ولد فحشون ، فحشون ولد فحشون ولد ملمون ، ويسي ولد فحشون ولد سلمون ، ويسي ولد داود ، راعوث ٤ : ١٨ - ٢٢

لقد رهن رأس سبط يهوذا خاتمه وعصاه وعصابة رأسه عند زانية لكي يدخل عليها ، وعاد إلى يبته حاسي الرأس وحاسي الحلق . ولم تكن الزانية إلا كننه وزوجة اثنين من أولاده المتوفيين على التوالي . ومن هذا الزنى جاءت يهوذا ، ومن فارص ابن الزنا بالكنة يتسلسل داود مختار الرب . رغم أن الرب قد قال في سفر التثنية ٢٣ : ٢ و لا يدخل ابن زنا في جماعة الرب . حتى الجيل العاشر لايدخل منه أحد في جماعة الرب ، .

في سفر الخروج يبتديء موسى تاريخه بجريمة قتل عمد لم يكن مضطراً إليها: و وحدث في تلُّك الأيام ، لما كبر موسى ، أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم فرأى رجلاً مصرياً يضرب رجلاً عبرانياً من إخوته . فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحداً فقتل المصري وطمره في الرمل. ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان ، فقال للمذنب لماذا تضرب أخاك ؟ فقال من جعلك رئيساً وقاضياً علينا ؟ أمفتكرٌ أنت بقتلي كما قتلت المصري ؟ فخاف موسى وقال حقاً قد عُرف الأمر . فسمع فرعون هذا الأمر فطلب أن يقتل موسى . فهرب موسى من وجه فرعون وسكن في أرض مديان ۽ الخروج ٢ - ١٥ ـ ٥٠ . وقبل أن يخرج موسى بجماعته من مصر حضهم على استغلال ثقة جيرانهم المصريين وسرقتهم تحت ذريعة الإعارة المؤقتة . وقد شارك الرب في عملية السرقة هذه عندما زين للمصريين أن يعيروا لبني اسرائيل ما طلبوا: 3 وفعل بنو إسرائيل بحسب قول موسى ، طلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهبٍ وثياباً . وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم ، فسلبوا المصريين ﴾ الخروج ١٢ : ٣٤ ـ ٣٦ . أما عن الجراثم الجماعية وقتل الأطفال بالجملة ، مما ارتكبه موسى في حملاته الحربية ، فقد ذكرناها في مكان آخر من هذا البحث . وهي الجرائم التي برَّه فيها تلميذه يشوع الذي استلم القيادة بعد وفاته : ﴿ وَكَانِتَ أُرْبِحَا مَقْفُلَةُ مَغْلَقَةُ بسبب بني اسرائيل لا أحد يخرج ولا أحد يدخل . فقال الرب ليشوع انظر قد دفعت يبدك أريحا .. .. . فسقط السور في مكانه وصعد الشعب إلى المدينة كل رّجل مع وجهه وأخذوا المدينة وحــرّموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة ، من طفل وشيخ ، حتى البقر والغنم والحمير ، بحد السيف ، يشوع ٦ : ١ - ٢١ . وتعبير دحرَّموا، الوارد في هذا المقطع يعني اتبعوا مبدأ والتحريم، وهو بالمصطلح التوراتي القتل من أجل مرضاة الرب وتقديم الأنفس المقتولة قرباناً له .

في سفر القضاة الذي يعمف حالة القبائل الإسرائيلية بعد دخولها إلى بلاد كنمان ، ومحاولة كل قبيلة إيجاد موطيء قدم لها في تلك الأرض ذات الثقافة العربية والمدن القوية الحمينة ، سوف أتوقف عند شخصيتين من قضاة بني اسرائيل الذين كانوا بمثابة الحكام القبلين خلال تلك الفترة التي سبقت تشكيل المملكة الموحدة المفترضة لكل اسرائيل . وهاتان الشخصيتان هما يفتاح الجلعادي وشمشون . كان يفتاح واحداً من أهم شخصيات سفر القضاة . وقد نشأ منبوذا من قومه لأنه كان ابن عاهرة . وعندما شب على الطوق صار رئيس عصابة من الأفاقين وقاطعي الطرق . وعندما تضايق قومه من العمونيين الذين بغوا عليهم ولم يجلوا بينهم من هو أهل للقيادة ، جاءوا إلى ابن الزني وقاطع الطرق يطلبون عونه على أعدائهم ، فاشترط يفتاح لقاء ذلك أن يرئسوه عليهم ويعطونه منصب القضاء ، فوافقوا : و ولما حارب بنوعمون اسرائيل ، ذهب شيوخ جلعاد وقالوا ليفتاح تعال وكن لنا قائداً فنحارب بني عمون فنقال يفتاح لشيوخ جلعاد أما ابغضتموني أنتم وطردتموني من بيت أي ، فلماذا أتيتم إلي الآن إذ تضايقتم .. .. إذا أرجعتموني لمحاربة بني عمون ودفعهم الرب أمامي فأنا أكون لكم وأساً ». .. فذهب يفتاح مع شيوخ جلعاد وجعله الشعب عليهم رأساً » القضاة ١١ : ولكي يعينه الرب على أعدائه نفر له أضحية بشرية . وقد أوردنا قصة هذه الأضحة في مكان سابق من هذا البحث .

بعد هذه الحادثة بيدأ شمشون حربه الطويلة ضد الفلسطينيين ، ولكنها حرب بلا جنود أو معدات ، قوامها شمشون الذي يقاتل منفرداً على طريقة العصابات مستخدماً قوته وحيلته ، وجماعات الفلسطينيين الذين كان يفاجئهم في الأمكنة والأوقات غير المتوقعة ، فيقتل منهم الآلاف . وعندما أزعجت نشاطات شمشون الفلسطينين استعانوا عليه بقومه أنفسهم : و فنزل ثلاثة آلاف رجل من يهوذا إلى شق صخرة عبطم ، حيث كان يقيم شمشون ، وقالوا لشمشون أما علمت أن الفلسطينيين متسلطون علينا ؟ فماذا فعلت بنا ؟ فقال لهم كما فعلوا بي هكذا أفعل . فقالوا له نزلنا لكي نوثقك ونسلمك إلى أيدي الفلسطينيين ... فأوثقوه بحبلين جديدين وأصعدوه من الصخرة . ولما جاء إلى موضع لحي ، صاح الفلسطينيون للقائه ، فحل عليه روح الرب فكان الحبلان اللذان على ذراعيه ككتان أحرق بالنار . فانحل الوثاق عن يديه ، القضاة ١٥ : ٩ - ١٤ . نفهم من الحوار الذي دار بين شمشون وجماعة يهوذا في هذا المقطع أن شمشون لم يكن يحارب الفلسطينيين نيابة عن قومه بل لما فعلوه به ، وأن قومه لم يروا فيه إلا رجل عصابات متمرد يجب وضع حد لأعماله التي لا تجدي نفعاً بل تجلب لهم المزيد من اضطهاد الأعداء . بعد ذلك ، نجد رجل الله هذا ، المنذور لتخليص اسرائيل ، يقضى لياليه في بيوت العاهرات : و ثم ذهب شمشون إلى غزة ورأى هناك امرأة زانية فدخل إليها ، القضاة ٢ : ١ : إلى أن أوصلته واحدة من الزانيات إلى حتفه ، وكان اسمها دليلة . فدفعته إلى يد أعدائه مقابل حفنة من الشيكلات (القضاة ١٦ : ٤ - ٣١

هذا عن أخلاق قضاة بني اسرائيل. أما عن الأخلاق العامة للإسرائيلين في عصر القضاة ، فلدينا حادثة تظهر عدم تقيد هؤلاء في سلوكهم الجمعي المعلن بأبسط القواعد التي نصت عليها الشريعة. تقول الوصية الواردة في سفر اللاويين ١٠ : ٢٠ و ولا تضاجع ذكراً مضاجعة امرأة ، إنه رجس ، وتكملها القاعدة التشريعية في اللاويين ٢٠ : ١٣ التي تقرر عقوبة من يخالف تلك الوصية : و وإذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امرأة فقد فعلا ، كلاهما ، رجساً . إنهما يقتلان ٤ . ورغم ذلك فقد كان ذكور سبط بنيامين لوطيين يصطادون المسافرين الأغراب ويعتدون عليهم بالإكراه . وهذا ما تحدثنا عنه قصة الرجل اللاوي وسريته عندما مر في بلدة جبعة التي للبنيامين ، فمالوا إلى في بلدة جبعة التي لبنيامين ، فمالوا إلى عنيه ورأى الرجل المسافر في ساحة المدينة ... وجاء به إلى بيته فغسلوا أرجلهم وأكلوا عينه ورأى الرجل المسافر في ساحة المدينة أحاطوا بالبيت قارعين الباب ، وكلموا وشربوا . وفيما هم يطيبون قلوباً وإذا برجال المدينة أحاطوا بالبيت قارعين الباب ، وكلموا الرجل صاحب البيت قائلين أخرج الرجل الذي دخل بيتك فنعرفه ( و كلمة نعرفه بالمصطلح التوراتي تعني نضاجعه) . فخرج إليهم الرجل صاحب البيت وقال لهم لا يا إخوتي لا تفعلوا التوراتي تعني نضاجعه) . فخرج إليهم الرجل صاحب البيت وقال لهم لا يا إخوتي لا تفعلوا التوراتي تعني نضاجعه) . فخرج إليهم الرجل صاحب البيت وقال لهم لا يا إخوتي لا تفعلوا التوراتي تعني نضاجعه) . فخرج إليهم الرجل صاحب البيت وقال لهم لا يا إخوتي لا تفعلوا

شراً بعدما دخل هذا الرجل بيتي ، لا تفعلوا هذه القباحة . هو ذا ابنتي العذراء وسريته دعوني أخرجهما فأذلوهما ( والتعبير هنا يعني أيضاً ضاجعوهما ) وافعلوا لهما ما يحسن في أعينكم ، وأما هذا الرجل فلا تعملوا به هذا الأمر القبيح . فلم يرد الرجال أن يسمعوا له . فأمسك الرجل سريته وأخرجها إليهم فعرفوها وتعللوا بها الليل كله إلى الصباح وعند طلوع الفجر أطلقوها . فجاءت المرأة عند إقبال الصباح وسقطت عند الباب حيث سيدها ، إلى الضوء . فقام سيدها في الصباح وفتح أبواب البيت وخرج للذهاب في طريقه وإذا بالمرأة سريته ساقطة على باب البيت ويداها على العتبة . فقال لها قومي نذهب ، فلم يكن مجيب . فأخذها على الحمار ، وقام الرجل وذهب إلى مكانه ودخل بيته وأخذ السكين وأمسك سريته وقطعها مع عظامها إلى التني عشرة قطعة وأرسلها إلى جميع تخوم إسرائيل ، القضاة ١٩ ١٤ . ٢٠ . ٣٠ .

نتقل الآن إلى أسفار صموئيل ١ و ٢ والملوك الأول ، وهي الأسفار التي تقص عن تأسيس علكة اسرائيل ، لنستقصى أخلاق أولتك الملوك الاوائل أو مسيحي الرب بالتعبير التوراتي .

كان صموئيل آخر قضاة بني اسرائيل . وعندما شاخ ولم يعد قادراً على متابعة مهام القضاء ، جاءه شيوخ اسرائيل وطلبوا منه تعيين ملك عليهم إسوة ببقية الشعوب : و فقال الرب لهموئيل اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولونه لك وملك عليهم ملكاً ع . ثم دله على الفتى شاؤل وأمره أن يمسحه ملكاً على اسرائيل ، ففعل . قاتل شاؤل أعداء بني اسرائيل بشرقاً وغرباً وأفلح في كل معاركه (صموئيل الأول : ١ - ١٤) . ولكن الرب غضب عليه لمخالفته أمره بتحريم شعب العماليق ، أي إفناءهم عن آخرهم قرباناً للرب : و وقال صموئيل لشاؤل إياي أرسل الرب لمسحك ملكاً على شعبه اسرائيل . فالآن اسمع صوت كلام الرب . هكذا يقول رب الجنود .. .. اذهب واضرب عماليق وحرّموا كل ما له ، ولا تعف عنهم ، بل اقتل رجلاً وامرأة ، طفلاً ورضيعاً ، بقراً وغنماً ، جملاً وحماراً .. .. فضرب شاؤل عماليق ، وأمسك بأجاج ملك عماليق حياً ، وحرّم الشعب بحد السيف . وعفا شاؤل والشعب عن أجاج وعن خيار الغنم والبقر والخراف وعن كل الجيد ، ولم يرضوا أن يحرّموها . وكل أملاك المحتقرة والمهزولة حرموها ، صموئيل الأول ١٥ : ٣ - ٩ . عند ذلك أمر الرب من الأملاك المحتقرة والمهزولة حرموها ، صموئيل الأول ١٥ : ٣ - ٩ . عند ذلك أمر الرب من شاؤل . فقعل صموئيل أن يمسع ملكاً آخر بدلاً من شاؤل ، ودله على القتى داود الذي كان حامل أسلحة شاؤل . فقعل صموئيل ذلك سراً ، وشاؤل لا يعلم (صموئيل الأول : ١٦) . وهنا تبداً قصة داود .

يعلو شأن داود في عين الجيش والشعب بعد قتله للعملاق الفلسطيني مجليات في نزال منفرد ، استخدم فيه داود مقلاع الراعى ضد الفارس الفلسطيني المدرع والمدجج بالسلاح ،

الأمر الذي يزرع الغيرة في قلب شاؤل فيطلب قتل الفتي . ولكن داود يهرب من وجهه ويختبيء . ولما كان شاؤل متقلب المزاج لأن روح رديء قد تملكه بعد أن غضب عليه الرب ، فقد كان يرضى على داود فيعود إليه ثم يطلب قتله ثانية فيهرب . وفي أثناء ذلك زوَّجه بابنته ميكال لقاء مهر مقداره مئة قتيل فلسطيني . فأفلح داود وقدم المهر لشاؤل وصاهره بعد أن ظن شاؤل أن داود ماثت لا محالة في مهمته . وأخيراً يقرر داود الانفصال نهائياً عن شاؤل ، فيودع أهله عند ملك موآب ثم يلجأ إلى الفلسطينيين أعداء قومه ، ومعه مثات من أتباعه الذين انشقوا عن الملك شاؤل . دخل داود على أخيش ملك مدينة جت ورأس التحالف الفلسطيني ، فاستقبله أحسن استقبال وأسكنه وجماعته في بلدة صقلع القريبة . ومن هناك تابع داود شن غزواته ولكن لصالح الفلسطينيين هذه المرة ، وتحول إلى زعيم مرتزقة تعيث الفساد في أراضي خصوم ملك جت وحلفاته (صموثيل الأول ١٦ - ٢٧). وعندما جمع الفلسطينيون جيوشهم وتوجهوا للمعركة الفاصلة التي قُتل فيها شاؤل وأولاده ، صعد إليهم داود وعرض عليهم أن يسير برجاله معهم لقتال بني جلدته ، فوافق أخيش ملك جت ، أما بقية أقطاب الفلسطينيين السائرين معه فرقصوا خوفاً من انقلاب داود عليهم ( صموئيل الأول ٢٩ ) . ولما جاءه خبر موت شاؤل : ﴿ أَصِعِد دَاوِد رَجَالُه الذِّينَ مَعَهُ كُلُّ وَاحِدُ وَبِيتُهُ وَسَكَنُوا فِي مَدَنَ حَبُرُونَ . وأتى رجال يهوذا ومسحوا داود ملكاً على بيت يهوذا ﴾ صموئيل الثاني ٢ : ٣ ـ ٤ . وبعد حرب طويلة مع القبائل الشمالية التي صارت الآن تدعى اسرائيل تمييزاً لها عن يهوذا ، وموت ملك اصرائيل اشهوشيت إبن شاؤل: 3 جاء جميع شيوخ اسرائيل إلى الملك إلى حبرون. فقطع الملك داود معهم عهداً في حبرون أمام الرب ومستحوا داود ملكاً على اسرائيل ، صموئيل الثاني ه : ٣ . هذه كانت سلوكيات داود في فتوته وشبابه فكيف كانت بعد أن صار ملكاً ووحد جميع القبائل في المملكة الموحدة المزعوَّمة ، وكيف كانت أخلاق أهل بيته ؟ .

عندما كانت جيوش المملكة تحاصر مدينة ربة عمون في شرقي الأردن ، تحت قيادة يوأب المقائد الأعلى لداود ، كان الملك في أورشليم مستسلماً لحياة الرغد بين العديد من زوجاته . وفي إحدى الأمسيات كان داود يتمشى على سطح بيته فرأى امرأة جميلة تستحم في البيت المقابل ، فراقت له فسأل عنها فقيل له أنها بتشبع امرأة أوريا الحثي . وكان أوريا جنديا يحارب . في الجيش الذي يحاصر مدينة العمونيين . فأرسل داود رسلا وأخذها فدخلت عليه واضطجع معها ثم أعادها إلى بيتها (صموئيل الثاني ١١: ١-٤) . وبذلك ينتهك مسيح الرب داود الوصية الخامسة من الوصايا العشر : لا تزن . كما أنه يدير ظهراً للبند التشريعي الوارد في سفر التثنية : وإذا وجد رجل مضطجعاً مع امرأة زوجة بعل ، يقتل الاثنان ، الرجل المضطجع مع المرأة والمرأة والمرأة ، فتنزع الشر من اسرائيل ، التشية ٢٢ : ٢٣ . وعندما حبلت المرأة من داود

ارسلت وأخبرته . فكتب داود إلى قائله يوآب أن يبعث إليه بأوريا . وصندما مثل أوريا بين يديه سأله عن أحوال الجيش وسير العمليات القتالية ، ثم طلب إليه أن يذهب إلى بيته ليخسل ويستريح . فخرج أوريا وجلس عند باب بيت الملك ونام هناك مع الحرس بدل أن يذهب إلى بيته . وفي الصباح عندما علم داود بالأمر سأل أوريا عن سبب مكوثه على الباب ، فقال له بأنه لا يستطيع أن ينام مرتاحاً في فراشه بينما رفاقه وقادتهم يفترشون الأرض وينامون تحت الخيام . فماذا كانت مكافأة داود لهذا الجندي المخلص الغيور ؟ لقد دعاه في المساء إلى مائلة عامرة فأكل وشرب معه ، وفي اليوم التالي أطلقه إلى القائد يوآب وبيده رسالة تقول : و اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت .. .. فلما سمعت أمرأة أوريا أنه قد مات أوريا رجلها ، ندبت بعلها . ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابناً » (صموئيل الثاني : الاصحاح الحادي عشر ) . وبذلك خالف داود الوصية الرابع من الوصايا العشر : لا تقتل . كما خالف بسلوكه للشين هذا أبسط نوازع داود الوصية الرابع من الوصايا العشر : لا تقتل . كما خالف بسلوكه للشين هذا أبسط نوازع داود الوصية الرابع من الوصايا العشر : لا تقتل . كما خالف بسلوكه للشين هذا أبسط نوازع داود الوصية الرابع من الوصايا العشر : لا تقتل . كما خالف بسلوكه للشين هذا أبسط نوازع والضمير الطبيعية التي لا تتطلب وصايا سماوية تُذكّر بها .

أما عن أخلاق بيت داود فنجد تموذجاً عنها في حادثتين ، الأولى حادثة سفاح بيت ابن داود المدعو أمنون وأخته غير الشقيقة المدعوة تامار . والحادثة الثانية تمرد أبشالوم إبن داود ومحاولته قتل أبيه للاستثار بالسلطة .

اشتهى آمنون أخته تامار ولم يجد إلى وصالها سبيلاً . وأسقمه حب أخته حى هزل ومرض . فجاءه ابن عم له يدعى يوناداب ، ويصفه النص التوراتي بأنه رجل حكيم جداً ، فصمم له حيلة توصل أخته إلى مضجعه : و وكان يوناداب رجلاً حكيماً جداً . فقال له لماذا ابن الملك أنت ضعيف هكذا ، أما تخبرني ؟ فقال له أمنون إني أحب أخت أيشالوم أخي . فقال يوناداب اضطجع في سريرك وتمارض ، وإذا جاء أبوك ليراك فقل له دع تامار أحتى فتأتي وتطعمني خبزاً وتعمل أمامي طعاماً فاكل من يدها . فاضطجع أمنون وتمارض .. النع ٤ . وتسير الخطة كما يشتهي أمنون فتأتي تامار إلى سريره فيمسك بها ويعتدي عليها : و فجعلت تامار رماداً على رأسها ومزقت الثوب الملون الذي عليها ووضعت يدها على رأسها وكانت تذهب صارخة . فقال لها أبشالوم أخوها هل كان أمنون أخوك معك ؟ فالآن يا أختي التشريعية الواردة في سفر اللاويين : و وإذا أخذ رجل أخته بنت أيه أو بنت أمه ورأى عورتها ورأت هي عورته ، ذلك عار . يقطعان أمام أعين بني شعبهما ٤ اللاويين ٢٠ : ١٠ . أما داود ، فبدلاً من أن يحترم شريعة الرب ويقيم الحد على ابنه فقد تفاضى عن اثمه ولم يحرك داود ، فبدلاً من أن يحترم شريعة الرب ويقيم الحد على ابنه فقد تفاضى عن اثمه ولم يحرك

ساكناً: ﴿ ولما سمع داود بجميع هذه الأمور اغتاظ جداً . ولم يكلم أمنون بخير أو شر ﴾ صموثيل الثاني ١٣ : ٢١ . أما أبشالوم أخو تامار فقد كتم الشر في نفسه مؤقتاً وراح يتربص بأخيه أمنون ليقتله . وبعد مدة دعا أبشالوم إخوته أولاد داود إلى وليمة وبينهم أمنون ، وأوصى غلمانه أن يضربوا أمنون بحد السيف بعد أن تلعب الخمرة برأسه : ﴿ فقعل غلمان أبشالوم بأمنون كما أمر ، فقام جميع بني الملك وركبوا كل واحد على بغله وهربوا ﴾ صموئيل الثاني بأمنون كما أمر ، أما أبشالوم فقد توارى عن الأنظار ريثما يتعزى داود عن أبنه القتيل .

وكان أبشائوم صاحب مطامح . فصار يستميل الناس إليه ويجلس للقضاء ينهم قبل وصولهم إلى باب الملك . فأحبه الشعب ومالوا إليه . وعندما أحس أن الوقت قد حان للانقلاب على أبيه أقام في حبرون وأعلن نفسه ملكاً . فخاف داود وقال : « لجميع عبيله الذين معه في أورشليم قوموا بنا نهرب لأنه ليس لنا نجاة من وجه أبشائوم . أسرعوا للذهاب لعلا يبادرنا ويدركنا وينزل بنا الشر ويضرب المدينة بحد السيف . فخرج الملك وجميع بيته وراءه ، وترك الملك عشر نساء سراري لحفظ البيت » صموئيل الثاني ١٥ : ١ - ١٦ . وكان داود يمشي حافياً وهو يبكي وجميع من معه كذلك ، حتى وصل نهر الأردن فمبروه إلى الجهة الأخرى وعسكروا هناك . أما أبشائوم فقد دخل أورشليم ونام مع سراري أبيه ليقطع آخر حبل مودة ينهما ، ويعرف كل من سانده في تمرده أن الكراهية بينهما لن تزول فتقوى قلوبهم على المضي معه . وبعد ذلك جمع جيشه وتعقب داود أبيه لكي يقتله ، وعبر الأردن حيث عسكر في جلعاد . وهنا وجد داود أن المواجهة قد غدت محتومة فتجهز للحرب وقسم جيشه إلى شائش فرق وعين على كل فرقة قائداً . وكان القتال في وعر أفرام فانكسر هناك جيش أبشائوم . وفيما أبشائوم يحاول الفرار علق بأغصان شجرة بطم ، فمال إليه يوآب قائد داود وضربه بثلاثة سهام فمات . (صموئيل الثاني : ١٥ - ١٨ ) .

أما سليمان ابن داود الملقب بالحكيم ، والذي يقول عنه النص : ﴿ وفاقت حكمة سليمان حكمة جميع بني المشرق وكل حكمة مصر ﴾ الملوك الأول ٤ : ٣٠ ـ ٣٤ . والذي قال له الرب : ﴿ أعطيتك قلباً حكيماً ومميزاً ، حتى أنه لم يكن مثلك قبلك ولا يقوم بعدك نظير ﴾ الملوك الأول ٣ : ١٣ . فقد كان أول عمل قام به بعد مسحه ملكاً هو قتل أخيه أدونيا الذي كان يعد نفسه لخلافة داود ، وقتل قائد جيوش داود المخلص يوآب الذي وقف إلى جانب أدونيا . فلقد بدا أدونيا يدعو لنفسه عندما أقعدت الشيخوخة سليمان عن ممارسة مهام الحكم فراح يتدفأ في أحضان العذارى من برداء الشيخوخة : ﴿ وشاخ الملك داود ، تقدم في الأيام . وكانوا يدثرونه بالثياب فلم يدفأ . فقال له عبيده ليفتشوا لسيدنا الملك على فتاة عذراء لتقف

أمام الملك وتكون له حاضة . ولتضطجع في حضنك فيدفأ سيدنا الملك . ففتشوا على فتاة جميلة في جميع تخوم إسرائيل فوجدوا أبيشج الشونمية ، فجاءوا بها إلى الملك وكانت الفتاة جميلة جداً ، فكانت حاضنة للملك 4 الملوك الأول ١ : ١ - ٤

بعد ذلك يستسلم سليمان لحياة اللهو والترف وينسى إلهه الذي بنى له الهيكل في أورشليم: و وأحب الملك سليمان نساءً غريبة كثيرة من الأمم الذين قال عنهم الرب لبني اسرائيل لا تدخلوا إليهم وهم لا يدخلون إليكم .. .. وكانت له سبع مئة من النساء السيدات وثلاث مئة من السراري . فأمالت نساؤه قلبه وراء آلهة أخرى . فذهب سليمان وراء عشتاروت إلهة الصيدونيين ... وعمل سليمان الشر في عيني الرب ، ولم يتبع الرب تماماً كلاود آييه ع الملوك الأول ١٠ : ٤ - ٨ . ولهذا مزق الرب مملكته بعد وفاته فانقسمت إلى مملكتين متناحرتين ، هما مملكة اسرائيل باسباطها العشرة ومملكة يهوذا التي تبعها سبط بنيامين .

## خاتمية

لقد استعرضنا فيما مبق جانباً من سير حياة وسلوك أهم الشخصيات التي دارت حولها أحداث الرواية التوراتية ، وصولاً إلى فروتها في تشكيل المملكة الموحدة لكل اسرائيل . وذلك لغرض الكشف عن المعايير الخلقية التي كانت تجرك سلوك هذه الشخصيات ، ومن ورائها سلوك أتباعها الذين كانوا يرون في قادتهم الروحيين والسياسيين القدوة التي يجب احتذاؤها . ولك أن الأخلاق في مجتمع ما ليست وصايا مطبوعة على الورق ، بل هي سلوك عملي وعلاقات متبادلة . والمؤمن الذي يرى في التوراة وحياً من الرب لا ينظر كثيراً إلى الوصايا النظرية ، بل إلى تلك الوصايا بالطريقة التي فهمها بها أولي الأمر من مختاري الرب وطبقوها في حياتهم العملية . فإضافة إلى تناقض الوصايا الأخلاقية عما بيناه بالوثائق المستمدة من الوصايا وطبقتها ، قد رسمت عبر الكتاب منهجاً أخلاقياً موازياً لايقل في سلطته عن سلطة الوصايا وطبقتها ، قد رسمت عبر الكتاب منهجاً أخلاقياً موازياً لايقل في سلطته عن سلطة تلك الوصايا المتناقضة . ومن هنا ، في اعتقادنا ، يأتي الخلل في التكوين النفسي والفكري للانسان اليهودي الصالح هو الذي يؤدي الطقوس بتمامها ويراعي ألوف حدود التابو . وأما الأخلاق فمسألة إشكالية بالنسبة إليه ومتروكة لفهمه الشخصي ولفهم المؤولين من رجال الدين عبر الحقب التاريخية .

## 11 — المسياق التاريضي لنشوء الدين اليهودي(\*)

ينشأ كل دين في سياق تاريخي معين ، وتحت شروط تاريخية معينة ثم تأخذ معقدات هذا الدين وطقوسه وأساطيره بالتطور والتغير والتبدل ، إلى أن تكسب صيغتها الأخيرة التي تبدي استجابة للتغيير إلا في حدود الاجتهادات التي تطال المظهر من دون الجوهر . من هنا ، فإن فهم أي دين مرتبط إلى هذا الحد أو ذاك بفهم الشروط التاريخية التي أحاطت يولادته ونشأته ، وبتطوره . وتغدو هذه المسألة أكثر حيوية وأهمية في دراستنا للدين اليهودي ، وذلك بسبب الصلحة الوثيقة التي يعقدها اللاهوت اليهودي بين هذا الدين وتاريخ شعب معين هو شعب اسرائيل » . وقد صارت هذه الصلة إلى درجة من القوة بحيث لا يستطيع الباحث أن يميز بين الدين والتاريخ ، لأن التاريخ هنا لم يعد سوى المسرح الذي تتجلى فيه مقاصد الإرادة الإلهية ، من خلال علاقة الرب بشعبه المختار اسرائيل . لهذا السبب ، فإن دارس الدين اليهودي يجد نفسه وقد تحول إلى دراسة التاريخ ، لأن الرسالة الروحية في كتاب التوراة ، كما اليهدمية روحية واحدة ، وإنما تتكشف عبر فترة زمنية تمتد ما مقداره ، ١٣٠٠ سنة . ومن خلال شخصية روحية واحدة ، وإنما تتكشف عبر فترة زمنية تمتد ما مقداره ، ١٣٠٠ سنة . ومن خلال شخصيات روحية وسياسية كثيرة ، تبدأ بإبراهيم حوالي عام ، ١٥٠ ق.م ، وتنتهي بعزرا الكاهن حوالي عام ، ٥٠ ق.م .

ولكن ، إلى أي حد تكتسب الرواية التوراتية مصداقية تاريخية ؟ وإلى أي حد نستطيع الوثوق بالمخطط التاريخي العام لِتَكُشُّفِ الرسالة الروحية في التوراة كما رسمه لنا محرروه ؟ وإلى أي حد نستطيع عقد صلة حقيقة بين تطور الدين النهودي وتاريخ شعب معين اسمه اسرائيل ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه عبر هذه الدراسة القصيرة والمكتفة ، لنصل أحيراً إلى

<sup>(</sup>ه) محاضرة ألقيت على طلبة الدراسيات العليا في المعهد الفرنسي للدراسات العربية بدمشق نيسان ١٩٩٦ .. كما ألقيت في باريس بدعوة من المنتدى السوري ، حزيران ١٩٩٧

الإجابة على السؤال الأساسي المتعلق بالسياق التارخي الحقيقي لنشوء الدين اليهودي .

حتى وقت قريب كان الباحثون التوراتيون والمؤرخون على حد سواء مقتنعين ، إلى هذا الحد أو ذاك ، بالطابع التاريخي للرواية التوراتية ، وبالصلة العضوية بين الديانة اليهودية وتاريخ شعب اسرائيل كما ترسمه هذه الرواية . غير أن المعلومات التاريخية والآثارية التي توفرت بين أيدي الباحثين خلال هذا الربع الأخير من القرن العشرين ، قد قادت العديد من المؤرخين الجدد في الغرب إلى الفصل بين الصورة التاريخية لإسرائيل القديمة وصورتها التوراتية ، وبالتالي إلى الفصل بين تشكل الديانة اليهودية وذلك التاريخ المفترض لشعب اسرائيل . كما قام بعض هؤلاء المتحررين من سلطة الإيديولوجية التوراتية بكتابة تاريخ فلسطين وتاريخ اسرائيل القديمة بمعزل عن النص التوراتي الذي فقد لديهم كل مصداقية تاريخية . وبذلك ، فقد بدأ كتاب التوراة يتحول من مصدر رئيسي لكتابة تاريخ فلسطين إلى ناتج من نواتج ذلك التاريخ ، وإلى التوراة يتحول من مصدر رئيسي لكتابة تاريخ فلسطين إلى ناتج من نواتج ذلك التاريخ ، وإلى التوراة يتحول من مصدر رئيسي الكتابة تاريخ فلسطين إلى ناتج من نواتج ذلك التاريخ ، وإلى التوراة يتحول من مصدر رئيسي الكتابة تاريخ والتعليل .

يرى الباحث غربيني ( Garbin ) في كتابه المعنون : Israel الصادر عام ١٩٨٨ ، أن الأسفار المدعوة بالأسفار الناريخية في كتاب التوراة ، قد دونت فيما بين أواخر العصر الفارسي وأوائل العصر الهلنستي (أي خلال القرن الخامس والقرن الرابع قبل الميلاد) . من هنا ، فإن إعادة بناء تاريخ فلسطين يجب أن تتخطى النص التوراتي ، لأن هذا النص قد دون بعد فترة طويلة جداً من الأحداث التي يتصدى لروايتها . وهو يصف تاريخ اسرائيل في التوراة بأنه أخيولة أدبية تنمي إلى مجال الفانتازيا أكثر من انتمائها إلى التاريخ ، وتجد دوافع انتاجها في المناخ السياسي والاجتماعي والسيكولوجي للجماعة التي أنتجتها ، خلال الفترة المتأخرة من تاريخ فلسطين القديمة (١)

لا ينفرد الباحث غربيني بهذا الموقف من تاريخ فلسطين ومن التقاليد التوراتية ، بل إن دراسته الجديدة هذه قد جاءت بين العديد من الدراسات التي مهدت لظهور هذا التيار التجديدي، الذي تأسس منذ مطلع سبعينات القرن العشرين على يد باحثين متميزين من أمثال Thomas . L . و Van Seter ، و J.H.Hays ، و J.M.Miller ، و J.A.Soggin Early History of the عنوب كتاب المحادث التي توفرت لدينا خلال الصادر عام ١٩٩٢ ما يلي : « إن الأبحاث الجديدة التي توفرت لدينا خلال

<sup>1 -</sup> G. Garbini , History and Idiology in Ancient Israel , London 1980 .

الفقرة أعلاه اقتبسها عنه تومبسون في كتابه .

<sup>-</sup> Th . L. Thompson, Early History of the Israelite People, Leiden 1994, p.

ربع القرن الماضي ، قد فرشت أمامنا أرضية صلبة تمكننا الآن من صياغة تاريخ لإسرائيل في استقلال عن البحث التوراتي . إن مقدرتنا المتزايدة على بناء تاريخ مفصل لأصول إسرائيل ، تجمل من الضروري أكثر فأكثر الاستغناء عن الرواية التورائية كمصدر لكتابة التاريخ . ويجب علينا اليوم أن نتخلى بشكل جدري وواع عن كل المسلمات التي فرضت علينا من قبل النص التوراتي (٢) .

وفي الحقيقة ، فإن هذا التوجه الجديد في النظر إلى علاقة التوراة بتاريخ اسرائيل ليس جديداً كلية ، بل نستطيع تلمس أصوله البعيدة منذ العقد الأخير للقرن التاسع عشر . فقد أعلن بعض الباحثين منذ ذلك الوقت المبكر ، من أمثال E.Meyer ، و H.Gunkel ، بأن المصدر الأساسي للتقاليد التوراتية هو الحكايا الشعبية والملاحم والقصص البطولي ، التي كانت متداولة شفاهة في فلسطين زمن تحرير أسفار التوراة . ولقد جادل Meyer بشكل خاص ، في أن كامل سفر التكوين برواياته عن الآباء من أسلاف بني اسرائيل من ابراهيم إلى يوسف ، لا علاقة له بالتاريخ ويجب أن يصنف في زمرة الأخيولة الأدبية (٣) .

ولكن رد الفعل المحافظ على هذا الإتجاه التحرري المبكر ما لبث أن جاء من قبل الباحث وليم فوكسويل أولبرايت W.F.Allbright ، ومدرسته المعروفة بمدرسة علم الآثار التوراتي ، والتي بدأت أفكارها بالانتظام فيما بين عامي ١٩٣٠ و ١٩٣٠ ، وسيطرت على مجال البحث التوراتي والتاريخي حتى وقت قريب يرى أولبرايت ، وتلامذته من بعده ، أن المرويات التوراتية هي أحداث تاريخية من حيث الأصل ، وأن باستطاعتنا الكشف عن المستوى التاريخي الكامن خلف الشكل الأدبي للقصص التوراتي ، وذلك عن طريق إعادة تركيب نتائج الدراسات التوراتية والدراسات الآثارية والدراسات التاريخية (ع)

وفيما بين أقصى يمين الأتجاه المحافظ الذي تمثله مدرسة أولبرايت وأقصى يسار الاتجاه التحرري للمؤرخين الجدد ، تتدرج مواقف بقية الباحثين . فهنالك فريق يرفض الأساس التاريخي للأسفار الخمسة ( والتي تتضمن قصص الآباء وقصة الخروج من مصر والإقامة المؤقتة في شرقي الأدرن ) ويبحث عن التاريخ في الحدث التوراتي ابتداءً من سفر يشوع وسفر القضاة اللذين يقصان عن الاقتحام العسكري لأرض كتعان من قبل القبائل الاسسرائيلية ، واستقرارها بعد ذلك

<sup>2 -</sup> TH . L . Thompson , Ibid , pp. 168 - 169 .

<sup>3 -</sup> Ibid , pp 5 - 6

٤ ـ يمكن للقاريء الاطلاع على تموذج من طريقة أولبرايت هذه في كتابه :
 Yohwe and the Gods of Canaan , London 1968 .

في الأرض المكتسبة . وهنالك فريق يرفض الأساس التاريخي لسفري يشوع والقضاة ، ويبحث عن التاريخ في الحدث التوراتي ابتداءً من عصر المملكة الموحدة التي تشكلت على يد شاؤل وداود ، ثم بلغت عصرها المدهي أيام الملك سليمان . وهنالك فريق ثالث يسرى أنه من غير المجدي البحث عن تاريخية الحدث التوراتي قبل القرن التاسع قبل الميلاد ، عندما بدأت أخبار مملكة اسرائيل ـ السامرة ، تظهر لأول مرة في سجلات ملوك آشور . وموقف هذا الفريق الثالث هو الموقف الذي يتفق تمام الاتفاق مع النتائج الأخيرة لعلم الآثار وعلم التاريخ ، مع الأخذ بعين الاعبار أن إسرائيل التاريخية هذه لا تربطها بإسرائيل التوراتية إلا أوهى الروابط .

إن تتبع القصة التوراتية منذ بداياتها في سفر التكوين إلى انهيار المملكة الموحلة المفتوضة لكل اسرائيل ، وانقسامها إلى مملكة اسرائيل ومملكة يهوذا ، ومقارنة هذه القصة عند كل مرحلة من مراحلها مع نتائج البحث التاريخي والأركيولوجي في فلسطين والمناطق المجاورة ، يُظهر عدم تقاطع الرواية التوراتية في أية نقطة من نقاطها مع تاريخ المنطقة برمتها خلال أكثر من ألف عام . وفي الحقيقة فإن المكس تماماً هو الصحيح ، ذلك أن الشواهد الجديدة التي بجمعت لدينا تنفي نفياً قاطعاً إمكانية ظهور كيان سياسي أو إثني من أي نوع اسمه اسرائيل قبل أواسط القرن التاسع قبل الميلاد ، وذلك عقب بناء مدينة السامرة التي صارت عاصمة لمنطقة الهضاب المركزية في الشمال من دون بقية المناطق الفلسطينية . وقد اشتمل حصراً على منطقة الهضاب المركزية في الشمال من دون بقية المناطق الفلسطينية . وقد أخذت الملامع الإثنية الهنا الكيان بالتوضح عقب الاتجاء نحو المركزية السياسية التي بدأت تجمع القرى الزراعية الناشئة حديثاً في منطقة الهضاب خلال عصر الحديد الأول ( ١٢٠٠ - ١٠٠٠ ق.م ) بعد فترة من الفراغ السكاني دامت بضعة قرون . وقد جاء مستوطنو هذه القرى من مصادر متنوعة لا من مصدر واحد .

إن النقد ألنصي والتاريخي والأركبولوجي للأسفار المدعوة بالتاريخية في كتاب التوراة، يظهر أن محرري التوراة في الفترات المتأخرة إبان المصر الفارسي ، لم يكن بين أيديهم معلومات تعملق بتلك الفترات الموخلة في القدم التي يروون عنها ، سواء أكانت هذه المعلومات متناقلة شفاهة أو كتابة ، وذلك من عصر الآباء إلى فترة لا بأس بها من حياة مملكتي اسرائيل ويهوذا . ففيما عدا مصر التي لم يذكر النص التوراتي اسم فرعونها سواء في سفر التكوين أم في سفر الخروج ،ولم يورد معلومات يمكن أن تساعد على تبين الحقبة الموازية في التاريخ المصري ، فإن النص التوراتي ، من سفر التكوين إلى سفر الملوك الأول وجزءاً لا بأس به من سفر الملوك الأول وجزءاً لا بأس به من سفر الملوك التاريخ جاورت المناطق الهضبية

من فلسطين خلال حياة مملكتي اسرائيل ويهوذا ، وذلك مثل موآب وعمون وآدوم في عبر الأردن ، والدويلات الفلستية في المناطق الساحلية . وجميع هذه الدويلات لم تكن قائمة خلال أحداث عصر الآباء والخروج ودخول كنعان . فممالك شرقي التي قهرها موسى في آخر مراحل ملحمة الخروج ، لم تكن موجودة في ذلك الوقت على ما يينيه لنا المسح الأركيولوجي الحديث للمنطقة . وساحل فلسطين الجنوبي المدعو في سفري التكوين والخروج ويشوع بأرض الفلستين أو الفلسطينين ، لم يكن قد استقبل أية موجة من موجات شعوب البحر من فلسطينيين وغيرهم .

ومن بين جميع الممالك الفينقية على الساحل السوري ، لم يرد سوى ذكر مدينة صيدون . أما بقية الممالك التي ازدهرت خلال عصر البرونز الوسيط من أوغاريت إلى صور ، فغائبة تماماً . ومثلها تلك الممالك الكبرى التي قامت في بقية المناطق السورية والرافدية . فبابل حمورابي ، وماري على الفرات الأوسط ، ومملكة ميتاني الكبرى في الشمال السوري والجزيرة العليا ، وحلب \_ يمحاض وآلالاخ ، في الشمال الغربي من سورية ، وقطنة وقادش في سورية الوسطى ، جميعها غائب عن سِير عصر الآباء ، الذين كانوا يرتحلون بين الفرات وفلسطين وكأتما يرتحلون على مسرح خال تماماً إلا من القبائل الرحل وآبار المياه في الواحات . وكذلك الأمر فيما يتعلق بالممالك الحثية الجديدة والممالك الآرامية التي قامت في الشمال السوري وحوض الفرات والخابور ومناطق الغرب السوري ، فجميعها غاثب عن روايات يشوع والقضاة . كما لايوجد في هذين السفرين أي ذكر لمصر التي كانت تسيطر في ذلك الوقت على وادي يزرعيل (مرج ابن عامر) ، وعدد آخر من المواقع الاستراتيجية المهمة في فلسطين . وفي سفر الملوك الأول الذي يقص عن المملكة الموحدة لكل اسرائيل ، مملكة داود وسليمان ، لابرد أي ذكر لمملكة آشور التي كان نفوذها قد تجاوز الغرات ووصل إلى المناطق الغربية من سورية . كما لا يرد أي ذكر للممالك الآرامية الكبرى التي كانت تقارع آشور على الفرات ومناطق عبر الفرات . وبدلاً من ذلك ، فإن محرر سفر الملُّوك الأول يبتكُّر ممالك لم يرد لها ذكر في التاريخ ، ولم تقم الدلائل الأركيولوجية على وجودها ، مثل آرام صوبة ومعكة وجيشور وييت رحوب وغيرها .

وبالمقابل ، فإن جميع السجلات الكتابية للحضارات القديمة لم تورد خبراً واحداً يدعم الرواية التوراتية في جميع عمومياتها وتفاصيلها ، من عصر الآباء إلى قيام أسرة عمرى وبناء مدينة السامرة خلال مطلع القرن التاسع قبل الميلاد . فمع قيام أول أسرة حاكمة في اسرائيل ، وهي أسرة عمري الذي بنى السامرة حوالي عام ٨٨٠ ق.م ، تبدأ اخبار اسوائيل بالظهور

بشكل متفرق في وثائق آشور ، ولكن بعيفة اسرائيل ـ السامرة لا بعيفة دولة كل اسرائيل التوراتية . أما دولة يهوذا ، فلم يرد ذكرها ولا ذكر أحد من ملوكها إلا بعد مرور قرن ونصف على ورود اسم اسرائيل وأسرة عمري الحاكمة فيها . وكان ذلك حوالي عام ٧٣٢ ق.م عندما ورد اسم آحاز ملك يهوذا في أحد السجلات الحربية الآشورية ، ضمن لائحة الملوك الذين أرسلوا الجزية إلى الملك تغلات فلاصر الثالث في نينوى . الأمر الذي يقدم بيئنة واضحة على أن مملكة يهوذا قد نشأت بعد مملكة اسرائيل ، ولم تعاصرها إلا لفترة قصيرة فقط ، وهذا ما تؤكده لنا البينات الأركيولوجية كما سنرى بعد قليل . من هنا ، فإن ملوك أورشليم اللين يرد ذكرهم في المرويات التوراتية كخلفاء للملك سليمان ، لم يكونوا في حال صحة الأخبار التوراتية عن أسمائهم وسنوات حكمهم سوى أمراء محلين لمدينة أورشليم التي كانت حتى القرن الثامن مدينة صغيرة ومنعزلة عن الأحداث الدولية (٥) .

وتقدم نتائج علم الآثار صورة أكثر تخيباً للآمال في العثور على إسرائيل التوراتية . فجميع المواقع الفلسطينية في منطقتي الهضاب المركزية ومرتفعات يهوذا وخارجهما ، تُظهر استمرارية ثقافية محلية كنعانية ، وذلك فيما بين عصر البرونز الأخير وعصر الحديد . ولايوجد أي دليل أثري على حلول أقوام جديدة في هذه المنطقة جلبت إليها تقاليد ثقافية مغايرة . وقد سقطت اليوم إلى غير رجعة نظرية الاقتحام العسكري لأرض كنعان من قبل القبائل الإسرائيلية الموحدة تحت قيادة يشوع بن نون ، وتدمير مدنها الرئيسية ، لأن نتائج التنقيب الأثري في هذه المواقع تنفي الرواية التوراتية (٦) . أما عن المملكة الموحدة ، فإن المسح الأركيولوجي للمناطق الهضبية التي كانت نواة هذه المملكة ، ينفي وجود قاعدة سكانية واقتصادية في هذه المناطق خلال القرن العاشر تسمح بقيام مثل هذه المملكة . فمملكة داود وسليمان ليست مستبعدة تاريخياً فقط ، بل أنها مستحيلة الوجود من الناحية العملية (٧) . ناهيك عن نتائج التنقيب الأثري في موقع أورشليم نفسها ، والذي يُظهر أن المدينة لم تكن في القرن العاشر قبل الميلاد إلا بلدة معفرة جداً . ومن غير الممكن أن تكون هذه البلدة قد استطاعت بناء هيكل ديني يربو على صغيرة جداً . ومن غير الممكية الفارهة والصروح المدنية والإدارية الضخمة عما هو مذكور في مساحتها ، وبناء القصور الملكية الفارهة والصروح المدنية والإدارية الضخمة عما هو مذكور في مساحتها ، وبناء القصور الملكية الفارهة والصروح المدنية والإدارية الضخمة عما هو مذكور في مساحتها ، وبناء القصور الملكية الفارهة والصروح المدنية والإدارية الضخمة عما هو مذكور في مساحتها ، وبناء القصور الملكية الفارهة والصروح على شاهد أثري واحد يدل على أن هذه المغر الملوك الأول . وذلك إضافة إلى عدم العثور على شاهد أثري واحد يدل على أن هذه المغر المغربة على المؤرود على شاهو مذكور في المغربة على المؤرد على شاهو مذكور في المغربة على أن هذه المؤرد على شاهر مديد المؤرد على شاهر مذكور في المغربة والورود على شاهر مذكور في المغربة والمؤرد على شاهر مذكور في المؤرد على شاهر مذكور في المؤرد على شاهر مذكور في المؤرد على المؤرد على شاهر مذكور في المؤرد على ا

ه ـ فيما يتعلق بحجم مدينة أورشليم وتعداد سكانها خلال عصر البرونز الأخير وعصر الحديد الأول ،
 انظر تومبسون المرجع السابق ص ٥٥ وهوامشها ، وأيضاً الصفحة ٣٣٢

<sup>: .</sup> انظر خلاصة التنقيب الأثري في المواقع الواردة في سفر يشوع ، في كتاب : « Kathleen Kenyon , Archaeology in the Holy Land , Manthuen , London 1985 7 - Thomas L. Thompson , op . cit , pp. 312 - 313 .

الأبنية قد قامت في يوم من الأيام(^) .

إن المسح الميداني الشامل لمنطقتي الهضاب المركزية ومرتفعات يهوذا ، يقودنا إلى رسم العمورة الأكثر قرباً إلى الحقيقة التاريخية لتشكل مملكة إسرائيل التاريخية ومملكة يهوذا . فهاتان المدولتان قد نشأتا على الخلفية الثقافة العامة لعصر البرونز الأخير في فلسطين ، وفي حقبتين متباعدتين وشروط متباينة . وقد جاء سكان هاتين الدولتين من مصادر فلسطينية متعددة ومن المناطق الرعوية في البلدان المجاورة ، إضافة إلى شرائح سكانية صغيرة مقتلعة من مواطنها في حوض المتوسط . ويُظهر الطابع الثقافي المحلي الكنعاني السائد في جميع المواقع ، أن الشريحة السكانية المحلية لابد وأنها كانت الغالبة على التركيب السكاني في إسرائيل ويهوذا . من هنا ، السكانية المحلية لابد وأنها كانت الغالبة على التركيب السكاني في إسرائيل ويهوذا . من هنا ، وإن الروابط التي يمكن أن تكون قد جمعت بين هاتين المملكتين ليست أكثر من الروابط التي جمعت أية دولتين في منطقة فلسطين والجنوب السوري . والقاعدة المشتركة بينهما ليست إلا من ابتكار قصة الأصول التوراتية (٩) .

هذا وتبين لنا الدراسة النقدية المدققة للأسفار التوراتية ، ولنصوص الحملات الآشورية على فلسطين خلال النصف الأول من الألف الأول قبل الميلاد ، أن المساحة التي شغلها كل من إسرائيل ويهوذا لم تعد المناطق الهضبية من فلسطين ، إلا على شكل مد استعماري متأخر وقصير الأجل ، لم يتوصل إلى استيعاب سسكان المناطق المستعمرة وضم أراضيها بشكل كامل . وإذا كان كل من اسرائيل ويهوذا قد حقق في منطقته الهضبية نوعاً من التجانس الإثني خلال الفترة غير المديدة لحياته ، فإن هذه الإثنية لم تصمد أمام التخريب الشامل للتركيب الإثني لفلسطين نتيجة سياسة الاقتلاع والتهجير الآشورية ثم البابلية . ودخلت جميع مناطق فلسطين العصر الفارسي وقد تغيرت بشكل جذري .

لقد اختلفت مصائر إسرائيل ويهوذا مثلما اختلفت وتباينت أصولهما ونشأتهما . فقد دمر الآشوريون السامرة عاصمة إسرائيل حوالي عام ٧٢١ ق.م ، وسبوا أهلها ومعظم سكان الهضاب المركزية إلى آشور وأحلوا محلهم سكاناً جدداً من المناطق المقهورة الأخرى . وعقب ذلك اختفى ذكر إسرائيل إلى الأبد من التاريخ ، وصارت مناطقها التقليدية تُعرف منذ ذلك الوقت باسم مقاطعة السامرة . أما يهوذا فقد عاشت بعد دمار جارتها قرابة قرن ونصف من الزمان بسبب سياسة العمالة لملوك آشور ، ثم انتهت بعد فترة قصيرة من زوال آشور وصعود المملكة البابلية الجديدة ، عندما قام نبوخذ نصر الكلداني بتدمير أورشليم حوالي عام ٨٥٥

<sup>8 -</sup> Ibid , p 332 .

<sup>9 -</sup> Ibid, pp 312, 324, 332, 334.

ق.م وسبى معظم أهل يهوذا إلى مناطق بابل ، ويقوا هناك حتى سقوط العاصمة بابل بيد قورش الفارسي حوالي عام ٥٣٧ ق.م .

إضافة إلى تباين أصول يهوذا وإسرائيل واختلاف مصائرهما التاريخية ، فإن القاعدة الدينية التي جمعت بينهما لم تكن أكثر تجانساً من القاعدة الدينية التي جمعت أية مملكتين في فلسطين وسورية الجنوبية ، خلال تلك الفترة من حياتهما . لقد ابتكرت قصة الأصول التوراتية كياناً إثنياً اسمه (كل اسرائيل) منذ مرحلة الخروج من مصر . ثم ابتكرت له صيغة سياسية وجدتها في مملكة داود وسليمان المفترضة . ولكنى تكتمل وحدة هذا الكيان ، فقد سحب محررو التوراة تصوراتهم الدينية ، التي نضجت خلال العصر الفارسي ، على جميع مراحل قصة الأصول ، وجعلوا الإله الواحد الجرد الذي بشرت به أسفار الأنبياء المتأخرين ، من أمثال أشعيا وإرميا ، إلهاً للقبائل الاسرائيلية منذ بداياتها الأولى . فهذا الإله المتأخر صار إلهاً للآباء ، وهو الذي أعطى الشريعة لموسى على جبل حوريب ، وهو الذي بنى له سليمان هيكلاً في أورشليم . غير أن المسح الأركيولوجي الشامل لمنطقتي إسرائيل ويهوذا ولجميع المراكز السكنية في فلسطين القديمة ، من أكبر المدن إلى أصغر القرى ، لم يساعدنا على تلمس أي أثر للمعتقدات والطقوس التوراتية كما رسمها لنا محررو الكتاب ، سواء في شكلها المبكر أم في شكلها المتأخر ، وذلك خلال كامل الفترة السابقة على العودة من السبيّ البابلي وبناء الهيكلُّ الثاني ( على مايدعوه محررو سفري عزرا ونحميا ) . فجميع المعابد والمقامات الدينية والتماثيل وشارات الألوهة مما كشفت عنه التنقيبات الأثرية ، يشير إلى استمرارية دينية منذ عصر البرونز الأخير إلى عصر الحديد (أي من العصر المدعو بالكنعاني إلى العصر المدعو بالاسرائيلي ) . والديانة التي سادت هنا هي ديانة كنعانية تقليدية . أما الإله يهوه الذي تركز حوله المعتقد التوراتي فيما بعد ، فلم يمكن العثور على كتابات تذكره بالطريقة التي صورته بها أسفار التوراة ، ولا على هياكل ومقامات ومذابح مكرسة له .

لقد كان هنالك في فلسطين إله اسمه يهوه ، ولكنه غير يهوه المعروف في التوراة . فهو يذكر في عدد قليل جداً من النقوش الكتابية القصيرة وإلى جانبه زوجته المدعوة عشيرة ، وهي الإلهة المعروفة لنا جيداً من النصوص الأوغاريتية وبعض النصوص الفينيقية . ففي موقع أجرود جنوب فلسطين ، اكتشف المنقبون عام ١٩٧٥ عدداً من النقوش الكتابية على الفخار تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد (أي خلال فترة صعود مملكة يهوذا) ، يرد في بعضها ذكر الإله يهوه بين عدد من الآلهة الأخرى . نقراً في أحد هذه النصوص مايلي : « فليباركك الإله يهوه وعضفتك ويقف إلى جانبك » . وقد اكتشف في

موقع مدينة السامرة عاصمة اسرائيل القديمة مقاماً دينياً يحتوي على تمثال برونزي للعجل المقدس ، الذي يرمز على الغالب للإله يهوه الكتماني ، لأن بعض النقوش الكتابية القصيرة على الفخار التي عثر عليها في السامرة أيضاً تطلق على يهوه لقب العجل ، على طريقة آلهة أوغاريت (۱۰) . وفي مكان لايعد كثيراً عن جدار هيكل أورشليم ، عثرت المنقبة كاثلين كينيون على معبد كنعاني يرجع بتاريخه إلى الهزيع الأخير من حياة المدينة قبل التدمير البابلي . يتصدر الحرم الرئيسي فيه نصب المازيوت ، المعروف لنا من المعابد الكنعانية الأخرى ، وهو عبارة عن عمودين حجريين يرمزان إلى ألوهة الخصب . كما عثرت المنقبة في مستودع تابع لهذا المعبد على عدد كبير من الدمى العشتارية التي تمثل ربة الخصب في وضعيتها التقليدية لهذا المعبد على عدد كبير من الدمى العشتارية التي تمثل ربة الخصب في وضعيتها التقليدية يهوذا عاشت في هذه الجزيرة فيما بين ١٠٠ و ٥٠٠ ق.م ، يذكر الإله يهوه بين عدد آخر من الآلهة ، وتذكر إلى جانبه زوجت المدعوة عنات ، وهي الإلهة الرئيسية لمدينة أوغاريت من الآلهة ، وتذكر إلى جانبه زوجت المدعوة عنات ، وهي الإلهة الرئيسية لمدينة أوغاريت الكنعانية ، والمعروفة لنا تماماً من نصوص القرن الرابع عشر قبل الميلاد (١٠) .

ويبدو لنا ، اعتماداً على كثرة التماثيل الفخارية الصغيرة التي تمثل الإلهة الكنعانية عشيرة ، أن عبادة هذه الإلهة كانت أكثر انتشاراً وشعبية من عبادة يهوه . وقد تم العثور على هذه التماثيل في كل مكان تقريباً من اسرائيل ويهوذا منذ تشكيل هاتين المملكتين وحتى دمارهما تباعاً في عام ٧٢١ و ٧٨٥ ق.م . يقول المنقب Dever الاختصاصي في آثار المنطقة الفلسطينية حول هذا الموضوع مايلي : و لقد نم حتى الآن اكتشاف ٥٠٠٠ تمثال فخاري صغير لإلهة الخصب التي نرجع أن تكون الإلهة عشيرة المعروفة لنا جيداً من التنقيبات الأثرية ، ومن النص التوراتي على حد سواء . وتختلف هذه التماثيل الأنثوية عن سابقاتها الأقدم منها في المنطقة الكنعانية بتركيزها على منطقة الصدر من دون الردفين وبقية الجزء الأسفل من البسكة الكنعانية بتركيزها على منطقة الصدر من دون الردفين وبقية الجزء الأسفل من التوراتي إلى هذه التماثيل ، أو مصطلح يدل عليها . فهل لم يكن المحررون التوراتيون على علم التوراتي إلى هذه التماثيل ، أو مصطلح يدل عليها . فهل لم يكن المحررون التوراتيون على علم بوجودها ؟ وإذا كانوا على علم بوجودها ، وهذا ما نعتقده ، فلماذا لم يذكروها بأية طريقة تدلنا على وجودها ؟ هل كان وجودها يسبب لهم حرجاً ، أم أنهم أرادوا اخفاءها ؟ لايوجد لدينا جواباً على هذه التساؤلات ، ولكن الشيء الأكيد هو أننا لا نستطيع عقد صلة مباشرة يين هذه اللقى الأثرية التي تعد بالآلاف وأي تعبير في اللغة التوراتية يدل عليها . . . إن ما

<sup>10 -</sup> Hershel shanks, edt, Ancient Israel, Prentice Hall, New Jersy 1988, pp 82 - 112.

<sup>11 -</sup> Kathleen Kenyon, Digging UP Jerusalem pp. 137 - 141.

<sup>12 -</sup> Hershel Shanks , op . cit , pp . 164 - 165 .

يقوله لنا النص التوراتي الرسمي هو أن التوحيد هو المعتقد الفالب على دين الاسرائيليين القدماء . غيسر أن ما نعرف الآن يدلنا على عكس ذلك .. .. لقد أعطتنا الاكتشافات الأثرية خلال الخمس عشسرة سنة الأخيرة معلومات كثيرة عن العبادات في إسسرائيل القديمة ، والتي من شأنها أن تجعلنا نأخذ عبادة الإلهة الام عشيرة بطريقة أكثر جدية من السابق (١٣) .

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن ، وكنتيجة لما تقدم طرحه ، هو التالي : إذا لم تكن الديانة اليهودية قد نشأت في السياق التاريخي لنشوء وتكون شعب إسرائيل ، لأن تاريخ هذا الشعب كما تقدمه أسفار التوراة ليس أكثر من قصة أصول خيالية لا تتمتع بأية مصداقية تاريخية ، فمتى إذن ، وتحت أية شروط تاريخية وسياسية وفكرية تكونت هذه الديانة ؟ للإجابة على هذا السؤال لابد أولاً من إلقاء نظرة على الحالة العامة لمنطقة الشرق القديم في أعقاب انهيار الامبراطورية الآشورية .

لم تكن عمليات التهجير الجماعي التي مارسها الآشوريون بمثابة عقاب للشعوب الثائرة على الحكم الآشوري ، فقط ، وإنما هدفت أيضاً إلى تحقيق حالة من التوازن الإثني والسياسي في المناطق التي يتم ترحيل المسبين إليها ، من شأنها خدمة المصالح الآشورية . فكان الآشوريون يمنحون المهجرين في مناطقهم الجديدة أراض خصبة ، ويسطون حماية الدولة عليهم ، لكي يغدو هؤلاء بمثابة ممثلين للسلطة الامبراطورية في هذه المناطق ، ويعملون من ثمة على معارضة النزعات التحررية التي يمكن أن تنشأ بين السكان ضد حكامهم . ويبدو أن معظم الجماعات المهجرة قد لعبت هذا الدور المرسوم لها ، وحتى في المدن الامبراطورية الكبرى التي شكلوا فيها جيوباً اجتماعية تعمل على تهدئة القلاقل وتخفف من حدة المحارضة . ورغم أن حكام الامبراطورية البابلية الجديدة قد تابعوا عمليات السبي والتهجير على نطاق ضيق جداً ، إلا أنهم قد ابتدأوا في الوقت نفسه سياسة إعادة توطين المهجرين السابقين في أراضيهم ، ووضعوا النظرية الإعلامية لهذه السياسة ، وهي النظرية التي تبناها حكام الامبراطورية الفارسية فيما بعد ، وصارت عماد دعاوتهم .

لدينا أكثر من نص بابلي يؤسس لممارسة ونظرية إعادة التوطين هذه ، منها نص لنبوخذ نصر ، يقدم نفسه فيه كمحرر للمناطق اللبنانية من القمع الأجنبي . فهو من أعاد السكان إلى

١٣ ـ انظر مجلة علم الآثار التوراتي ، اصدار ايلول ١٩٩٦ الصفحات ٣٦ و ٣٧

<sup>-</sup> Biblical Archaeolgy Review, New York, September - October 1996, pp 36 - 37.

مواطنهم ، وهو الذي جمعهم ووجههم إلى اراضيهم ، الخ (١٤) . وهنا يجري التأسيس لأول مرة لفكرة والعودة كعنصر مركزي في سياسة التهجير وإعادة التوطين البابلية . وسوف تظهر هذه الفكرة بشكل خاص في نصوص الملك نابونيد ، آخر ملوك الامبراطورية البابلية الجديدة ، والتي يقدم نفسه فيها كمحرر لتماثيل الآلهة من الأسر ، ومحرر لرعاياه الذين أعاد توطينهم في أراضيهم . ولعل أهم نص لنابونيد في هذا المجال هو نص إعادة بناء مدينة حران ، الذي يتحدث فيه الملك عن إحياء المدينة المهجورة التي سبى الآشوريون أهلها ، وإعادة بناء معبد الإله سن فيها ، وجمع السكان إليها من عدد من بقاع الامبراطورية . نقرأ في النص :

« هذه هي المعجزة التي أظهرها الإله سن . المعجزة التي لم يكن لإله آخر أن يُظهر مثلها . لقد هبط سن سيد الآلهة والإلهات في السماوات العلا . نزل من علياته إلي أنا نابونيد . جاءني في الحلم وقال لي : أعد بناء الإهلول معبد سن في حران ، ولسوف أسلم إلى يديك قياد البلاد جميعاً ... سن ياسيد الآلهة . أنت الذي يمسك بيديه قوى الإله آنو ، ويستخدم كل قوى الإله إنليل ، ويسيطر على قوى الإله إيا ، فيجمع بذلك إليه كل القوى السماوية . أيها السيد بين الآلهة يا ملك الملوك ويارب الأرباب ، أمرك لايعارضه أحد وكلمتك لايطالها تغيير . تنفيذاً لأمر إلهي ، أعدت بناء الإهلول معبد سن ، وسقت إلى حران جماعات من بابل ومن سورية العليا ، من حدود مصر عند البحر الأعلى إلى شواطيء البحر الأدنى . فأكملت بذلك فريضة سن ملك الآلهة ورب الأرباب في السماء ، أولئك الأرباب المعينين من قبله المنفذين لأوامر الهلال المقدس . . و (١٠) .

يتخذ هذا النص أهمية بالغة بين نصوص الامبراطورية البابلية الجديدة ، لأنه مفتاح لفهم توجه جديد في الإيديولوجية الدينية في المنطقة ، وَجد أُوضح تجسيداته بعد ذلك في كتاب التوراة . فنحن هنا أمام ثلاث أفكار رئيسية جديدة هي : ١ ـ فكرة الإله الواحد . ٢ ـ فكرة إعادة بناء هيكل لهذا الإله الواحد . ٣ ـ فكرة العودة وبناء مجتمع جديد يتمركز حول الهيكل وإلهه . فالامبراطور البابلي يعيد إلى حران المهدمة والمهجورة إلهها القديم التقليدي سن ، ولكن لا كإله محلي بل كإله شمولي يجمع إليه سلطات بقية الآلهة عمن تحولوا إلى أتباع معينين من قبله . وتحمل عملية إحياء عبادة الإله القديم ، هنا ، كل معانى الخلق الجديد لمعتقد وعبادة قبله . وتحمل عملية إحياء عبادة الإله القديم ، هنا ، كل معانى الخلق الجديد لمعتقد وعبادة

<sup>14 -</sup> Thomas L. Thompson, op. cit, p

<sup>15 -</sup> James Pritchard (edt), Ancient Near Eastern Texts, Princeton 1963, P. 562 ما يلي من تحليلي لهذا النص يستند إلى أفكار ت . ل . تومبسون في المرجع أعلاه انظر بشكل خاص

الصفحات ٣٤٦ ـ ٣٤٧ .

وطقس لا تربطها بالماضي سوى أوهى الروابط. وبما أن هذا المعتقد الجديد الذي يدور حول إله قديم في صورة جديدة ، يحتاج إلى مجتمع يتلاحم حول الهيكل الذي أعيد بنائه في منطقة خلت من سكانها ، فقد ساق الملك نابونيد إلى حران جماعات من مناطق متفرقة ، بعضهم من سكان حران السابقين وبعضهم الآخر من المهجرين من مناطق أخرى ، وأعطاهم وطناً يعملون على بنائه وإلهاً شمولياً ، هو الإله القديم لمنطقة حران وقد غدا الآن ممثلاً للصورة الإلهية في عالم الامبراطورية البابلية الجديدة .

ولقد سار الاعلام الفارسي ، الذي وضع مبادئه الملك قورش عقب دخوله بابل وقضائه على حكم الأسرة الكلدانية فيها ، على نسق إعلام الامبراطورية البابلية الجديدة . ففي نصه المشهور الذي يعتبر بمثابة البيان السياسي للامبراطورية الفارسية ، يتهم قورش الفارسي سلفه البابلي بالظلم والاستبداد وتسخير الرعية وتهجيرهم . وهو من بابل يعلن سياسته في إعادة بناء المدن المقدسة وهياكلها ، وإعادة المهجرين إلى مناطقهم مع آلهتهم . وقد وُضع هذا البيان بالفعل موضع التنفيذ ، وسارت عملية إعادة الشعوب والآلهة إلى مواطنها خلال فترة حكم الملك قورش وخلفائه ، وذلك تحت شعارات ﴿ التجديد ﴾ وإعادة البناء ﴾ . وفي الواقع ، فإن ما قصدت إليه السياسة الفارسية هو خلق نظام إداري للامبراطورية ذي طابع لا مركزي من حيث الشكل ، يساعد على حكم المناطق الشاسعة للامبراطورية بكفاءة عالية وبنفقات أقل . كما يساعد على فرض القوانين والشرائع الفارسية بعد إعطائها طابعاً إقليمياً محلياً. وفي سعى الإدارة الفارسية إلى خلق هذه الكيانات الإقليمية ، التي تستقبل عن طيب خاطر القوانين والشرائع الفارسية التي توحدها مع الكيان الامبراطوري ، فقد عملت أيضاً على مطابقة الآلهة الجديدة التي تم خلقها أو أحياؤها مع إله السماء الفارسي أهورا مزدا ، الإله الواحد الحق الذي بشر به زرادشت قبل قرن في فارس . وهذه السياسة الفارسية لم تكن في واقع الحال إلا تطويراً لما كان الملوك البابليون قد وضعوه موضع التطبيق ، ولم يساعدهم الوقت على رو (۲۱) بدلق

في هذا السياق التاريخي ، والمناخ الفكري ، نستطيع أن نفهم الأخبار حول 1 إعادة بناء هيكل الرب ) في أورشليم ، وإحياء المجتمع القديم في منطقة يهوذا . إن العائدين إلى أورشليم منذ أواخر القرن السادس قبل الميلاد ليسوا استمراراً لأولئك المهجرين على يد نبوخذ نصر الكلداني . وما بنوه في أورشليم من هيكل ومدينة مهدمة لم يكن استمراراً للبنية القديمة ، بل بنية جديدة تحتضن مجتمعاً جديداً تم تصميمه وفق التصورات العامة السياسية والايديولوجية

<sup>16 -</sup> Th . L. Thompson, op . cit, pp. 349 - 350, 414 - 423.

للنظام العالمي الفارسي . وإن قراءة تحليلية متأنية لسفري عزرا ونحميا . اللذين يقدمان لنا معظم المادة الإخبارية عن ( العودة ) و ( إعدادة البناء ) سوف تكشف لنا بقية القصة . وهذه المادة الإخبارية تتفق تماماً مع بيان قورش والإطار العام للسياسة الفارسية كما أوضحناها .

نقرأ في سفر عزرا مايلي: و في السنة الأولى لكورش ملك فارس ، نبه الرب روح كورش فأطلق نداء في كل مملكتــه قائلاً: هكذا قال كورش ملك فارس . جميع ممالك الأرض دفعها لي الرب إلــه السماء . وهو أوصاني أن أبني له بيتاً في أورشليم . من منكم من كل شعبه ، ليكن إلهه معـــه ويصعد إلى أورشليم التي في يهوذا فيني بيت الرب إله اسرائيل » (عزرا ١ - ١ - ٢) .

نلاحظ في هذا النص المطابقة التامة بين إله قورش وإله المجتمع الجديد في أورشليم . كما نلاحظ استعمال لقب إله السماء لأول مرة في التوراة في معرض الإشارة إلى الاله القديم يهوه ، الذي لبس الآن لبوساً جديداً باعتباره صورة محلية عن الإلهة الشمولي للامبراطورية الفارسية المدعو بإله السماء . وقد جاءت شريعة هذا الإله الجديد من فارس أيضاً مع شريعة الملك الفارسي ، التي كان يعمل على تعليقها في مناطق الامبراطورية المختلفة . وهذا ما نعرفه من موضع آخر من سفر عزرا حيث نقراً : ( في عهد أرتحشتا ملك فارس ، عزرا بن سرايا صعد من بابل ... وهذه صورة الرسالة التي أعطاها الملك أرتحشتا لعزرا الكاهن الكاتب ... .. من أرتحشتا ملك الملوك إلى عزرا الكاهن كاتب شريعة إله السماء الكامل . قد صدر مني أمر أن كل من أراد في مُلكي من شعب إسرائيل أن يرجع إلى أورشليم فليرجع معك ... كل ما أمر به إله السماء فليعمل باجتهاد لبيت إله السماء ... أما أنت يا عزرا ، فحسب حكمة إلهك ، التي بيدك ضع حكاماً وقضاة يقضون لجميع الشعب . من جميع من يعرف شرائع إلهك ، والذين لا يعرفون فعلمهم ، وكل من لا يعمل شريعة إلهك وشريعة الملك فليقض عليه عاجلاً إما بالموت أو بالنفي أو بغرامة الحبس » (عزرا ٧ ١ - ٢٦ ) .

وهكذا فقد جاء عزرا إلى أورشليم كمتفقه في و شريعة الرب » و و شريعة الملك » . ورغم أن محرر سفر عزرا يحاول إفهامنا بأن وشريعة الرب المذكورة في النص أعلاه هي شريعة موسى ، إلا أن القراءة النقدية المتأنية لسفر عزرا تبين لنا بكل وضوح أن وشريعة الرب المذكورة هنا ليست إلا جزءاً من شريعة الملك الفارسي التي أرسلها بيد عزرا لتنظيم شؤون المجتمع الجديد في منطقة أورشليم . فمنذ أيام الملك داريوس بدأت الإدارة الفارسية بخطة جادة تهدف إلى مركزة وتنميط البني القانونية والاقتصادية للامبراطورية ، واعتمدت في ذلك على فرض ما

يسمى بشريعة الملك (١٧) ، وهي الشريعة التي تلقاها من إله السماء أهورا مزدا . وقد تم فرض هذه الشريعة في صيغ محلية تجعلها تبدو وكأنها إحياء للممارسات والتقاليد والأعراف المحلية في البلدان المختلفة ، وخصوصاً في تلك المجتمعات الجديدة التي تم أحياؤها بعد أن خرب الآشوريون بناها الفوقية والتحتية . وهذه الشريعة هي التي أعطيت لعزرا من قبل الملك الفارسي ليعمل على تطبيقها في مقاطعة اليهودية (كما صار اسم منطقة أورشليم وما حولها منذ ذلك الوقت) . وبما أن عزرا ، كما سوف نرى بعد قليل ، قد قرأ شريعة الرب على مسامع جميع الرعية وأفهمهم إياها ، ولم يقرأ شريعة الملك . فإن النتيجة الوحيدة التي يمكن الخروج بها ، هي النواحي الاعتقادية والطقسية والإدارية ، بحيث تم تأييد القوانين المدنية بالأوامر والنواهي الدينية النواحي المسلطان ذاتي .

ولما كانت الجالية الجديدة في أورشليم لا تعرف شيئاً عن مضمون الشريعة ، فقد كان على عزرا أن يقرأ و سفر الشريعة ، كما يسميه نص عزرا ونص نحميا ، على مسامع الشعب في احتفال عظيم ، ثم يعمد إلى إفهامهم إياه وشرح مضمونه ، وبعد ذلك يأخذ عليهم و عهداً » و و ميثاقاً » بقبوله . نقراً في سفر نحميا : و اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساعة وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موسى التي أمر بها الرب إله اسرائيل . فأتى عزرا بالشريعة أمام الجماعة ... وقرأ بها من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء ... وبارك الرب الإلسه العظيم عزرا . وأجاب جميع الشعب آمين آمين آمين .... وفي اليوم الثاني المتمع رؤساء آباء جميع الشعب والكهنة واللاويون إلى عزرا الكاتب ليفهمهم كلام الشريعة » ( نحميا ٨ : ١ - ١٣ ) . وبعد ذلك يعطي الشعب عهداً وميثاقاً بقبولهم للشريعة أمام عزرا الكاهن الكاتب ، ونحميا الاداري والسياسي الذي عينه الفرس والياً على أورشليم : ومن أجل ذلك ، نحن نقطع ميثاقاً ونكتبه ، ورؤساؤنا ولاويونا وكهنتنا يختمون .... ودخلوا في قسم وحلف أن يسيروا في شريعة الله التي أعطيت عن يد موسى عبد الله ، وأن ودخلوا في قسم وحلف أن يسيروا في شريعة الله التي أعطيت عن يد موسى عبد الله ، وأن يعفظوا ويعملوا جميع وصايا الرب سيدنا وأحكامه » ( نحميا ٩ و ١٠ ) .

إن ما تقوله لنا هذه الفقرات التي سقناها أعلاه ، هو أن عزرا قد جاء معه بشريعة ، أو بنواة شريعة ، حديدة كل الجدة على مجتمع في طور التشكيل . وقد كان الشعب يستمع إلى فقراتها لأول مرة . من هنا فقد كان على عزرا أن يشرح مضمون الشريعة إلى الكهنة واللاويين

١٧ . فيما يتعلق و بشمريعة الملك » ودورها في المجتمع الفارسسي والامبراطوري انظر المرجع السابق
 ص ١١٨ .

ورؤساء الشعب ، لكي يعمل هؤلاء بدورهم على شرحها للبقية وإفهامهم مضمونها . وبالطبع فإن مثل هذا الشرح يجري أمام نخية القوم وكهنتهم لا يمكن أن يكون موضوعه شريعة موجودة بين أيدي الشعب ، أو بين أيدي النخبة على الأقل ، وترقى إلى أيام موسى . أما عن الميثاق الذي أخذته الجالية الجديدة في أورشليم على نفسها بقبول الشريعة ، فإنه و العهد الأول ، الذي يتم بين إله السماء الجديد في هيكل أورشليم وبين شعبه الجديد ، وهو أساس فكرة و العهد ، بين الرب وشعبه اسرائيل ، حيث عمد المحررون على إسقاطه على قصة الأصول التوراتية ، وعقدوه منذ البداية بين ابراهيم وإلهه . ثم جددوه مع بقية الآباء .

لا يعطي سفرا عزرا ونحميا كثيراً من التفاصيل حول مضمون الشريعة الجديدة ، والفقرات القليلة من هذه الشريعة التي ترد في سفر نحميا ( راجع نحميا ، ١ على وجه الخصوص ) لا تشبه في صياغتها ومضمونها شريعة موسى التي فصلتها أسفار الخروج والعدد والتثنية . إلا أننا نستطيع تخمين مصادر وموضوعات شريعة عزرا هذه . فأما الموضوعات فقد تركزت حول المعتقد الديني والطقوس المكملة له ، وحول القضايا الإدارية والتنظيمية للبنية المدنيوية للجماعة والأحوال الشخصية للأفراد . وقد تم ربط هذه القوانين الناظمة للحياة الدنيوية للجماعة بالمعتقد الديني ، لإعطائها تأييداً مزدوجاً . وأما عن المصادر فمتعددة . فلدينا أولاً الايديولوجية المعتقد الديني ، لإعطائها تأييداً مزدوجاً . وأما عن المصادر فمتعددة . فلدينا أولاً الايديولوجية للامبراطورية ، عن طريق مطابقته مع الآلهة المحلية للمقاطعات المحكومة . وثانياً ، لدينا القوانين والتنظيمات الإدارية التي حاولت الإدارة الامبراطورية من خلالها تنميط أساليب الحكم والإدارة في الأقاليم التابعة لها . وثالثاً ، لدينا التقاليد المحلية المتجذرة منذ القدم . وقد ازداد تأثير هذه التقاليد المحلية تدريجياً مع توسع الشريعة وتطويرها .

وإذا كانت هذه النواة الأولى للشريعة قد صلحت في البداية لخلق الاستقرار في مجتمع أورشليم ، فإن عزرا الكاهن ، الذي يمكن أن يدعى بحق أبو اليهودية ، قد عمد فيما بعد إلى توسيع هذه النواة وتطويرها بما يتلاءم مع التقاليد القديمة في المنطقة من جهة ، ومع مستجدات حياة الجماعة من جهة أخرى . ثم جاء خلفاؤه وتلامذته من بعده ، ممن شكلوا الآن كهنوتا رسمياً راسخاً ، فتابعوا هذه المهمة ، وأخلوا على عاتقهم فوق ذلك ابتكار أصول لهذه الشريعة تجعل منها تقليداً راسخاً في المنطقة لا أمراً عارضاً مفروضاً عليها من الخارج . وهكذا ابتدأ العمل في قصة اسرائيل التوراتية . ففي سياق عملية ابتكار تاريخ للشريعة بهدف تأصيلها وتثبيتها ، كان لابد من ابتكار أحداث وشخصيات تحمل هذا التاريخ وتطوره من مرحلة إلى أخرى . فابتدأت القصة التوراتية بشكلها الجنيني ، ثم أخذت بالتشعب والتوسع ، ونشأت

على جوانب الخط الرئيسي لها قصص متفرقة متنوعة ، معظمها مستمد من التراث المحلي الفلسطيني ثم اقتباسه وإدماجه في النسيج العام للرواية . وهكذا أخذت الخرافة تكبر وتتسع ، وتستكمل حلقاتها خلال قرنين أو ثلاثة من عودة عزرا بسفر الشريعة من البلاط الفارسي . ويتم ربط تاريخ اليهودية بتاريخ ما قبل اليهودية ، أي تاريخ إسرائيل ويهوذا . وتتابع قصة الأصول توغلها في الماضي المجهول مما سبقها . ثم كان لابد من إيقاف هذه العملية عند حد معين ، فعمد كهنة أورشليم أخيراً إلى جمع هذه الأدبيات ، وإعادة صياغتها بشكل موحد وفق إطار ايديولوجي وكرونولوجي يضم التقاليد المتفرقة في نسيج واحد . وبذلك تم إنجاز ويهوذا المطمور تحت ركام الدمار الآشوري والبابلي .

إن النتيجة الأخيرة التي يقودنا إلى كل ما تقدم ذكره ، هي أن الديانة اليهودية لم تنشأ وتتطور في فلسطين عبر الفترة المديدة الفاصلة بين مطلع الألف الثاني قبل الميلاد ( وهو التاريخ المفترض لابتداء قصص الآباء ) ، وأواخر الألف الأول قبل الميلاد ( وهو زمن تدوين آخر أسفار التوراة وهي أسفار المكايين ) ، ولم يكن لهذه الديانة أية صلة بشعب معين اسمه شعب اسرائيل ، لأن تاريخ هذا الشعب كما ترسمه الرواية التوراتية لايعدو أن يكون فانتازيا لاتصلها معلة بالتاريخ الحقيقي للمنطقة . بل لقد نشأت هذه الديانة وتطورت واتخذت شكلها الحالي خلال القرون القليلة السابقة للميلاد .

ولكن يتبقى لدينا سؤال أخير لابد من الإجابة عليه وهو: إذا كان المجتمع الجديد في منطقة اليهودية قد أنشأته بقية المسبيين من يهوذا ، على ما تؤكده الرواية التوراتية ، فلماذا قام كهنوت أورشليم بيناء قصة الأصول حول إسرائيل ، وجعلوا من هذه الفئة آخر من تبقى من سلالة شعب اسرائيل ؟ . والجواب على هذا السؤال هو أننا لسنا متأكدين بالفعل من أن بناة المجتمع الجديد في أورشليم هم حصراً بقية يهوذا المسبية في بابل ، لأن مصدرنا الوحيد عن هذه المرحلة هو النص التوراتي وحده ، ولا يوجد في السجلات الفارسية ما يشير إلى أهل يهوذا في بابل ، كما لايوجد لدينا في هذه السجلات نسخة عن الأمر الذي أصدره الملك قورش بعودة أهل يهوذا حصراً إلى مناطقهم ، رغم أن مثل هذا الأمر يتماشى في لهجته العامة مع السياسة التي أعلنها وطبقها قورش . من هنا ، فإن المرجع أن تكون الجماعات التي عادت إلى أورشليم قد ضمت إلى جانب بقيمة مبني يهوذا شرائح من شعوب مسبية أخرى قد فقدت ارتباطها بمواطنها الأصليمة ، ولا تمانع من التوجه إلى أية منطقة مستفيدة من سياسة الإنعاش وإعادة البناء . كما أن من المرجح أيضاً في أن تكون الإدارة الفارسية قد ضمت إلى هؤلاء جماعات الوجع أيضاً في أن تكون الإدارة الفارسية قد ضمت إلى هؤلاء جماعات البناء . كما أن من المرجح أيضاً في أن تكون الإدارة الفارسية قد ضمت إلى هؤلاء جماعات البناء . كما أن من المرجح أيضاً في أن تكون الإدارة الفارسية قد ضمت إلى هؤلاء جماعات

كانت تعيش عيشة البؤس والكفاف في المناطق الفلسطينية الأخرى التي آلت إلى الخراب التام على يد آشور . وبما أن دولة اسرائيل ـ السامرة كانت أقوى الدويلات الفلسطينية وأكثرها شهرة ، وكان إلهها يهوه أعلى الآلهة الفلسطينية شأناً ، فقد تم إفهام جماعات العائدين والمرحلين إلى أورشليم بأنهم ورثة مملكة إسرائيل ، وأن إله السماء الفارسي هو الآن يهوه القديم في حلته العالمية الشمولية الجديدة (١٨)

١٨ . في معالجتي لهذه النقطة تطوير لأفكار ت . ل . تومبسون . انظر بشكل خاص الصفحات ١٨٨ وما بعدها من كتابه المشار إليه آنفاً . يقول تومبسون مع القائلين بأن من أحيا المجتمع الجديد في أورشليم هم بقية سبي يهوذا . ولكن قراءة الوقائع التي بسطتها آتفاً تشير يقوة إلى أن اعادة بناء المجتمع الجديد في أورشليم ، قد تطلب جمع أشتات أخرى من المهجرين من خارج المنطقة الفلسطينية ومن داخلهاعلى حد سواء .

# مراجع البحث

- Allbright, W.F.Yahwe and the Gods of Canaan, Anchor Books, New York 1969
- Biggs, R.D. Akkadian Didactic and Wisdom Literature. in: James Pritchard, edt. Ancient Near Eastern Texts
- Budge, Wallis. Egyptian Magic, Rotledge, London 1985
- Budge , Wallis . Osiris and the Egyptian Resurrection , Dover Publication , New York 1973
- Budge, Wallis. Egyptian Religion, Rotledge, London 1975
- Campbell, Jaseph. The Masks of God, Penuin Books, London 1978
- Campbell , Joseph . edt , The Mysteries , Papers From the Eranos Yearbooks ,
   Princeton University Press , 1978
- Caserrer, Ernest. The Philosophy of Simbolis Frorms, Yale University Press,
   New Haven 1977
- Dallay, Stephanie. Mythes From Mesopotamia, Oxford University Press, 1997
- Davidson, R.E. Gods and Mythes of Northen Europe, Pengnin Books,
  London 1964
- Delaport , L. Phoinecian Mythology . in: Larrousse Encyclopedia of Mythology. Hamlyn , London 1977
- Eliade, Mercea. edt, Encyclopedia of Religion, MacMillan, London 1987
- Frankfort, Henry, edt, Befor Philosophy, Pelican Books, London 1964
- Frazer, James. The Golden Bough, MacMillan, London 1971
- Garbini, G. History and Idiology in Ancient Israel, London 1980
- Goets, A. Hittite Rituals, in . James Pritchard, edt, Ancient Near Eastern Texts

- Gordon, C.H., Ugarit and Minoan Crete, Norton Library New York 1967
- Guirand , F. Greek Mythology , in: Larousse Encyclopedia of Mythology , Hamlyn , London 1977
- Harrison, J.E, Themis, University Books, New York 1966
- Heidel, Alexander, The Babylonian Genisis, Phoenix Books, Chicago 1970
- Hook, S.H. Babylonian and Assyrian Religion, Hutchinston, London 1953
- Jacopsen, Thorkild. The Treasures of Darkness, Yale University Press, New Haven 1976
- Kenyon, Kathleen, Archoeology in the Holy Land, Manthuen, London 1985
- Kirk, G.S. Myth, it's Meaning and Function, Cambridg 1970
- Kramer, S.N. The Sumerians, University of Chicago 1963
- Kramer, S.N. Sumerian Mythology, Harper and Row, New York 1961
- Kramer, S.N. edt, Mythology of the Ancient World, Anchor Books, New York 1975
- Kramer . S.N. The Sacred Marriage Rite, Indiana University Press 1969.
- Kramer, S.N. The Sumerian Sacred Marriage Texts. in: James Pritchard,
  Ancient Near Eastern Texts
- Kramer, S.N. Sumerian Hymns. in: James Pritchard, Ancient Near Eastern Texts.
- Lao Tzu, Tao Te Ching, Translated by Fu Feng, Vintage New York 1972
- Lao Tzu, Tao Te Ching, Translated by D.L.Lau, Penguin Books, London 1978
- Oppenheim, Leo. Babylonian Historical Texts. in: J. Pritchard Ancient Near Eastern Texts
- Pfeiffer, R.H. Akkadian Proverbs and Councels, in: James Pritchard, Ancient Near Eastern Texts
- Pritchard, James. edt, Ancient Near Eastern Texts, Princeton University Press, New Jersy 1969
- Redman, Charls. The Rise of Civillzation, Freeman, San Francisco 1970

- Reich, W. The Mass Psychology of Fascism, Palican Books, London 1975
- Shanks, Hershel. edt, Ancient Israel, Prentice Hall, New Jersy 1988
- Speiser, A. E. Akkadian Mythes. in: James Pritchard, Ancient Near Eastern Texts
- Stephens, F. G. Sumerio Akkadian Hymns and Prayers, in: James Pritchard, Ancient Near Finstern Texts
- Tai, ou.I. Chinees Mythology, in: Laronsse Encyclopedia of Mythology
- Thompson, Th.L. Early History of the Israelite People, Leiden, 1974
- Vaiud, J. Egyptian Mythology, in: Larousse Encyclopedia of Mythology
- Watts, Allan, Myth and Ritual in Cristianity, Thames and Hudson, London 1987
- Watts, Allan, The Two Hands of God, Rider, London 1978
- Wilhelm, Richard. The I. Ching, Princeton University Press 1977
- Wilson, J. A. Egyptian Hymns and Prayars, in: James Pritchard, Ancient Near Enstern Texts
- Wolkstein, D. and S.N. Kramer, Lnana, Harper and Row, New York 1983.
- Zachner, P.C. Hinduis, Oxford University Press 1984
  - ١ ـ ابن النديم : الفهرست ، تحقيق ناهدة عباس ، الدوحة ١٩٨٥
  - ۲ ـ إديث هاميلتون : الميثولوجيا ، ترجمة حنا عبود ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق
     ۱۹۹۰
- ٣ ـ إرنست كاسيرر: الدولة والأسطورة، ترجمة أحمد حمدي محمود، الهيئة المصرية
   العامة للكتاب، القاهرة ١٩٧٥
  - ٤ ـ انطون مورتكات : تموز ـ عقيدة الخلود ، ترجمة توفيق سليمان ، دمشق ١٩٨٥
    - ٥ ـ أنيس فريحة : أوغاريت ، دار النهار ، بيروت ١٩٨٠
- ٦ ـ ج.س.فراوليش : ديانات الأرواح الوثنية في أفريقية السوداء ، ترجمة يوسف شلب
   الشام ، دار المنارة ، اللاذقية ٩٩٣
- ٧ ـ جيو ويدينغرين : ماني والمانوية ، ترجمة سهيل زكار ، دار حسان ، دمشق ١٩٨٥

- ۸ ـ حسني حداد : بعل هداد ، دار أمواج ، بيروت ١٩٩٣
- ٩ ـ صموئيل نوح كريمر : من ألواح سومر ، ترجمة طه باقر ، مكتبة المثنى ، بغداد .
  - ١٠ ـ على أبو عساف : نصوص أوغاريت ، وزارة الثقافة ، دمشق ١٩٨٨
- ١١. موريس كونفورت: الفلسفة المفتوحة والحجتمع المفتوح، ترجمة فاروق عبد القادر،
   دار الآداب والثقافة، بيروت ١٩٧١
- ١٢ ـ ميرسيا إلياد : مظاهر الأسطورة ، ترجمة نهاد خياطة ، دار كنعان ، دمشتي ١٩٩٠ .
- ۱۳ ـ ميرسيا إلياد ، أسطورة العود الأبدي ، ترجمة نهاد خياطة ، دار طلاس ، دمشق
  - ١٤ ـ هيرودوتس : التاريخ ، ترجمة حبيب فندي بسترس ، بيروت ١٨٨٦

## المحتويات

\_ فاتحــة ...... ٥

#### ١ ـ الأسطورة :

#### مسائل اساسية في الصطلح ...... ٧

أهمية التعريف بالمصطلح وأدواته. ص٧ - وجهة نظر القدماء . ص ٨ - مشكلة المصطلح في العصور الحديثة . ص ١٠ - معايير التعرف على النص الأسطوري . ص ١٠ - الأسطورة باعتبارها حكاية مقدسة . ص ١٠ - الخرافة . ص ١٥ - الحكاية البطولية . ص ١٠ - الحكاية البطولية الإخبارية . ص ١٠ - الحكاية الشعبية . ص ١٠ - الملحمة والليجندة ص ١٠ .

#### ٢ ـ وظيفة الأسطورة

## ودورها في حياة الفرد والجماعة .. ١٩

الأسطورة ووظيفة الرمز . ص١٩ ـ الأسطورة والشعر . ص٢٢ ـ حرب الفلسفة على الأسطورة . ص٢٢ ـ الأسطورة والنزوع الأسطورة . ص٢٤ ـ الأسطورة والنزوع الأسطوري . ص٣١ ـ الجوانب الايجابية والسلبية للنزوع الأسطوري . ص٣١

## ٣ ـ الأسطورة والمعنى ...... ٢٥

مشكلة التفسير . ص٣٥ ـ رؤية القدماء : برغوشا البابلي . ص٣٦ . فيلو الجبيلي . ص٤١ ـ النموذج ص٤١ ـ المشكلة الإغريقية . ص٤١ ـ الأسطورة بين البسيط والمستغلق . ص٤١ ـ النموذج المركب : نص إيتانا والنسر . ص٥٠ ـ النموذج المركب : نص إيتانا والنسر . ص٥٠ ـ النموذج المستغلق : أسطورة إنكي وتنخرساج النموذج المستغلق : أسطورة إنكي وتنخرساج . ص٩٥ ـ نص إنانا وشجرة الحلبو . ص٨١ .

# ٤ ـ الأسطورة والتاريخ .....٩١

التاريخ المدنيوي والتاريخ المقدس . ص٩٦ - نماذج من التاريخ المقدس لثقافات الشرق القديم . ص٩٣ - ١ التاريخ المقدس في الاسلام . ص١٠٥ - التاريخ المقدس في الاسلام . ص١٠٥ - التاريخ المقدس في مقابل الدنيوي . ص١١٠ - التوكيد على المقدس في مقابل الدنيوي . ص١١٠ - بذور التاريخ المدنيوي في التاريخ المقدس : نص إنكي وإنانا . ص١١٧

#### ٥ ـ الأسطورة والطقس ......٥

الطقوس السحرية . ص١٣٠ ـ الطقوس الدينية الروتينية . ص١٣٧ ـ الطقوس الدورية الكبرى . ص١٤٧ . ـ بين الطقس والأسطورة . ص١٤٠

### ٦ ـ الطقس والأسطورة في الأناشيد التموزية . ١٤٧

الزواج المقدس ومقدماته ، نصوص ميثولوجية طقسية . ص١٤٨ ـ الزواج المقدس في الفن المصور . ص١٦٠ ـ المرت والانبعاث ، بكائيات طقسية . ص١٦٥

#### ٧ ـ التموزية ومعتقد الخلود السومري ...... ١٧٥

مقابر أور الملكية وعقيدة الخلود . ص١٧٧ ـ شجرة الحياة . ص١٨١ ـ الراعي الملكي . ص١٨٦ ـ العموزية ص١٨٦ ـ التموزية كعقيدة باطنية . ص١٨٧ ـ المعرفية كعقيدة باطنية . ص١٨٧ ـ

# 

بذور التوحيد في مصر القديمة ، نصوص تو لحيدية . ص ١٨٩ ـ بذور التوحيد في بلاد الرافدين ، نصوص توحيد في المرف المرف الأقصى . ص ٢١ ـ

خاتمة : إعادة نظر في هُلِهُوم الوثنية . ص٢٠

# ٩ \_ بين الديسن والأنصلاق

في مجتمعات الشرق القديم .....

مدخل صلة الدين بالأخلاق ص٢١٦ ـ فكرة الشيطان والثنائية الكونية في الديانات الشرقية . ص٢٢٣ ـ الأخلاق في الثقافة المصرية الديانات الشرقية . ص٢٣٠ ـ الأخلاق في ثقافة وادي الرافدين، شواهد نصية ص٣٣٣ .

### ١٠ ـ الأخـلاق في التـوراة

وصورة الإله اليهودي .....

صورة الإله اليهودي ، تناقض الصور وتعدد المعتقد . ص ٢٤٥ ـ الأخلاق في التوراة ـ أخلاق الإله التوراتي وأخلاق الشخصيات الرئيسية في التوراة . ص٢٥٨

> ۱۱ ـ السـياق التاريخي لنشوء النيانة اليهودية ......

# المؤلف في سبطور

- فراس السواح ، مفكر سوري يبحث في الميثولوجيا وتاريخ الأديان كمدخل لفهم البعد الروحي عند الإنسان .
  - \* من مواليد حمص \_ سورية ١٩٤١ . صدرت له الأعمال المطبوعة التالية :
    - مغامرة العقل الأولى

دراسة في الأسطورة - سورية وبلاد الرافدين

الطبعة الأولى ، دمشق ١٩٧٦ . الطبعة الحلدية عشر ، دمشق ، دار علاء الدين ١٩٩٦

• لغز عشتار

الألوهة المؤنثة وأصل الدين والأسطور الطبعة الأولى ، دمشق ١٩٨٥ . أ و دار علاء الدين ١٩٩٦ WAISHER

كنوز الأعماق

قراءة في ملحمة جلجامش الطبعة الأولى ، دمشق ١٩٨٧

• الحدث التوراتي والشرق الأدني القديم الطبعة الأولى ، دمشق ١٩٨٩ . الطبعة الثانية ، دمشق ، دار علاء الدين ١٩٩٣

• دين الإنسان

بحث في ماهية ومنشأ الدافع الديني

الطبعة الأولى ، دمشق ، دار علاء الدين ١٩٩٤ . الطبعة الثانية ، دمشق ، دار علاء الدين ١٩٩٥

• آرام دمشق وإسرائيل

في التاريخ والتاريخ التوراتي

الطبعة الأولى ، دمشق ، دار علاء الدين ١٩٩٥

• جلجامش

ملحمة الرافدين الخالدة

الطبعة الأولى ، دمشق ، دار علاء الدين ١٩٩٦

# الل المرافقار علاء الدرافار وعنه

| * لغز عشتار                              | * مغامرة العقل الأولى                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| فراس السواح                              | وراس السواح                                              |
| * دين الإنسان<br>* في الراحات            | * الحدث التوراتي                                         |
| غر اس السواح                             | فراس السواح                                              |
| * جلچامش                                 | * ارام دمشق وإسرائيل                                     |
| الراس السواح                             | فراس السواع                                              |
| * النتاق                                 | ب* الاسطوره والمصى                                       |
| قراس السواح                              | قراس السواح                                              |
| * الرحمن والشيطان                        | * بدایات انجمازه                                         |
| ورس السواح                               | عبد الحكيم الننوني -                                     |
| * من هم المُوَحدون الدروز                | * سويداء سورية                                           |
| جميل ابو در ابه                          | مجموعه بن فمولاين-                                       |
| * العادات والتقاليد في محافظة السويداء   | * أضواء على الثورة السورية الكبرى                        |
| عطا الله الزاهرت                         | عطا الله الزافوت                                         |
| * سلسلة الأساطير السورية                 | * السكان القدماء لبلاد ما بين النهرين                    |
| ت منید عرنوق                             | ت سالم العيسى                                            |
| * كليوباترا وعصرها                       | * صرح ومهد الحضارة السورية                               |
| ت يوسف شلب الشام                         | مفيد عرنوق                                               |
| * الفكر الإغريقي                         | * المصادر التاريخية في الأندلس                           |
| ت محمد الخطيب                            | ت نايف أبو كرم                                           |
| * تاريخ اليابان                          | * أميرات سوريات حكمن روما                                |
| ت يوسف شلب الشام                         | ي خالد عيسى                                              |
| * العضارة بين النعمة والنقِمة            | * المحضور اليماني في تاريخ الشرق الأدنى                  |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   | فضل عبد الله الجثام                                      |
| * التراث من منظور مختلف النا منطور مختلف | * بيو غرافيا حية لمشاهير الحكام في العالم                |
| عبد العار نصر                            | ث خالد أبة الليل                                         |
| * الاقتباس والجنس في التوراة             | <ul> <li>أهم الغزوات في صفحات الإسلام الخالدة</li> </ul> |
| خالص مسرور                               | عبد أحمد عبد الكريم السعدى                               |

| * أساطير في أصل النارت يوسف شلب الشام                                                                                                     | م الأسطورة في بلاد الرافدين<br>عد الحدد محد                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| * هل هبط آدم في القفقاس<br>محمد عمر بنداي                                                                                                 | عبد العميد محمد * (لــــ الشمس الحمصي * (لــــ الشمس الحمصي * (لــــ الشمس الحمصي * البرينا داوود * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| * الحضارات القديمة                                                                                                                        | <ul> <li>البلدان النامية -مشكلات العلقات الاقتصادية</li> </ul>                                                                        |
|                                                                                                                                           | ت د ماجد علاء الدين<br>* تاريخ القانون في العراق                                                                                      |
| « الديانة الزرادشتية                                                                                                                      | عد الحكيم الذنون<br>• الديانة الفرعرنية                                                                                               |
| پ شريعة حمور ابي پساعيل<br>پ شريعة حمور ابي                                                                                               | بدر اسات حول الأكراد                                                                                                                  |
| مسسسسسسسسست أسامة سراس المقدس الجنس المقدس الجنس المقدس                                                                                   | * الشركس في فجر التاريخ                                                                                                               |
| ت نهاد خياطة المراجع القلقاس والجركس والجركس محمد جمال صادق ابه زاو                                                                       | * حدث ذات مرة في سورية الرابع الم                                                                                                     |
| Danie                                                                                                                                     | * المسيحيون السوريون خلال ألفي عام من                                                                                                 |
| * صراع بين الحرية والاستبداد                                                                                                              | * السريانية العربية                                                                                                                   |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |
| « تجارة الأسلحة في الخليج العربي                                                                                                          | <ul> <li>الإيديولوجية اليهودية</li> </ul>                                                                                             |
| * تجارة الأسلحة في الخليج العربيرحيم كاظم محمد الهاشمي * الإثنولوجيا                                                                      | * الإيديولوجية اليهودية                                                                                                               |
| * تجارة الأسلحة في الخليج العربي                                                                                                          | الإيديولوجية اليهودية      تيارات الفلسفة الشرقية      دراسات في الفلسفة الأوروبية                                                    |
| * تجارة الأسلحة في الخليج العربيرحيم كاظم محمد الهاشمي * الإثنولوجيامحمد الخطيب                                                           | * الإيديولوجية اليهودية                                                                                                               |
| * تجارة الأسلحة في الخليج العربي  رحيم كاظم محمد الهاشمي  الإثنولوجيا  محمد الخطيب  الطريق إلى القيادة وتنمية الشخصية                     | الإيديولوجية اليهودية      تيارات الفلسفة الشرقية      دراسات في الفلسفة الأوروبية      سليمان حسن                                    |
| * تجارة الأسلحة في الخليج العربي  * الإثنولوجيا  * الإثنولوجيا  * الطريق إلى القيادة وتنمية الشخصية  * دراسات في المكتبة العربية التراثية | الإيديولوجية اليهودية      تيارات الفلسفة الشرقية      دراسات في الفلسفة الأوروبية      « التشريعات البابلية      عبد الحكيم الذنون   |